

## فى تَنَاسِكِ الآياتِ وَالسِيُور

الإمَامِلِلْفَسِرُ، برهان لدين أبى الحير إبراهيم برعمرالبق اعى المترفى سنة ه٨٨ م ١٤٨٠ >

> دارالكسًا بالإسلامى بالعشاحرة

/ ٢ اللهم يسريا كريم يا حليم! قال الشيخ الإمام العالم العامل العلامة ، الحبر البحر الفهامة ، المتقن الحافظ الضابط ، المجاهد فى سبيل الله المرابط ، برهان الدين لسان المتكلمين حجة المناظرين سيبويه هذا الحين أبو الحسن إبراهيم البقاعى الشافعى \_ بلّغه الله من الأولى و الآخرى ما يتمناه ، و جعل ه الفردوس مقره و مأواه بمحمد و آله ٢ ١ .

## سورة المائدة

[ و تسمى سورة المقود و سورة الأحبار - ٢ ]

مقصود ها الوفاء بما هدى إليه الكتاب، و دل عليه ميثاق العقل من توحيد الخالق و رحمة الحلائق شكرا لنعمه و استدفاعا لنقمه ، ١٠ و قصة المائدة ^ أدل ما فيها على ذلك، فان مضمونها أن من زاغ عن

(۱) كتب فوقه في الأصل « الحزء الناني من المناسبات في التفسير » ، و من هذا الى آخر سورة الأنعام لم تتيسر لنا نسخة مد (۲-۲) سقط ما بين الرقمين من ظ. (۲) و هي مدنية في قول ابن عباس و مجاهد و قتادة ، و قال أبو جعفر بن بشر و الشعبي : إنها مدنية إلا قوله تعالى «اليوم اكلت لكم دينكم » فانه ول بمكة ، و الشعبي : إنها مائة و عشرون عند الكوفيين ، و الاث و عشرون عند البصريين و اثنان و عشرون عند غيرهم – راجع روح المعاني ٢/ ٢٣٩ (٤) زيد ما بين الحاجزين من ظ (٥) في ظ : توجيه (٢) في ظ : للنعمة (٧) في ظ : للنقمة .

الطمأنينة بعد الكشف الشافى و الإنعام الوافى نوقش الحساب فأخذه العذاب، و تسميتها بالعقود أوضح دليل على ما ذكرت من مقصودها وكذا الاحار.

﴿ بسم الله ﴾ [أى - الذى تمت كلماته فصدقت وعوده و عمت مكرماته ﴿ الرحمن ﴾ الذى عم بالدعاء إلى الوفاء فى حقوقه و حقوق مخلوقاته ﴿ الرحيم ﴾ الذى نظر إلى القلوب فثبت منها على الصدق ما جبّله على التخلق بصفاته .

لا أخبر تعالى في آخر [سورة \_ '] النساء أن اليهود لما نقضوا المواثيق التي أخذها عليهم حرم عليهم طيبات أحلت لهم من كثير من بهيمة الانعام المشار إليها بقوله " و على الذين هادوا حرمنا كل [ ذى - '] ظفر " ـ الآية و استمر تعالى في هتك أستارهم و بيان عوارهم إلى أن ختم بآية في الإرث الذي افتتح آياته بالإيصاء و ختمها بأنه شامل العلم ، ناسب افتتاح هذه بأمر المؤمنين الذين اشتد تحذيره لهم منهم بالوفاء الذي جُلُّ مبناه القلب الذي هو عيب ، فقال مشيرا إلى أن الناس الذين خوطبوا مبناه الفلب الذي هو عيب ، فقال مشيرا إلى أن الناس الذين خوطبوا و تخصيصهم مشير إلى أن مَن فوقهم من الإسنان عنده من الرسوخ ما يغنيه عن الحل بالأمر ، و ذلك أبعث له على التدبر و الإمتثال ":

<sup>(</sup>١) زيد ما بين الحاجزين من ظ (٧) فى ظ: دعوته (٣) فى ظ: الذى (٤) من ظ، و فى الأصل: منها (٥) زيد من ظ والقرآن الكريم سورة ٦ آية ١٤٦٠ (٩) فى ظ: اعوارهم (٧) سقط من ظ (٨) فى ظ: مثناه - كذا (٩) فى ظ: باهل.

﴿ يُما الذين المنوآ ﴾ أي ادعوا ذلك بالسنتهم ﴿ اوفوا ﴾ أي صدقوا ذلك بأن توفوا ﴿ بالعقود ۗ ﴾ أي العهود الموثقة المحكمة، و هي تعم جميع أحكامه سبحانه فيما أحل أو حرم' أو ندب على سبيل الفرض أو غيره"، التي من جملتها الفرائض التي افتتحها بلفظ الإيصاء الذي هو من أعظم العهود، و تعم سائر ما بين الناس من ذلك، حتى ما كان في الجاهلية من عقد ه يدَّعُو إلى برًّ، و أما غير ذلك فليس بعقد، بل حل بيد الشرع القوية، تذكيرًا ؛ بما أشار إليه قوله تعالى في حق أوائك ‹‹اذكروا نعمتي ــ و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فارهبون " و إخبارا لهم بأنه أحل لهم ما حرم على أولئك، فقال على سبيل التعليل مشيرا إلى أن المقصود من النعمة كونها، لا بقيد فاعل مخصوص، و إلى أن المخاطبين يعلمون<sup>٧</sup> أنه لا منعم غيره سبحانه: ﴿ احلت لكم ﴾ و الإحلال من أجل العقود ﴿ بهيمة ﴾ [ويينها بقوله - \* ]: ﴿ الانعام ﴾ أى أوفوا لانه أحلّ لكم بشامل علمه و كامل قدرته لطفا بكم و رحمة لكم ما حرم على من قبلكم من الإبل والبقر والغنم باحلال أكلها والانتفاع بجلودها وأصوافها و أوبارها و أشعــارها و غير ذلك من شأنها، فاحذروا أن تنقضوا كما ١٥ نقضوا، فيحرم عليكم ما حرم عليهم، و يعد لكم من العقاب ما أعد لهم، و لا تعترضوا على نبيكم، و لا تتعنتوا 'كما اعترضوا و تعنتوا'، فان ربكم (١) في ظ: جزم (٢) من ظ، وفي الأصل: غوها (٧) في ظ: ما ير -كذا. (٤) منظ، وفي الأصل: تذكير(٥) سورة ٢ آية . ٤ (٦) من ظ، وفي الأصل: اليهم (٧) في ظ: لا يعلمونه (٨) زيد من ظ (٩ – ٩) سقط مــا بين الرقمين لا يسئل عما يفعل،'و سيأتي' في قوله / " لا تسئلوا عن أشياءً" " ما يؤيد هذا.

و لما كانوا ربما فهموا ً من هذا الإحلال ما ألفوا من الميتات و نحوها قال مستثنيا من نفس البهيمة ، و هي في الأصل كل حي لا يمنز ، مخبرا أن من أعظم العقود ما قدم تحريمه من ذلك في البقرة : ﴿ الا ما يتلي عليكم ﴾ ه أي في " بهيمة الانعام أنه محرم ، فانه لم يحل لكم ، و نصبُ ا ﴿ غير محلى الصيد ﴾ على الحال أدل ا دليل على أن هذا السياق ـ و إن كان صريحه مذكرًا ^ بالنعمة لتشكر ٩ \_ فهو مشار به إلى التهديد إن كُفِرَت ، أي أحل لكم ذلك في هذه الحال، فإن تركتموها انتني الإحلال، و هذه مشيرة إلى تكذيب من حرم من ذلك ما أشير إليه بقوله تعالى في التي قبلهــا ١٠ حكاية عن الشيطان " و لأمرنهم فليبتكن الذان الانعام و لأمرنهم فليغيرن خلق الله " " من السائبة و ما معها بما كانوا اتخذوه دبنا، و فصَّلوا فيه تفاصيل - كما سياتي صريحا في آخر هذه السورة 1 بقوله تعالى 10 ما جعل الله من بحيرة و لا سائبة " " - الآية ، وكذا في آخر الأنعام ، و في الأمر بالوفاء بالعقود بعد الإخبار بأنه بكل شيء عليم غاية التحذير من تعمــد ١٥ الإخلال بشيء من ذلك و إن دق ، و في افتتاح هذه المسهاة بالمائدة بذكر الأطعمة عقب ١٢ سورة النساء ـ التي من أعظم مقاصدها النكاح و الإرث ؛

<sup>(-1)</sup> سقط ما بين الرقمين من ظ(7) آية (1,1) في ظ: انهموا (3) سقط من ظ(0) في ظ: من (7) في ظ: تصيب - كذا (7) في ظ: ام - كذا (8) من ظ، و في الأصل: مذكر (8) في ظ: ليشكر (10) آية (11) آية (11) أية (11) في ظ: عقيب (11)

<sup>(</sup>١) المتضمن

المتضمن للوت المشروع فيهما الولائم و المآتم' - أتم مناسبة ، [ و - ' ] قال ان الزبير : لما بين تعالى حال أهل الصراط المستقيم ، و من " تنكب عن " نهجهم، و مآل الفريقين من المعضوب عليهم و الصالين، و بين لعباده أ المتقين ما فيه هداهم و به و خلاصهم أخذا و تركا " ، و جعل طي ا ذلك الأسهم الثمانية الواردة في حديث حذيفة رضى الله عنه من قوله: الإسلام ه ثمانية أسهم: [ الإسلام سهم، و \_^ ] الشهادة سهم، و الصلاة سهم، و الزكاة سهم ، و الصوم سهم ، و الحج سهم ، و الأمر بالمعروف سهم ، و النهى عن المنكر سهم ، و قد خاب من لا سهم له . قلت : و هذا الحديث أخرجه البزار عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، و الصلاة سهم ـ فذكره، و صحح الدارقطني ١٠ وقفه ، و رواه أبو يعلى الموصلي عن على رضى الله عنه مرفوعاً و الطبراني في الأوسط عن ان عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الإسلام عشرة أسهم ، و قد خاب من لاسهم له : شهادة أن لا إله إلا الله سهم و هي الملة ، و الثانية : الصلاة و هي الفطرة ، و الثالثة : الزكاة و هي الطهور ، و الرابعة : الصوم و هي الجنة ، و الحامسة : الحبج ١٥ وهي الشريعة ، و السادسة : الجهاد وهي الغزوة ، و السابعة : الامر بالمعروف

<sup>(1)</sup> في ظ: المسايم -كذا (٢) زيدت الواومن ظ (٣-٣) سقط ما بين الرقمين من ظ (٤) في ظ: العباد (٥) في ظ: فيه (٦) من ظ، و في الأصل: برا-كذا. (٧) في ظ: ظن (٨) زيد من عمم الزوائد ٢٨/١، إلا أن هناك تقديما و تأخيرا. (٩) من عجمع الزوائد ٢٧/١، و في الأصل و ظ: العروة.

و [ هو الوفاء ، و الثامنة - ١ ] : النهى عن المنكر و هي الحجة ، و التاسعة : الجماعة و هي الآلفة ، و العاشرة : الطاعة و هي العصمة ؛ و في سنده من ً ينظر في حاله ؟ قال ان الزبير: وقال [ النبي - " ] صلى الله عليه و سلم: بني الإسلام على خمس، أي في الحديث الذي أخرجه الشيخان و غيرهما ه عن ابن عمر وغير واحد من الصحابة رضى الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله ، و أن محمدا رسول الله، و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و الحبج و صوم رمضان . قال ان الزبير: وقد تحصلت - أي الأسهم الثمانية و الدعامم الخس -فيها مضى، و تحصل مما تقدم أن أن أسوأ حال المخالفين حال من ١٠ غضب الله عليه و لعنه، ٦ و أن ذلك لل بيغيهم و عدارتهم و نقضهم العهود " فيما / نقضهم ميثاقهم لعماهم " وكان النقض كل مخالفة ، قال الله تعالى لعباده المؤمنين '' يُنابِها الذين ا'منوا اوفوا بالعقود '' لان اليهود و النصارى إَمَا أَتَى عَلَيْهِمِ مِن عَدَمَ الْوَفَاءَ وَ نَقْضَ الْعَهُودُ ، فَحَذَرَ الْمُؤْمِنَينَ - انْتَهَى و المراد بالانعام الازواج الثمانية المذكورة في الانعام و ما شابهها من 10 حيوان البر، و' لكون الصيد مراد الدخول في بهيمة الأنعام استثنى بعض أحواله فقال: ﴿ وَ انتُمْ حَرَّمْ ۚ ﴾ أي أحلت البهيمة مطلقاً إلا ما يتلى عليكم (1) زيد من المجمع (٢) في ظ: عن (٧) زيد مر ظ (٤) سقط من ظ . (ه - ه) من ظ ، و ف الأصل : استوا حالة - كذا (٦ - ٦) تكر رما بين الرقين في الأصل (٧) سقطت الواو من ظ (٨) زيدت الواو بمده في الأصل و ظ ،

فدنناها كى تستقيم العبارة .

من ميتاتها و غيرها في غير حال الدخول في الإحرام 'بالحج أو العمرة' أو دخول الحرم، و أمّا في حال الإحرام فلا يحل الصيد أكلا و لا فعلا . اشتـد ألفهم لها و التفاتهـم إليها، وعظمت فيها رغباتهـم من الميتات ٢ و ما معها، و الأزلام و الذبح على النصب، و أخذ الإنسان بجربمة الغير، ه و الفساد في الأرض، و السرقة و الحز و السوائب و البحائر - إلى غير ذلك؛ ذَكَّر في أولها بالعهود التي عقدوها على أنفسهم ليلة العقبة حين تواثقوا على الإسلام من السمع و الطاعة في المنشط و المكره و العسر وَ اليسر فيما أحبوا وكرهوا، وختم الآية بقوله معلى ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴾ أى ملك الملوك ﴿ يحكم ما يريده ﴾ أى من تحليل و تحريم و غيرهما ١٠ على سبيل الإطلاق كالأنعام، و في حال دون حال كما شابهها من الصيد، فلا يسئل عن تخصيص و لا عن ' تفضيل و لا غيره ، " فما فهمتم " حكمته فذاك، أو ما لا فكلوه إليه، و ارغبوا في أن يلهمكم حكمته 1؛ قال الإمام – و هذا هو الذي يقوله أصحابنا –: إن علة حسن التكليف هو

و لما استشى بعض ما أحل على سبيل الإبهام شرع فى بيانه ، و لما كان منه ما نهى عن التعرض له لا مطلقا ، بل ما يبلسغ محله ، بدأ به (۱-۱) فى ظ : حجج او عمرة (۲) فى ظ : الميتة (۳) من ظ ، و فى الأصل : شابهها (٤) سقط من ظ (٥-٥) فى ظ : لما فهمتهم (٢-١٠) سقط ما بين الرقمين

الربوبية و العبودية ، 'لا ما' يقوله المعتزلة من رعاية المصلحة .

من ظ (٧-٧) في ظ: لما .

لكونه فى ذلك كالصيد ، و قدم على ذلك عموم النهى عن انتهاك معالم الحج المنبه عليه بالإحرام ، أو عن كل محرم فى كل مكان و زمان ، فقال مكررا الندائهم تنويها بشأنهم و تنبيها لعزائمهم و تذكيرا لهم بما الزموه أنفسهم: ﴿ يَايها الذين المنوا ﴾ أى دخلوا فى هذا الدين طائعين ه ﴿ لا تحلوا شمآ ر الله ﴾ أى معالم حسج بيت الماك الاعظم الحرام ، أو حدوده فى جميع الدين ، و شعار الحج أدخل فى ذلك ، و الاصطياد أولاها .

و لما ذكر ما عممه فى الحرم أو مطلقا ، أتبعه "ما عممه" فى الزمان فقال: ﴿ وِ لاَ الشهر الحرام ﴾ أى فان ذلك لم يزل معاقدا على احترامه ، و لعله وحده و المراد الجمع " إشارة إلى أن الأشهر الحرم كلها فى [ الحرمة - " ] سواء .

و لما ذكر الحرم و الاشهر الحرم ذكر ما يهدى للحرم فقال:

( و لا الهدى ) و خص منه أشرفه فقال: ( و لا القلآئد ) أى
صاحب القلائد من الهدى ، و عبر بها مبالغة في تحريمه ؛ و لما أكد في
احترام ما قصد به الحرم من البهائم رقى الخطاب إلى من قصده من
الدقلاء ، فانه عائل لما تقدمه في أن قصد البيت الحرام حام له و زاجر
عنه ، مع ما زاد به من شرف العقل فقال : ( و لا آمين ) أى و لا تحلوا التعرض لناس قاصدين ( البيت الحرام ) لان من قصد بيت الملك كان
عدما باحترام ما قصده .

<sup>(</sup>١) فى ظ: مكرا (٧-٧) سقط ما بين الرقين من ظ (٣) فى ظ: الجميع . (٤) زيد من ظ (٥) فى ظ: الجميع .

<sup>(</sup>۲) و لما

0 |

و لما كان المراد القصد بالزيارة بينه بقوله: ﴿ يبتغون ﴾ أى حال كونهم يطلبون على سبيل الاجتهاد ﴿ فضلا من ربهم ﴾ أى المحسن إليهم شكرا لإحسانه ، / بأن يثيبهم على ذلك ، لآن ثوابه لا يكون [على \_ ' ] وجه الاستحقاق الحقيق أصلا ؛ و لما كان الثواب قد يكون مع السخط قال: ﴿ و رضوانا ' ﴾ و هذا ظاهر في المسلم ، و يجوز أن يراد ه به أيضا الكافر ، لآن قصده البيت [ الحرام - ' ] على هذا الوجه يرق قلبه في فيئه للإسلام ، و على هذا فهي منسوخة .

و لما كان التقدير: فان لم يكونوا كذلك" ـ أى فى أصل القصد ولا فى وصفه ـ فهم حل لكم و إن لم تكونوا أنتم حرما، و الصيد حلال لكم، عطف عليه التصريح بما أفهمه التقييد فيما سبق بالإحرام فقال": ١٠ ﴿ و اذا حللتم ﴾ أى من الإحرام بقضاه المناسك و الإحصار ﴿ فاصطادوا الله و ترك الشهر [ الحرام - ا ] إذ اكان الحرام فيه حراما فى غيره، و إنما صرح به تنويها بقدره و تعظيما لحرمته، ثم أكد تحريم قاصد المسجد الحرام و إن كان على سيل المجازات بقوله: ١٠ الحرام و إن كان على سيل المجازات بقوله: ٠ (و لا يجرمنكم ﴾ أى يحملنكم ﴿ شنان قوم ﴾ أى شدة بغضهم .

و لما ذكر البغض أتبعه سببه فقال: ﴿ ان ﴾ على سبيل الاشتراط الذي يفهم تعبير الحكم ^ به أنه سيقع ، هذا في قراءة ابن كثير و أبي عمرو ٩،

<sup>(</sup>١) زيد من ظ (٧) من ظ ، و في الأصل : القلب (٣) سقط من ظ (٤) من ظ ، و في الأصل : القلب (٣) سقط من ظ (٦) في ظ : اذا . ظ ، و في الأصل : الاصل (٥- ه) سقط ما بين الرقين من ظ (٦) في ظ : اذا . (٧) في ظ : الحكيم (٩) في الأصل و ظ : ابي حمر \_كذا .

و التقدير فى قراءة الباقين بالفتح: لآجل أن (صدوكم) أى فى عام الحديثية أو غيره (عن المسجد الحرام) أى على (ان تعدوا) أى يشتد عدوكم عليهم بأن تصدوهم عنه أو بغير ذلك، فإن المسلم من لم يزده تعدى عدوه فيه حدود الشرع إلا وقوفا عند حدوده، وهذا قبل نزول هذا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام "" سنة تسع.

و لما نهاهم عن ذلك، و كان الانتهاء عن الحظوظ شديدا على النفوس،
و كان لذلك لا بد في الغالب من منته و آب، أمر بالتعاون في الامر بالمعروف
و النهي عن المنكر فقال: ﴿ و تعاونوا على البر ﴾ و هو ما اتسع و طاب من
حلال الحير ﴿ و التقوى س ﴾ و هي كل ما يحمل على الحوف من الله، فانه
الحامل على البر، فان كان منكم من اعتدى فتعاونوا على رده، و إلا
فازدادوا بالمعاونة خيرا .

و لما كان المعين على الحير قد يعين على الشر قال تمنيها على [الملازمة في - "] المعاونة على الحير ، ناهيا أن يغضب الإنسان لغضب أحد من صديق أو قريب إلا إذا كان الغضب له داعيا إلى بر و تقوى : (ولا تعاونوا على الاثم) أى الذنب الذي يستلزم الضيق (والعدوان س) أى المبالغة في مجاوزة الحدود و الانتقام و التشنى و غير ذلك ، و كرر الأمر بالتقوى إشارة إلى أنها الحاملة على كل خير فقال : (و اتقوا الله ) أى الذي له صفات الكمال لذاته فلا تتعدوا شيئا من حدوده ؛ و لما كان أى الذي له صفات الكمال لذاته فلا تتعدوا شيئا من حدوده ؛ و لما كان ألى الذي له صفات الكمال لذاته فلا تتعدوا شيئا من حدوده ؛ و لما كان ألى الذي له صفات الكمال لذاته فلا تعدوا شيئا من حدوده ؛ و لما كان ألى الذي له صفات الكمال لذاته فلا تعدوا شيئا من حدوده ؛ و لما كان ألى المدود (٤) زيد بعده في ظ : كل (ه) زيد من ظ (١) سقط من ظ (٧) في ظ : كل يعتدوا .

كف النفس عن الانتقام و زجرها عن شفاه داه الفيظ و تبريد غلة الآحن فى غاية العسر ، خم الآية بقوله : ﴿ ان الله ﴾ أى الملك الاعظم ﴿ شديد العقاب ، ﴾ .

و لما أتم الـكلام على احترام أعظم المـكان و أكرم الزمان و ما لابسهما، فهذب النفوس بالنهى عن حظوظها ، وأم "بعد تخليتها ه عن كل شرا بتحليتها بكل خير ، عدّد على سبيل الاستثناف ما وعد بتلاوته عليهم مما حرم مطلقا إلا في حال الضرورة فقال: ﴿ حرمت ﴾ بانيا الفعل للفعول لأن الخطاب لمن يعلم أنه لا محرم إلا الله ، و إشعارا بأن هذه الاشياء لشدة قذارتها ً كأنها محرمة بنفسها ﴿عليكُم المِيَّةُ ﴾ وهي ما فقد الروح/ بغير ذكاة شرعية ، فان دم كل ما مات حتف أنفه يحبس ١٠ /٦ في عروقه و يتعفن و يفسد ، فيضر أكله البدن بهذا الضرر الظاهر ، و الدين بما يعلمه أهل البصائر ﴿ و الدم ﴾ أي المسفوح، و هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق ﴿ ولحم الخنزير ﴾ خصه بعد دخوله في الميتة لاتخاذ النصاري أكله ' كالدن ﴿ و مآ اهل ﴾ و لما كان القصد في هذه السورة إلى حفظ محكم العهود المذكر بجلاله الباهر°، قدم المفعول له فقال: ١٥ ﴿ لَفَيْرِ اللَّهُ ﴾ أي الملك الأعلى ﴿ بِهِ ﴾ أي ذبح على اسم غيره من صنم أو غيره على وجه التقرب عبادة لذلك الشيء، و الإهلال: رفع الصوت. و لما كان من الميتات ما لا تعافه النفوس عيافتها لغيره، نص عليه

<sup>(</sup>١) في ظ: و هذب (٢-٢) سقط ما بين الرقين من ظ (٣) في ظ: تذراتها .

<sup>(</sup>٤) سقط من ظ (٥) في ظ : الفاهر \_ كذا .

فقال: ﴿ وَالمُنخِنْقَةُ ﴾ أي بحبل ونحوه، سواء خنقها خانق أو لا ﴿ وَ الْمُوقُودَةُ ﴾ أَي المُصْرُوبَةُ بَمُثُقِلُ ، مَنْ : وقده \_ إذا ضربه ﴿ وَ الْمُرْدِيَّةُ ﴾ أي الساقطة من عال، المضطربة غالبا في سقوطها ﴿ و النطيحة ﴾ أي التي نطحها شيء فانت ﴿ و مآ اكل السبع ﴾ أي كالذئب و النسر و نحوهما . و لما كان كل واحدة من هذه قد تدرك حية فتذكى، استثنى فقال: ﴿ الا ما ذكيتم ﴿ أَى من ذلك كله بأن أدركتموه و فيه حياة مستقرة، بأن اشتد اضطرابه و انفجر منه الدم؛ و لما حرم الميتات و عد في جملتها ما ذكر عليه اسم غير الله عبادة، ذكر ما ذبح على الحجارة التي كانوا ينصبونها للذبح عندها \* تدينا و إن لم يذكر \* اسم شيء عليها ١٠ [ فقال - ٢]: ﴿ وَمَا ذَبِحَ عَلَى النَّصِبِ ﴾ و هو واحد الأنصاب، و هي حجارة كانت حول الكمة تنصب، فيهمل عليها و يذبح عندها تقربا إليها و تعظيما لها ﴿ و ان تستقسموا ﴾ أى تطلبوا على ما قسم لكم ﴿ بَالاَزْلَامُ ﴾ أي القداح التي لا ريش لها و لا نصل، واحدها بوزن قلم [ وعمر ـ ' ] و كانت ثلاثة، على واحد: أمرنى ربى، و على آخر: ١٥ نهاني ربي، و الآخر \* غفل ، فان خرج الآمر فعل ، أو الناهي ترك ، أو الغفل أجيلت ثانية ، فهو دخول أ في علم الغيب و افتراه على الله بادعاء أمره و نهيه، و إن أراد" المنسوب إلى الصنم فهو الكفر الصريح<sup>4</sup>، و قال (١) في ظ: ما (٢) سقط منظ (٦) في ظ: لم تدرك (٤) زيد من ظ ، إلا أن فيه: عمرو (ه) من ظ ، و في الأصل: لاخر \_ كذا (٩) في ظ: ذاقول \_ كذا (٧) فالأصل: الافراد ـ كذا، و سقط هذا اللفظ من ظ مع اللفظين بعده. (A) في ظ: الصراح .

صاحب كتاب الزينة: يقال: إنه كانت عندهم سبعة قداح مستوية من شوحط ، و كانت بيد السادن ، مكتوب عليها و نعم ، و لا ، و منكم ، و من غيركم ، « ملصق » « العقل » « فضل العقل » ، فكانوا إذا اختلفوا في نسب الرجل جاءوا إلى السادن بمائة درهم، ثم قالوا للصنم: يا إلهنا! قد تمارينا في نسب فلان، فأخرج علينا الحق فيه، فتجال القداح 'فان خرج القدح' ه الذي عليه « منكم ، كان أوسطهم نسباً ، و إن خرج • الذي عليه « من غيركم، كان حليفا، و إن خرج « ملصق ، كان على منزلته لا " نسب له و لا حلف، و إذا أرادوا سفرا أو حاجة جاءوا عائة فقالوا: يا إلهنا! أردنا كذا ، فان خرج ، نعم ، فعلوا ، و إن خرج « لا ، لم يفعلوا ، و إن ا جنى أحدهم جناية ، فاختلفوا فيمن يحمل العقل جاءوا بمائة فقالوا: يا إلـهنا! . ٩ فلان جني عليه ، [ أخرج الحق \_ أ ] ، فان خرج القدم الذي عليه « العقل » لزم من ضرب عليه و برى الآخرون ، و إن خرج غيره كان على الآخرين العقل، وكانوا إذا عقلواً العقل ففضل الشيء منه تداروا فيمن يحمله ، فضربوا عليه ؛ فان خرج القدح الذي عليه « فضل العقل ، / للذي ضرب عليه لزمه، و إلا كان على الآخرين الذين لم يضرب عليهم، ١٥ فهذا الاستقسام الذي حرمه الله لأنه يكون عند الاصنام و يطلبون

<sup>(1)</sup> و هو شجر تتخذ منه القسى ، و في ظ: سواحط \_ كذا (٧) زيد بعده في ظ: سارق (٩) في ظ: لتحال ( ٤-٤) سقط ما بين الرقين من ظ (٥) سقط من ظ (٦) في ظ: اذا (٧) من ظ ، و في الأصل: مجنى - كذا (٨) زيد من ظ (٩) في ظ: عقل (١٠) من ظ ، و في الأصل: حرم .

ذلك منها، و يظنون أن الذي أخرج لهم ذلك هو الصنم، و أما إجالة السهام لا على هذا الوجه فهو جائز، هو و تساهم و اقتراع الاستقسام. و قال أبو عبيدة: واحد الازلام زلم \_ بفتح الزاء، و قال بعضهم بالضما، و هو القدح لا ريش له و لا نصل، فاذا كان مريّشا فهو السهم \_ و الله و أعلم ؟ و يجوز أن يراد مع هذا ما كانوا يفعلونه في الميسر \_ على ما مضى في البقرة، فإنه طلب معرفة ما قسم من الجزور، و يلتحق بالأول كل كهانة و تنجيم ، و كل طيرة يتطيرها الناس الآن من التساؤم ببعض الأيام و بعض الأماكن و الاحوال، فإياك أن تعرج على شيء من الطيرة، فتكون على شعبة جاهلية، شم إياك!

و لما كانت هذه الأشياء شديدة الحبث أشار إلى تعظيم النهى عنها بأداة البعد و ميم الجمع فقال: ﴿ ذَلَكُم ﴾ أى الذى ذكرت لكم تحريمه ﴿ فَسَقُ أَى قَملُهُ حَرْوَجُ مِن الدين .

و لما كانت هذه المنهات معظم دين أهل الجاهلية ، و كان سبحانه قد نهاهم قبلها عن إحلال شعائر الله و الشهر الحرام و قاصدى المسجد الحرام ، ابعد أن كان أباح لهم ذلك في بعض الاحوال و الاوقات بقوله " و اخرجوهم من حيث اخرجوكم - و لا تنقتلوهم عند المسجد الحرام " و اخرجوهم من حيث اخرجوكم الحرام بالشهر الحرام " " و اقتلوهم حيث حتى ينقتلوكم فيه " " ، " الشهر الحرام بالشهر الحرام " " و اقتلوهم حيث

<sup>(1)</sup> في ظ: يطلبون (7) في ظ: احاله (7) في ظ: تسليم (3 – 3) في ظ: الاستقسام (0) من ظ، و في الأصل: قال (7) سقط من ظ (٧) في ظ سختم (٨) مرى ظ، و في الاصل: من (٩ – ٩) سقط ما بين الرقين من ظ. (١٠) سورة ٢ آية ١٩١ .

ثقفتموهم " علم أن الأمر بالكف عن انتهاز الفرص إنما مو للا من " من الفوت، و ذلك لا يكون إلا من تمام القدرة ، و هو لا يكون إلا بعد كال الدين و إظهاره على كل دين - كما حصل به الوعد الصادق، وكذا الانتهاء عن جميع هذه المحارم إنما يكون لمن رسخ في الدين قدمه ، و تمكنت فيه عزائمه و هممه ، فلا التفات له إلى غيره و لا همه إلى سواه ، و لا مطمع ه لمخالفه فيه، فعقب مسحانه النهى عن هذه المناهى كلها بقوله على سبيل النتيجة و التعليل: ﴿ اليوم ﴾ أي وقت منزول هذه الآية ﴿ ينس الذين كفروا ﴾ أى لابسوا الكفر سواء كانوا راسخين فيه أو لا ﴿ من دينكم ﴾ أي لم يق لـكم و لا لاحد منكم عذر في شيء من إظهار الموافقة لهم أو التستر من أحد منهم ، كما فعل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله ١٠ عنه حين ١ كاتبهم ليحمى بذلك ذوى رحمه ١ لأن الله تعالى قد كثركم بعد القلة ، و أعزكم بعد الذلة ، و أحيى بكم منار الشرع ، و طمس معالم [ شرع - ^ ] الجهل، و هذ منار الضلال، فأنا أخبركم \_ و أنتم عالمون بسعة علمي - أن الكفار قد اضمحلت قواهم، و ماتت مممهم، و ذلت نخوتهم، و ضعفت عزائمهم، فانقطع رجاؤهم عن أن يغلبوكم ' أو يستميلوكم ١٥ إلى دينهم بنوع استمالة، فانهم رأوا دينكم قد قامت منائره، وعلت في المجامع منابره، و ضرب محرابه، و برك ۱ بقواعده و أركانه، و لهذا سبب

 <sup>(</sup>١) سورة ٢ آية ١٩١ (٢) في ظ: اعلم (٣) في ظ: للابن (٤) سقط من ظ.
 (٥) في ظ: عن (٦) في ظ: نعقبه (٧) من ظ، و في الأصل ه و ه (٨) زيد من ظ (٩) من ظ، و في الأصل : من ظ (٩) في ظ: ترك.

عما مضى قوله: ﴿ فَلا تَحْشُوهُ ﴾ أى أصلا ﴿ و اخشُونُ ﴾ أى و المحضوا الحشية لي وحدى ، فان ديسكم قد أكمل بدره ، و جل عن المحاق محله و قدره ، و رضى به الآمر ، و مكنه على رغم أنف الاعداه . وهو قادر / 'على ذلك' ، [ و ذلك - ٢ ] قوله تعالى مسوقاً مساق التعليل: ﴿ الموم ه اكملت لكم دينكم ﴾ أى الذى أر-لت؛ إليكم به أكمل خلق لتدينوا به و تدانوا، و إكماله بانزال كل ما يحتاج إليه من أصل و فرع ، نصا على" البعض، وبيانا لطريق القياس في الباقي، و ذلك بيان لجميع الاحكام، و أما قبل ذلك اليوم فهو و إن كان كاملا لكنه بغير هذا المعنى، بل إلى حين، ثم يزيد فيه سبحانه ما يشاه ، فيكون به كاملا أيضا و أكمل بما مضي ، ١٠ و هكذا إلى هذه النهاية ، و كان هذا " هو المراد من قوله: ﴿ و أتممت عليكم نعمتي ﴾ أى التي قسمتها في القدم من هذا الدين على لسان هذا الرسول، بأن جمعت عليه كلمة العرب الذين قضيت في القدم باظهارهم على مرب ناواهم من جميع أهل الملل، ليظهر بهم الدين، و تنكسر شوكة المفسدين، من غير حاجة في ذلك إلى غيرهم و إن كانوا بالنسبة إلى المخالفين كالشعرة ١٥ البيضاء في جلد الثور^ الأسود ﴿ و رضيت لَكُمُ الاسلام ﴾ أي الذي هو الشهادة لله بما شهد به لنفسه من الوحدانية التي لمن يتبع الإذعان لها \* الإذعان لكل طاعة ﴿ دينا ۚ ﴾ تتجازون ` به فيما بينكم، و يجازيكم به ربكم؛ (1-1) سقط ما بين الرقين من ظ (ع) زيد من ظ (ع) من ظ ، و في الأصل : .. لسوق حكذا (٤) من ظ، و في الأصل: ارسلنا (٥) في ظ: كل (٦) في ظ: عن (٧) سقط من ظ (٨) مرب ظ ، وفي الأصل : النور (٩) في ظ : بها . ( . . ) في ظ : بتجاوزون .

1

روى البخاري في المفازي و غيره، و مسلم في آخر الكتاب، و الترمذي في التفسير ، و النسائي في الحج عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين! آية في كتابكم تقرؤنها لو علينا معشر اليهود [ نزلت - '] لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال: 'أي آية؟ قال': " اليوم اكملت لكم دينكم " فقال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم ه و المكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه و سلم، نزلت و هو قائم بعرقة يوم جمعة ؛ و في التفسير من البخاري عن طارق بن شهاب، قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤن آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا، فقال عمر: إنى لأعلم حيث أنزلت و أن أنزلت و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت، وقال البغوى: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان ذلك ١٠ اليوم خمسة أعياد": جمعة و عرفة و عيد اليهود و عيد النصارى و المجوس، و لم تجتمع ' أعياد أهل الملل في يوم قبله و لا بعده ، قلت : و يوم الجمعة هو اليوم الذي أتم الله فيه خلق هذه الموجودات بخلق آدم عليه السلام بعد عصره، و هو حين نزول هذه الآية إن شاه الله تعالى، فكانت تلك الساعة من^ ذلك اليوم تماما ابتداه، و روى هارون ن \* عنترة عن أبه قال: لما ١٥ نزلت هذه الآية بكي عمر رضي الله عنه فقال له َ النبي صلى الله عليه و سلم: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: أبكاني أناكنا في زيادة من ديننا، فاذا كمل (١) زيد من ظ و المراجع الأربعة (٧ - ٧) سقط ما بين الرقين من ظ. (٣) سقط من ظ (٤) من صحيح البخارى ، و في الأصل : لاتخذنا ، و في ظ : لا تخذما (ه) في ظ و نسخة من الصحيح : حيث (٩) زيدت الواو بعده في ظ (٧) في ظ : لم تجمع (٨) في ظ : في (٩) وقع في ظ : عن \_ خطأ.

19

فانه لم يكمل شيء إلا نقص ، قال: صدقت ا فكانت هذه الآية نعى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، عاش بعدها إحدي و ممانين يوما ، و قد روى أنه كان هجيري النبي صلى الله عليه و سلم يوم عرفة من العصر إلى الغروب " شهد الله انه لا الله الا هو" " \_ الآية ، و كأن ذلك كان حواباً منه صلى الله عليه و سلم أن إنزال و آية - أ عمران سر الإسلام و أعظمه و أكمله ، و هذه الآية من المعجزات ، لأنها إخبار بمغيب صدقها فيه الواقع .

و لما تمت هذه الجمل الاعتراضة التي صار [ما - أ] بينها و بين اما قبلها و ما بعدها باحكام الرصف و إنقان الربط من الامتزاج أشد الم علين الروح و الجسد ، المشيرة إلى أن هذه المحرمات هي التي تحقق بها أهل الكفر كال المخالفة ، فأيسوا معها من المواصلة و المؤالفة ؟ رجع [إلى - أ] تتهات لتلك المحظورات ، فقال مسببا عن الرضى بالإسلام الذي هو الحنيفية السمحة المحرمة لهذه الحبائث لإضرارها بالبدن و الدين : (فن اضطر) أي ألجئ إلجاء عظيما \_ من أي شيء كان \_ إلى تناول شيء مما مضى أنه حرم ، الجيئ الجاء عظيما \_ من أي شيء كان \_ إلى تناول شيء مما مضى أنه حرم ، الحيث لا يمكنه [معه - أ] الكف عنه (في مخمصة ) أي مجاعة [عظيمة - أ] الكف عنه (في مخمصة ) أي مجاعة [عظيمة - أ] من متعمد ميل ( لا م الله كل على غير متجانف ) أي متعمد ميل مضطر آخر بنوع مكر أو العدو عليه غير سد الرمق ، أو بالبغي على مضطر آخر بنوع مكر أو العدو عليه

<sup>(1)</sup> من ظ، أى دأبه وشأنه صلى الله عليه و سلم ، و فى الأصل: يتحرى - كذا.
(7) سورة م آية ١٨ (٢) سقط من ظ (٤) زيد من ظ ، و فى الأصل: الجملة (٦) زيد بعده فى ظ: بين (٧) فى ظ: ايثاق (٨) من ظ ، و فى الأصل: الى .

بضرب قهر ، و زاد بعد هذا التقييد ' تخويفا بقوله : ( فان الله ) أى الذى له الكال كله ( غفور رحيم ه ) أى يمحو عنه إثم ارتكابه للنهى و لايعاقبه عليه [ و لا يعاتبه \_ " ] و يكرمه ، بأن يوسع عليه من فضله ، و 'لا يضطره مرة ' أخرى - إلى غير ذلك من الإكرام و ضروب الإنعام .

و كما تقدم إحلال الصيد و تحريم الميتة ، و ختم ذلك بهذه الرخصة ، ه و كان النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر بقتل الكلاب ، و كان الصيد ربما مات فى يد الجارح قبل إدراك ذكاته ، سأل بعضهم عما يحل من الكلاب ، و بعضهم عما يحل من ميتة الصيد إحلالا مطلقا لا بقيد الرخصة ، إذ كان الحال يقتضى هذا السؤال ؛ روى الواحدى فى أسباب النزول بسنده عن أبى رافع رضى الله عنه قال : أمرنى رسول الله صلى الله عليه و سلم ١٠ بقتل الكلاب ، فقال الناس : يا رسول الله ! ما أحل لنا من هذه الامة التى أمرت بقتلها؟ فأزل الله تعالى : ﴿ يسئلونك ﴾ .

و لما كان هذا إخبارا <sup>٧</sup> عن غائب قال: ﴿ ما ذآ احل لهم <sup>٨</sup> ﴾ دون ولنا ، ، قال الواحدى : <sup>٨</sup> أى من إمساك الـكلاب و أكل الصيود و غيرها <sup>٨</sup> ، أى من المطاعم ، <sup>٣</sup> م قال الواحدى : رواه الحاكم أبو عبد الله نفي صحيحه ، و ذكر المفسرون شرح هذه القصة ، قال : قال أبو رافع رضى الله عنه : جا ، جبريل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فاستأذن عليه ، فأذن له فلم يدخل ، فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : قد أذنا فأذن له فلم يدخل ، فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : قد أذنا (١) في ظ : القيم من ظ ، و في الأصل : لما كه (٣) زيد من ظ . (٤ عنه من ظ ، و من ظ ، و من ظ ، اخبار .

لك! قال: أجل يا رسول الله! و لكنا لا ندخل بيتا فيه صورة و لا كلب، فنظر فاذا في بعض بيوتهم جروا، قال أبو رافع: فأمرني أن لا أدع بالمدينة كلبا إلا قتلته، حتى بلغت العوالى فاذا امرأة عندها كلب يحرسها فرحمتها فتركته، فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فأمرنى بقتله ، فرجعت إلى الكلب ه فقتلته ، فلما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بأمر الكلاب جاء أناس فَقَالُوا: يَا رَسُولُ الله ! مَا ذَا يَحُلُ لَنَا مِنْ هَذَهُ الْآَهُ الَّتِي أَمْرَتُ بَقَتُلُهَا ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنزل الله هذه الآية، فلما نزلت أذن رسول الله صلى الله عليه و سلم في اقتناء الـكلاب التي ينتفع " بها ، و نهى عن إمساك ما لا نفع فيه ، و أمر بقتل الـكلاب ؛ الكلِّب و' العقور ١٠ و ما يضر و يؤذى، و رفع القتل عما سواها مما لا ضرر فيه ، و قال سعيد ابن جبير: نزلت هذه الآية في عدى \* بن حاتم و زيد بن المهلهل الطائبين رضي الله عنهما، و هو زيد الحيل الذي سماه / رسول الله صلى الله عليــه و سلم زيد الخير ، و ذلك أنهما جاءا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالا ': يا رسول الله! إنا قوم نصيد بالكلاب و البزاة ، و إن كلاب ١٥ 'آل درع' وآل أني حورية \* تأخذ البقر و الحمَرَ و الظباء و الصب، فمنه ' 'ما ندرك' ذكاته، و منه ما ' [يقتل - ١١] فلا ندرك' ا ذكاته، و قد حرم الله (١) زيدت الوارجد في ظ (٢) في ظ : الناس (م) في ظ : تنتفع (١-٤) سقط ما بين الرقمين منظ (٥) سقط منظ (٦) في ظ: فقالو ا (٧-٧) فيظ: الزرع ٥ (٨) من البحر المحيط ٣ / ٤٢٨ ، و في الأصل و ظ : ابي جويرية (٩-٩ ) في ظ \$ من يدرك (١٠) في ظ: من (١١) زيد من ظ و البحر المحيط (١٢) من ظ والبحر، وفي الأصل: لاندرك.

(ه) المية

الميتة ، فما ذا يحل لنا منها ؟ فنزلت: " يستلونك " \_ الآية " الطيبات " يعنى الذبائح، و " الجوارح " الكواسب من الكلاب و سباع الطير --انتهى . فاذا أريدكون السكلام' على وجه يعم قيل: ﴿ قُلُّ ﴾ لهم في جواب من سأل ﴿ احل ﴾ [ و بناه للفعول طبق سؤالهم و لأن المقصود لا كونه من معين - "] ﴿ لَكُمُ الطَّيْبُتُ \* ) أَى الكَامَلَةُ الطَّيْبِ، فَلا خَبُّ هُ فيها بنوع تحريم و لا تقذرًا، من ذوى الطباع السليمة عما لم يرد " به نص و لا صح فيه قياس، وهنذا يشمل كل ما ذبح و هو مأذون في ذبحه بما كانوا يحرمونه على أنفسهم من السائبة و ما معها ، و كل ما أذن فيه من غير ذبح كحيوان البحر وما أذن ٧فيه من غير المطاعم ^ ﴿ وَ مَا ﴾ وَ هُو عَلَى حَذَفَ مَضَافَ لَلعَلَمْ بِهُ، فَالْمَعَى : وَ صَيْدٌ \* مَا ﴿ عَلْمَمْ ١٠ من الجوارح﴾ أي التي من شأنها أن تحرج، أو تكون ' سببا للجرح و هو الذبح ، أو من الجرح بمعنى الكسب '' و يعلم ما جرحتم بالنهار ''' و هو كواسب الصيد من" السباع و الطير ، فأحل إمساكها للقنية و صيدها و شرط فيه التعليم، قال الشافعي: و الكلب لا يصير معلما إلا عند أمور: إذا أشلى استشلى ، و إذا زجر انزجر و حبس و لم يأكل ، و إذا دعى أجاب، ١٥ و إذا أراده لم يفر منه ، فاذا فعل ذلك مرات فهو معلم ، و لم يذكر حدا (١) في ظ: المكلاب \_ كذا (٦) زيد من ظ (٣) في ظ: بقدر (٤) في ظ: السليم (ه) من ظ ، و في الأصل: لا رد (٩) سقط من ظ (٧-٧) سقط ما بين الرقمين من ظ (٨) في ظ: الطامع (٩) زيدت الواو بعده في ظ (١٠) في ظ:

يكون (١١) سورة ٦ آية . ٦ (١٢) من ظ ، و في الأصل « و » .

لأن الاسم إذا لم يكن معلوما من نص و لا إجاع وجب الرجوع فيه إلى العرف ، و بى الحال من الكلاب و إن كان المراد العموم ، لأن التأديب فيها أكثر فقال: ﴿ مكلين ﴾ أى حال كونكم متكلفين تعليم [ هذه - ] الكواسب و مبالغين فى ذلك ، قالوا: و فائدة هذه الحال و أن يكون المعلم نحريرا فى علمه موصوفا به ، و أكد ذلك بحال أخرى أو استثناف فقال: ﴿ تعلمونهن ﴾ وحوشا كن أو طيورا ﴿ ما علمكم الله ن أى المحيط بصفات الكمال من علم التكليب، فأفاد ذلك أن على كل طالب لشى ان الا يأخذه إلا من أجل العلماء به و أشدهم دراية له و أغوصهم على لطائفه و حقائقه و إن احتاج إلى أن يضرب إليه أكباد الإبل، فكم على لطائفه و حقائقه و إن احتاج إلى أن يضرب إليه أكباد الإبل، فكم من آخذ من غير متقن قد ضيع أيامه ، و عض عند لقاء النجارين إبهامه ا

و لما كان في الصيد من العظم و غيره ما لا يؤكل قال:

(مآ امسكن) أي الجوارح مستقرا أمساكها (عليكم) أي على تعليمكم،
لا على جبلتها و طبيعتها دون تعليمكم، و ذلك هو الذي لم يأكلن منه
10 و إن مات قبل إدراك ذكاته، و أما ما أمسك الجارح على أي مستقرا أعلى جبلته و طبعه ، ناظرا فيه إلى نفاسة نفسه فلا يحل (و اذكروا اسم الله)
أي الذي له كل شيء و لا كفوء له (عليه من أي [على - "] ما أمسكن عند إرسال الجارح أو عند الذبح إن أدركت ذكاته ، لتخالفوا سنة الجاهلية

<sup>(1)</sup> فى ظ: الحوف (7) زيد من ظ ( $\gamma$ - $\gamma$ ) عقط ما بين الرقين من ظ( $\gamma$ ) من ظ، وفى الأصل: ظ، وفى الأصل: مسله حكذا ( $\gamma$ ) سقط من ظ ( $\gamma$ - $\gamma$ ) من ظ و القرآن الكريم، وفى الأصل: كلوا ( $\gamma$ ) فى ظ: مستقر، ياخذه ( $\gamma$ ) من ظ و القرآن الكريم، وفى الأصل: كلوا ( $\gamma$ ) فى ظ: مستقر، و قاخذوه

و تأخذوه من مالكه، و قد صارت نسبة هدده الجلة - كما ترى \_ إلى "حرث عليكم الميتة" نسبة المستثنى إلى المستثنى منه، و إلى مفهوم " غير محلى الصيد و انتم حرم " نسبة الشرح.

و لما كان تعليم الجوارح أمرا خارجا عن العادة "في نفسه و إرب كان قد كثر، حتى صار / مألوفا، وكان الصيد بها أمرا تُدبيب شرعتُه ه / ١١ و تهز النفوس كيفيتُه ، ختم الآية بما هو خارج عن عادة البشر و طرقها من سرعة الحساب و لطف العلم بمقدار الاستحقاق من الثواب و العقاب، فقال محذرا من إهمال شيء مما رسمه : ﴿ و اتقوا ﴾ أي حاسبوا أنفسكم و اتقوا ﴿ الله أ ﴾ أي عالم الغيب و الشهادة القادر على كل شيء فيما أدركتم ذكاته و ما لم تدركوها، و ما أمسكه الجارح عليكم و ما أمسكه ١٠ على نفسه - إلى غير ذلك من أمور الصيد التي لا يقف عندها إلا من غلبت عليه مهابة الله و استشعر خوف ، فاتقاه فيما أحل و ما حرم، ثم علل ذلك بقوله: ﴿ إن الله ﴾ أي الجامع لمجامع العظمة ﴿ سريع الحساب ﴾ علل ذلك بقوله: ﴿ إن الله ﴾ أي الجامع لمجامع العظمة ﴿ سريع الحساب ﴾ أي عالم بكل شيء و قادر عليه في كل وقت ، فهو قادر على كل جزاء عريده،

و لما كان قد تقدم النهى عن نكاح المشركات، والمنافرة لجيسع أصناف الكفار، وبيان بغضهم و عداوتهم، والحث على طردهم و منابذتهم "فاتم اولا." تحبونهم "" و تحوها لضعف الأمر إذ ذاك و شدة الحاجة إلى

<sup>(</sup>١) من ظ ، و فى الأصل : نسبته (٢-٧) سقط ما بين الرقين من ظ (٣) فى ظ : طروقها (٤) فى ظ : خيرا (٥) سقط من ظ (٦) سورة م آية ١١٩ (٧) فى ظ : الضعف .

إظهار الفظاظة ' و الغلظة لهم لتعظيم دين الله، حتى كانت خلطتهم من أمارات النفاق - كما سيأتى فى كثير من آيات هذه السورة، و كان [ الدين \_ ' ] وصل عند بزولها من العظمة إلى حد لا يحتاج فيه إلى تعظيم معظم، وكانت مخالطة أهل الكتاب لا بد منها عند فتوح البلاد التى وعد الصادق بها، و سبق فى الأزل علمها، فكانت الفتنة فى مخالطتهم قد صارت فى حد الأمن ' ؛ وسع الأمر بحل طعامهم و نسائهم، فقال تعالى مكروا ذكر الوقت الذى أزل فيه هذه الآبات، تنيها على عظم النعمة فيه بتذكر ما هم فيه من الكثرة و الأمن و الجمع و الألفة، و تذكر ما كانوا فيه قبل ذلك من القلة و الخوف و الفرقة ، فقال معيدا لصدر الآية التي قبلها إعلاما بعظم النعمة فيه '، و مفيدا بذكر وقت الإحلال أنه إحلال مقصود به الثبات ، لكونه يوم إتمام النعمة فهو غير الأول: أنه إحلال مقصود به الثبات ، لكونه يوم إتمام النعمة فهو غير الأول:

و لما كان القصد إنما هو الحل ، لا كونه من محل معين ، مع أن المخاطبين بهذه الآيات يعلمون أنه لا محل إلا الله ، بنى الفعل لا للجهول من المخاطبين بهذه الآيات يعلمون أنه لا محل إلا الله ، بنى الفعل لا للجهول من الحال - "]: ﴿ احل ﴾ أى ثبت الإحلال فلا ينسخ أبدا ﴿ لَكُم ﴾ أى أيها المؤمنون ﴿ الطيبت \* ﴾ أى التى تقدم فى البقرة وصفها بالحل لزوال الإثم و ملاءمة الطبع ، فهى الكاملة فى الطيب .

<sup>(1)</sup> في ظ: الفاظه -كذا (ع) زيد من ظ(ع)من ظ، وفي الأصل: وكانت. (ع) زيد بعده في الأصل: من، ولم تكن الزيادة في ظ فحذناها (ه) سقمط من ظ (ع) في ظ : حل (٧) من ظ، وفي الأصل: المفعول.

و لما كانت الطيبات أعم من المآكل قال: ﴿ و طعام الذين ﴾ و لما كان سبب الحل الكتاب ، و لم يتعلق بذكر مؤتيه غرض ، بني الفعل المجهول فقال: ﴿ اوتوا الكتب ﴾ [أي - أ] بما يصنعونه أو يذبحونه ، و عبر بالطعام الشامل لما ذبح و غيره و إن كان المقصود المذبوح ، و لا يختلف حاله من كتابي و لا غيره تصريحا بالمقصود ه ﴿ حل لَكُم مَ سُ ﴾ أي تناوله لحاجتكم ، أي مخالطتهم للا ذن في إقرارهم على دينهم بالجزية ؛ و لما كان هذا مشعرا بابقائهم على ما اختاروا الانفسهم ذاده تأكيدا بقوله : ﴿ و طعامكم حل لهم د ﴾ أي فلا عليكم في بذله لهم و لا عليهم في تناوله .

و لما كانت الطيات أعم من المطاعم ° و غيرها ، و كانت الحاجة ١٠ إلى المناكح بعد الحاجة إلى المطاعم ، و كانت المطاعم حلالا من الحانين و المناكح من جانب واحد / قال : ﴿ و المحصنت ﴾ أى الحرائر ﴿ من المؤمنت ﴾ ثم أكد الإشارة إلى إقررار أهل الكتاب فقال : ﴿ و المحصنت ﴾ أى الحرائر ﴿ من الذين اوتوا الكتب ﴾ و بى الفعل للفعول للعلم بمؤتيه مع أنه لم يتعلق بالتصريح به غرض ٧ .

و لما كان إيتاؤهم الكتاب لم يستغرق م الزمن الماضي، أثبت الجار فقال: ﴿ من قبلكم ﴾ أى وهم اليهود و النصارى، و عبر عن العقد بالصداق

<sup>(</sup>١) زيد من ظ (٢-٧) في ظ: لأن (٣) زيد من ظ و القرآن الكريم .

<sup>(</sup>٤) من ظ ، و في الأصل: بانقائهم (ه) زيد بعد ه في ظ : وكانت المطاعم .

<sup>(</sup>٦) زيد بعد في ظ : من (٧) في ظ : عوض (٨) في ظ : يستغرق .

للابسة فقال مخرجا للا مة لانها لا تعطى الاجر و هو الصداق ، لانها لا تعلى لا تعلى من المحرمة المن عقدتم لهن الا تعلى على يعطاه سيدها: ﴿ اذآا تيتموهن اجورهن ﴾ أى عقدتم لهن ، و دل مساق الشرط على تأكد وجوب الصداق ، و أن من تزوج و عزم على عدم الإعطاء ، كان فى صورة الزانى ، و ورد فيه حديث ، و تسميتُه على عدم الإعطاء ، كان فى صورة الزانى ، و ورد فيه حديث ، و تسميتُه بالاجر تدل على أنه لا حد لاقله .

<sup>(</sup>۱) العبارة من هنا إلى « يعطاه سيدها » تكررت في ظ بعد « وجوب الصداق » (۲) في ظ : يدل (٥) من ظ ، و في الأصل : تعطاه (۲) سورة ، آية ۲۲۱ (۷) في ظ : هناك (۸) من ظ و القرآن الكريم ـ آية ۲۶۱ (۷) من القرآن الكريم ـ آية ۲۶۱ وفي الأصل : ذلك (۹-۹) من القرآن الكريم ـ آية ۲۶، وفي الأصل : ذلك (۹-۹) من القرآن الكريم ـ آية ۲۶، وفي الأصل وظ : فن .

ذكر وصف الإحصان الواقع على العفة للتنبيه على أنه لا يقصد المتصفة بغيره لمجرد الشهوة إلا من سلب الصفات البشرية، و أخلد إلى مجرد الحيوانية، فصار فى عداد البهائم، بل أدنى، مع أن التعليق بذلك الوصف لا يفهم الحرمة عند فقده، بل الحل من باب الاولى، لان من حكم مشروعية النكاح الإعفاف، فاذا شرع إعفاف العفائف كان شرع إعفاف غيرهن الولى، لان زناها إما اشهوة أو حاجة ، وكلاهما للنكاح مدخل عظيم فى نفيه - و الله أعلم.

و لما كان السر فى النهى عن نكاح المشركات فى الاصل ما يخشى من الفتنة، وكانت الفتنة - و إن علا الدين و رسخ الإيمان و التمين - لم تنزل عن درجة الإمكان، وكانت الصلاة تسمى إيمانا لانها من أعظم ١٠ شرائعه '' و ما كان الله ليضيع ايمانكم '' أى صلاتكم ، و روى الطرانى فى الاوسط عن عبدالله بن قرط رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ، فان صلحت صلح سائر عمله ، و إن فسدت فسد سائر عمله ، و له فى الاوسط أيضا بسند ضعيف عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله ١٥ أيضا بسند ضعيف عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله ١٥ عليه و سلم : أول ما يحاسب به العبد ' يوم القيامة ينظر فى صلاته ، فان صلحت فقد أفلح ، و إن فسدت فقد خاب و خسر ، و كانت مخالطة الازداج مظنة للتكاسل عنها ، و لهذا أزلت آية / " حفظوا على الصلوت ''

<sup>(</sup>١) في ظ: سبب (٢) من ظ، و في الأصل: المحة (م) سورة ٢ آية ١٤٣٠.

 <sup>(</sup>٤) سقط من ظ (٥) سورة ٢٠٨ أية ٢٣٨.

كما مضى بالمحل الذي هي به ؛ لما كان ذلك كذلك ختمت هذه الآية بقوله تعالى منفرا من نكاحهن بعد إحلاله، إشارة إلى أن الورع ابتعدِ " عنه ، امتثالا للآيات الناهية عن موادة المحاد لثلا يحصل ميل فيدعو إلى المتابعة ، أو يحصل ولد ، فتستميله الدينها : ﴿ وَ مِن ﴾ أي ه أحل لكم ذلك و الحال أنه من ﴿ يَكُفُر ﴾ أي يوجد و يجدد الكفر على وجه طمأنينة القلب بـ ١ و الاستمرار عليه إلى الموت ﴿ بالانمان ﴾ أى بسبب التصديق القلى بكل ما جاءت به الرسل و أنزلت بـه-الكتب، \* الذي منه حل الكتابات ، "فدعوه ذلك" إلى نكاحهن ، فتحمله الخلطة على اتباع دينهن ، فيكفر بسبب ذلك التصديق فيكفر الا بالصلاة التي ١٠ يلزم من ألكفر بها الكفر ابه، فاطلاقه عليها ١٠ تعظيم لها " و ما كان الله ليضيع ايمانكم " " أى صلاتكم و فقد حبط ، أى فسد (عمله في أى إذا اتصل ذلك بالموت بدليل قوله: ﴿ وَ هُو فَي الْأَخْرَةُ مِنَ النَّحْسَرِينَ ۗ ﴾ و الآية من أدلة إمامنا الشافعي على استعمال اللفظ الواحد فى حقيقته و مجازه ، فحيث قصد التحذير من الكفر حقيقة [ فالإبمان حقيقة - ٢ ] ، ١٥ و حيث أريد الترهيب من إضاعة الصلاة فهو مجاز، و مما يؤيد ١٣ ذلك أن في السفر الثاني من التوراة : لا تعاهدن " سكان الأرض لكملا تضلوا

<sup>(</sup>۱) من ظ، و في الأصل: لما (٢) سقط من ظ(٣) في ظ: المدع (٤) في ظ: فتستمليه (٥-٥) في ظ: فيدعوا بذلك (٦) في ظ: و يكفر (٧) في ظ: لم يلزم. (٨) من ظ، و في الأصل: في (٩) تسكر ر في ظ (١١) من ظ، و في الأصل: عليه (١١) سورة ٦ آية ١٤٣ (١٢) زيد من ظ (١٠) في ظ: يوكد (١٤) من نص التوراة ، و في الأصل و ظ: لا تعاهدون.

بأوثانهم، و تذبحوا لآلهتهم، أو يدعوك فتأكل من ذب أمحهم، و تزوج بنيك ' من بناتهم و بناتك من بنيهم، فتضل ا بناتك خلف آلهتهم و يضل بنوك بآلهتهم ؟ و قال في الخامس منها : و إذا أدخلكم الله ربنا الأرض التي تدخلونها لترثوها ، و أهلك معوبا كثيرة من بين أيديكم: حتانيين و جرجسانیین ° و أمورانیین و کنعانیین [ و فرزانیین - ۲ ] و حاوانیین ه و يابسانيين - سبعة <sup>٧</sup> شعوب أكثر و أقوى منكم ، و يدفعهم الله ربكم فى أيديكم فاضربوهم واقتلوهم و انفوهم و حرموهم، و لا تعاهدوهم عهدا^ و لا ترحموهم، و تحاشوهم \* و لا تزوجوا بناتكم من بنيهـم ، [ و لا تزوجوا بنيكم من بناتهم ـ `` ] لشلا يغوين بنبكم عن عبادتي، و مخدعنهم فيعبدوا آلهة أخرى ، و يشتد غضب الرب عليكم و يهلككم سريعاً ، و لكن اصنعوا بهم ١٠ هذا الصنيع: استأصلوا مذابحهم، و"كسروا أنصابهم"، و حطموا أصنامهم المصبوغة ، و أحرقوا أوثانهم المنحوتة ، لأنكم شعب طاهر لله ربكم – انتهى. و إذا تأملت [جميع - ١٦] ذلك، و أمعنت ١٢ فيه النظر لاح لك سرُّ تعقيبها بقوله تعالى في سياق مشير إلى البشارة بأن هذه الامة تطيع و لا تعصى فتؤمن و لا تكفر ، لما خص به كتابها من البيان الاتم في النظم المعجز ١٥

<sup>(1)</sup> فى ظ: ابنك (٢) فى ظ: فيضل (٣) فى ظ: الهيم (٤) من ظ، و فى الأصل: الهل (٥) من ظ و التوراة ، و فى الأصل : جرسنانيين (٦) زيد من نص التوراة (٧) من ظ و التوراة ، و فى الأصل : شعبة (٨) فى ظ : عبدا (٩) فى ظ : تحاسوهم (١٠) زيد من ظ و التوراة (١١-١١) فى ظ : نشر وا الصبائهم كذا (١٢) زيد من ظ (١٣) من ظ ، و فى الأصل : معنت

مع شرف التذكير بما أفاضه من [شرف- ] جليل الآيادي، فافتتح هذه السورة بالأمر بالوفاء بحق الربوية ، و أتبعه التذكير بما و في به سبحانه من حق الربوبية من نوع المنافع فى لذة المطعم و توابعه و لذة المنكح و توابعه ، و قدم المطعم لان الحاجة إليه فوق الحاجة إلى ه المنكح، فلما أتم ما ألزمه نفسه الأقدس من عهد الربوية فضلا منه، أتبعه الامر بالوفاء جهد العبودية ، و قدم منه ً الصلاة لأنها أشرفه بعد الإيمان، و قدم الوضوء لانه شرطها فقال: ﴿ يَا يَهَا الَّذِينَ 'امْنُوآ ﴾ أي أقروا به ١٢ صدقوه [ بأنكم- ٢] ﴿ اذا ﴾ عمر بأداة التحقيق [ بشارة - ٢] بأن الامة مطيعة ﴿ قَمْمُ ﴾ / أي بالفوة، وهي العــزم الثابت على القيام ١٠ الذي هو سبب القيام ﴿ إلى الصلوٰه ﴾ أي جنسها محدثين ، لما بينه النبي صلى الله عليه و سلم مجمعه؛ بعده [صلوات بوضوء واحد و إن كان التجديد أكمل، وخصت الصلاة ومس المصحف من بين الاعمال بالأمر بالوضوء تشريفًا لها-'] و يزيد حلَّ الإمان على الصلاة حسنًا تقدمُ قوله تعالى "اليوم اكملت لكم دينكم " الثابت أنها نزلت على الني ١٥ صلى الله عليه و سلم بعد عصر يوم عرفة و النبي صلى الله عليـه و سلم على ناقته يخطب، و كان من خطبته في ذلك الوقت أو° في يوم النحر أو° في كليها: ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم - رواه أحمد و مسلم في صفة القيامة (1) في ظ: من (٧) زيد من ظ (٩) سقط من ظ (٤) من ظ ، و في الأصل : مجميعه (ه) من ظ، وفي الأصل « و » .

118

و الترمندى عن جابر رضى الله عنه ، فقوله و المصلون ، إشارة إلى أن الماحى للشرك هو الصلاة ، فما دامت قائمة فهو زائل ، و منى زالت و العياذ بالله ـ رجع ، و إلى ذلك يشير ما رواه مسلم فى صحيحه و أصحاب الدن الاربعة عن جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : بين العبد و الكفر ترك الصلاة ، و للا ربعة و ان حبان فى صحيحه و الحاكم ، عن بريدة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الذي ينا عن بريدة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الذي ينا و بينهم الصلاة ، فمن تركها فقد الكفرا، و لابى يعلى بسند ضعيف عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أول أسر رضى الله على الناس من دينهم الصلاة ، و آخر ما يبقى الصلاة .

و لما كان الوضوء فى سورة النساء إيما هو على سبيل الإشارة ١٠ إجمالا ، صرح به هنا على سبيل الأمر و فصله ، فقال مجيبا للشرط إعلاما بان الأمر بالوضوء تبع اللا مر بالصلاة ، لأن المعلق على الشيء بحرف الشرط يعدم عند عدم الشرط: ﴿ فَاغَـلُوا ﴾ أى لأجل إرادة الصلاة ، و من هنا يعلم و وجوب النية ، لأن فعل العاقل لا يكون إلا مقصودا ، و فعل المأمور به لأجل الأمر هو النية ﴿ وجوهكم ﴾ وحد الوجه ما بين الأذنين عرضا ، و ليس منابت شعر الرأس و منتهى الذقن طولا و ما بين الأذنين عرضا ، و ليس منه داخل العين و إن كان مأخوذا من المواجهة ، لأنه من الحرج ، منه داخل العين و إن كان مأخوذا من المواجهة ، لأنه من الحرج ،

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٦) تكرر بعده فى ظ: فن تركها فقد كفر (٩) من ظ، و فى الأصل: لا (٤) من ظ، و فى الأصل: تعلم (٥) العبارة من هنا إلى « الحفيف فيجب » تأخرت فى الأصل عن « ملتقى العظمين » .

وكذا إيصال الماء إلى البشرة إذا كثفت اللحية خفف للحرج و اكتنى عنه ' بظاهر اللحية ، و أما العنفقة و تحوها من الشعر الخفيف فيجب ﴿ و ايديكم ﴾ . و لما كانت اليد تطلق على ما بين المنكب و رؤس الاصابع ، قال مبينًا أن ابتداء الغسل يكون من الكفين ، لانهما لعظم النفع أولى ه بالاسم: ﴿ الى المرافق ﴾ أي آخرها ، أخذا من بيان الني صلى الله عليه و سلم بفعله ، فانه كان يدر المـا. على مرفقيه ، و إنما كان " الاعتماد على" البيان لأن الغاية تارة تدخل كقوله ؟ تعالى " من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى " "، و تارة لا تدخل كقوله " تعالى . ثم اتموا الصيام الى الَّيلِ \* " و المرفق ملتق العظمير . و عنى عما فوق ذلك تخفيفا ١٠ ﴿ وَ الْمُسْحُوا ﴾ و لما عدل عن تعدية الفعل إلى الرأس ، فلم يفعل كما فعل في الغسل مع الوجه ، بل أتى بالباء فقال: ﴿ بر،وسكم ﴾ علم أن المراد إيجاد ما يسمى مسحا في أي موضع كان من الرأس، دون خصوص التعميم و هو معنى قول الكشاف: المراد إلصاق المسح بالرأس، و ماسح بعضه و مستوعه بالمسح كلاهما ملصق للسح .

10 و لما كان غسل الرجل مظنة الإسراف فكان مأمورا بالاقتصاد فيه ، و كان المسح على الخف سائغا كافيا ، قرى : ﴿ و ارجلكم ﴾ بالجر على المجاورة \* إشارة إلى ذلك [ أو لأن الغاسل يدلك في الأغلب،

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٢-٧) في ظ : على اعتباد (٣) في ظ : لقوله (٤) سورة ١٧ آية ١ (٥) سورة ١٧ أي ط : المجاوزة .

قال فى القاموس: المسح كالمنع: إمرار اليد على الشيء السائل. فيكون فى ذلك إشارة أيضا إلى استحباب الدلك، و القرينة الدالة على استعبال هذا المشترك فى أحد المعنيين قراءة النصب و بيان النبي صلى الله عليه و سلم، و مر استعباله فيهه - '] و [فيه الإشارة إلى الرفق - '] بالنصب على الأصل.

رو لما كانت الرجل من موضع الانشعاب من الاسفل إلى آخرها، المحص بقوله دالا بالغاية على أن المراد الفسل \_ كا مضى فى المرافق، لان المسح لم يرد فيه غاية فى الشريعة، و على [أن - ا] ابتداء الفسل يكون من رؤس الاصابع، لان القدم بعظم نفعه أولى باسم الرجل: (الى الكعبين ) و هما العظهان الناتيان عند مفصل الساق و القدم، ١٠ و في إشارة إلى أن لكل رجل كعبين، ولو قيل: إلى الكعاب، لفهم أن الواجب كعب واحد من كل رجل \_ كما ذكره الزركشي فى مقابلة الجمع بالجمع من حرف الميم من قواعده، و الفصل بالمسح بين المفسولات معلم بوجوب الترتيب، لان عادة العرب - كما نقله الشيخ محيى الدين النووى فى شرح المهذب عن الاصحاب - أنها لا تفعل ذلك إلا للاعلام بالترتيب، و قال ١٥ المهذب عن الاصحاب - أنها لا تفعل ذلك إلا للاعلام بالترتيب، و قال ١٥ غيره معللا لما ألزمته العرب: ترك التميز بين النوعين بذكر كل منها غيره معللا لما ألزمته العرب: ترك التميز بين النوعين بذكر كل منها على حدته مستهجن فى الكلام البليغ لغير فائدة، فوجب تنزيه كلام الله

<sup>(</sup>١) زيدما بين الحاجزين مر ظ (٢) في ظ : اشعاب (٢) في ظ : المراد .

<sup>(</sup>٤) سقط من ظ (٥) من ظ ، و في الأصل : العظم (٦) زيد من ظ و القرآن الكريم (٧) في ظ : مهجين ـ كذا .

عنه أيضًا ، فدلالة الآية على وجوب البداءة بالوجه بما لا مدفع له لترتيبها له' بالحراسة على الشرط بالفاء'، و ذلك مقتض لوجوب الترتيب في الباقي إذ لاقائل بالوجوب بالبعض دون البعض، و لعل تكرير الأمر بالغسل و التيمم للاهتمام بهما، و للتذكير \* بالنعمة في التوسعة بالتيمم، و أن ه حكمه باق عند أمنهم و سعتهم كراهة أن يظن أنه إنما كان عند خوفهم و قلتهم و ضيق التبسط في الارض، لظهور الكفار و غلبتهم ، كما كانت المتعة تباح تارة وتمنع أخرى نظرا إلى الحاجة و فقدها، و للاشارة إلى آنه من خصائص هذه الامة ، و الإعلام بأنه لم تُرِد به و لا بشيء من المأمورات و المنهيات قبله الحرجَ ، و إنما أراد طهارة الباطن و الظاهر من أدناس الذنوب و أوضار الخلائق السالفة° ، فقال تعالى معبرا بأداة الشك إشارة إلى أنه قد يقع و "قد لا يقع " و هو نادر " على تقدير " وقوعه ، عاطفا على ما تقديره: هذا إن كنتم محدثين حدثا أصغر: ﴿ وَ انْ كُنُّم ﴾ الي حال القصد للصلاة ﴿ جنبا ﴾ أي منين باحتلام أو غيره ﴿ فاطهروا ۗ ﴾ أى بالغسل إن كنتم خالين عن عذر لجميع البدن، لأنه أطلق و لم يخص ١٥ بيمض الأعضاء كما في الوضوء .

و لما أتم أمر الطهارة عزيمــة بالماء من الغسل و الوضوء، وبدأ بالوضوء لعمومه، ذكر الطهارة رخصة بالتراب، فقال معبرا بأداة الشك بالوضوء لعمومه، ذكر الطهارة من الشدة : ﴿ وَ انْ كُنتُم \* مُرضَى ۗ ﴾ أي

<sup>(</sup>۱) سقط من ظ (۲) في ظ: التدكير (۳) في ظ: نظن (٤) في ظ: البسط. (٥) في ظ: السافلة (٦-٦) في ظ: قد يقع (٧) في ظ: قادر (٨) في ظ: تقديره، و العبارة من بعده إلى «ما تقديره» ساقطة منه (٩-٩) سقط ما بين الرقين من ظ.

و لما ذكر ما يخص الأصغر ذكر ما " يعم الأكبر فقال: ﴿ او للمستم النسآه ﴾ أى بالذكر أو غيره أمنيتم أو لا ﴿ فلم تجدوا مآه ﴾ أى حسا أو معنى بالعجز عن " استعماله للرض " بحرح أو غيره ﴿ فتيمموا ﴾ أى أقصدوا " قصدا متعمدا ﴿ صعيدا ﴾ أى ترابا ﴿ طيبا ﴾ أى طهورا خالصا ﴿ فامسحوا ﴾ .

<sup>(</sup>١) من ظ ، و فى الأصل « و » (٦) فى ظ : جنبا (٣) زيد من ظ (٤) سقط من ظ (ه) فى الأصل و ظ : المذكورة (٦) فى ظ : سورته (٧) من ظ ، و فى الأصل : فقر (٨) فى ظ : القري (٩) فى ظ : الطريق (١٠) فى ظ : تلك . (١١) هى الفائط و أردأ ما يخرج من الطعام (١٢) فى ظ : بما (١٣) من ظ ، و فى الأصل : من (١٤) فى ظ : للريض .

و لما كان البراب لكثافته لا يصل إلى ما يصل إليه الماء بلطافته، قَصَر الفعل وعدَّاه بالحرف إشارة إلى الاكتفاء بمرة والعفو عر. المبالغة، و بينت السنة ' أن المراد جميع العضو، فقال: ﴿ بُوجُوهُ كُمُ و ايديكم منه ١ ﴾ أي حال النية التي هي القصد الذي هو التيمم ، ثم أشار ه لهم إلى حكمته سبحانه في هذه الرخصة فقال مستأنفا: ﴿ مَا يُرْيُدُ اللَّهُ ﴾ أى الغنى الغنى المطلق ﴿ ليجعـل عليكم ﴾ "و أغرق" في النفي بقوله : ﴿ من حرج ﴾ أي ضيق علما منه بضعفكم، فسهل عليكم ما كان عسره على من [كان- ' ] قبلكم، و إكراما لكم الأجل نبيكم صلى الله عليه وسلم ، فلم يأمركم إلا بما يسهل عليكم ليقل عاصيكم ﴿ و لكن يريد ليطهركم ﴾ ١٠ أي ظاهرا و باطنا بالماء و التراب و بامتثال الأمر على [ ما - ٢ ] شرعه سبحانه ، عقلتم معناه أو لا ، مع تسهيل الأوامر و النواهي "لكيلا يوقعكم التشديد \* في المعصية التي هي رجس الباطن ﴿ وَ لَيْمَ نَعْمَتُهُ ﴾ أي في التخفيف في العزائم ثم في الرخص، و في وعدكم بالأجور على ما شرع لكم من الافسال ﴿ عليكم ﴾ لأجل تسهيلها، ليكون فعلكم لها ١٥ و استحقاقكم لما رتب عليها من الآجر مقطوعاً به ، إلا لمن لج طبعه في العوج، و تمادى في الغواية و الجهل و البطر ﴿ لَعَلَـكُمْ ۖ تَشَكَّرُونَ ۗ ﴾ أى و' فعل ذلك كله ـ هذا^ التسهيل و غيره ـ ليكون حالكم لما سهل (١) من ظ، و في الأصل: بالسنة (٢) سقط من ظ (٣-٣) في ظ: اوعرف. (٤) زيد من ظ (٥-٥) في ظ: ليلا يوقعكم الشديد (٦) في ظ «و » (٧) في الأصل و ظ: و لعلكم ، و التصحيح من القرآن الكريم (٨) في ظ: في .

<sup>(</sup>٩) عليكم

عليكم حال من يرجى صرفه لنعم ربه عليه ' في طاعتـه 'المسهلة له ' المحببة إليه؛ روى البخاري في التفسير وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليـه و ــلم ٣ في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه و سلم" على التماسه، و أقام الناس معه، و ليسوا على ماه ه و ليس معهم ماه \_ و في رواية : سقطت قلادة لي بالبيدا. و نحن داخلون؛ المدينة ، فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم و نزل، فثني رأسه في حجري راقدا ــ فأتى الناس إلى أبي بـكر فقالوا: أ لا ترى ما صنعت عائشة ؟ فجاء أبو بكر° فلكزنى لكزة شديدة و قال: حبست النبي صلى الله عليه و سلم في قلادة ، فبي ٦ الموت لمسكان رسول الله صلى الله عليـه و سلم و قد ١٠ أوجعني ، ثم إن النبي صلى الله عليه و سلم استيقظ و حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد ، فنزلت " يايها الذين أمنوا اذا قمتم الى الصلواة " ـ الآية ، و في رواية : فأنزل الله آية التيمم " فتيمموا " فقال أسيد بن حضير ": لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ! "ما أنتم إلا بركمة لهم ، و في رواية: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر"، قالت: فبعثنا^ البعير الذي ١٥

<sup>(</sup>۱) فى ظ: عليكم (٧ - ٢) فى ظ: يشتمله \_كذا (٧ - ٣) سقط ما بين الرقمين من ظ (٤) زيد فى ظ: فى (٥) من ظ، و فى الأصل: ابا بكر (٦) من صحيح البخارى، و فى الأصل: فهى ، و فى ظ: فتى (٧) من الصحيح ، و فى الأصل و ظ: الحضير (٨) فى ظ: فبعث .

١٧ / كنت عليه فاذا العقد تحته "، و في رواية له / عنها في النكاح أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم ناســـا " من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه و ملم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم ، فقال أسيد ه ابن حضير: جزاك الله خيرا! فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه بخرجاً ، و جعل للسلمين " فيه بركة . و هذا الحديث يدل على أن هذه الآية نزلت قبل آية النساء، فكانت تلك نزلت بعد ذلك لتأكيد هذا الحكم و مزيد الامتنان بـه، لما فيه من عظيم اليسر و ليحصل في التيمم من الجنابة نص خاص، فيكون ذلك أفحم لشأنها و أدل على ٠ [ الامتمام [ بها - ١ ] .

و لما كان في هـذه المأمورات و المنهيات خروج عن المألوفات، و كانت الصلاة أوثق عرى الدين، و كان قد عبر عنها بالإيمان الذي هو أصل الدين و أساس الاعمال، عطف عليها قوله تذكيرا \* بما يوجب القبول و الانقياد: ﴿ و اذكروا ﴾ أى ذكر اتعاظ و تأمل و اعتبار . و لما كان المقصود من الإنعام غايته قال: ﴿ نعمة الله ﴾ أي الملك الاعلى ﴿ عليكم ﴾ أي في هدايته لكم إلى الإسلام بعد أن كنتم على شَفًا حَفَرَةً مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمُ مِنْهَا ، و في غير ذلك مِن جميع النَّعُم ، و إنما (١) من الصحيح ، و في الأصل : محجته ، و في ظ : بمنه \_ كذا (م) من ظ والصحيح، وفي الأصل: ناس (م) من ظ والصحيح ، وفي الأصل: المسكين . (ع) زید من ظ (ه) فى ظ : تذکیر .

لم تجمع للا يظن أن المقصود تعداد النعم، لا الندب إلى الشكر بتأمل أن هذا الجنس لا يقدر عليه غيره سبحانه، وعظّمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم كا يستحقه بجعل فعله سبحانه فعله صلى الله عليه وسلم فقال: (وميثاقه) أى عقده الوثيق (الذى واثقكم به لا) أى بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم حين بايعكم ليلة العقبة على السمع و الطاعة فى العسر والمنشط و المكره (اذ) أى حين (قلم سمعنا و اطعنا ف) و اليسر و المنشط و المكره (اذ) أى حين (اللم سمعنا و اطعنا ف) وفى ذلك تحذير من مثل ما أراد بهم شاس بن قيس، و تذكير بما أوجب له صلى الله عليه و سلم عليهم من الشكر بهدايته لهم إلى الإسلام المشمر لالتزام تلك العهود ليلة العقبة الموجبة للوفاء الموعود عليه الجنة، والتفات الى قوله أول السورة "اوفوا بالعقود" و حديث إسباغ الوضوء على المكاره مبيّن لحسن هذا التناسب.

و لما كان أمر الوفاء بالعهد صعباً ، لا يقوم به إلا من صدقت عريقته وصلحت سريرته ، وإيما يحمل عليه مخافة الله قال: ﴿ واتقوا الله ﴾ أى اجعلوا بينكم و بين ما يغضب الملك الاعظم ـ الذى يفعل ما يشاء ـ من نقض العهد وقاية من حسن القيام ، لتكونوا فى أعلى "در جات وعيه" ، ١٥ ثم علل ذلك مرغبا مرهبا بقوله: ﴿ إن الله ﴾ أى الذى له صفات الكمال مليم ﴾ أى بالغ العلم ﴿ بذات الصدور ه ﴾ أى أحوالها من سرائرها المحلم ﴿ عليم ﴾ أى بالغ العلم ﴿ بذات الصدور ه ﴾ أى أحوالها من سرائرها المحلم ﴿ عليم ﴾ أى بالغ العلم ﴿ بذات الصدور ه ﴾ أى أحوالها من سرائرها المحلم ﴿ عليم ﴾ أى بالغ العلم ﴿ بذات الصدور ه ﴾ أى أحوالها من سرائرها المحلم ﴿ عليم ﴾ أى بالغ العلم ﴿ بذات الصدور ه ﴾ أى أحوالها من سرائرها المحلم ﴿ عليم ﴾ أى بالغ العلم ﴿ بذات الصدور ه ﴾ أى أحوالها من سرائرها المحلم ﴿ عليم ﴾ أى بالغ العلم ﴿ بذات الصدور ه ﴾ أى أحوالها من سرائرها المحلم ﴿ عليم ﴾ أى بالغ العلم ﴿ بذات الصدور ه ﴾ أى أحوالها من سرائرها المحلم ﴿ عليم ﴾ أى بالغ العلم ﴿ بذات الصدور ه ﴾ أى أحوالها من سرائرها المحلم ﴿ بذات العدم المحلم المح

<sup>(</sup>١) فى ظ: لم يجمع (٦) فى ظ: به (٦) من ظ، و فى الأصل: تذكيرا (٤) فى الأصل و ظ: النفاتا (٥) فى ظ: عزيمته (٦-٦) فى ظ: الدرجات رعيه (٧) فى ظ: سائرها.

و إن كان صاحبها لم يعلمها لكونها لم تبرزا إلى الوجود ، و علانيتها و إن كان صاحبها قد نسيها .

و لما تقدم القيام إلى الصلاة، و تقدم ذكر الأزواج المأمور فيهن بالعدل في أول النساه و أثنائها، وكان في الأزواج المذكورات منا الكافرات، ناسب تعقيب ذلك بعد الأمر بالتقوى بقوله تعالى: ﴿ يَابِهَا الذِن المنوا ﴾ أى أقروا بالإيمان، و لما كان العدل في غاية الصعوبة على الإنسان، فكان لذلك يحتاج المتخلق به إلى تدريب / كبير ليصير صفة راسخة، عبر بالكون فقال تعالى: ﴿ كُونُوا قُومُين ﴾ أى مجتهدين في القيام على النساء اللاتي أخذتموهن بعهد الله، و استحللتم فروجهن القيام على النساء اللاتي أخذتموهن بعهد الله، و استحللتم فروجهن على الوفاء بها .

و لما كان مبنى السورة على الوفاء بالعهد الوثيق، و كان الوفاء بذلك إنما يخف على النفوس، و يصح النشاط فيه، و يعظم العزم عليه بالتذكر بجلالة موثقه و عدم انتهاك حرمته، لان المعاهد إنما يكون اسعه و لحفظ حده و رسمه ، قدم قوله : ﴿ لله ﴾ أى الذي له الإحاطة بكل شيء - بخلاف ما مضى في النساه .

و لما كان من جملة المعاقد عليه ليلة العقبة \_ ليلة تواثقوا عـــلى الإسلام \_ أن يقولوا بالحق حيث ما كانوا ، لا يخافون فى الله لومة لائم ، (1) من ظ ، وفى الأصل : لم تبرزه (7) فى ظ : كسبها (٣) فى ظ : اللاتى (٤) فى ظ : يخفى (٥) فى ظ : بالتذكير (٦) من ظ ، وفى الأصل : إنما (٧) فى ظ : المعاقدين .

(۱۰) قال

قال: ﴿ شهدآء ﴾ أي متيقظين محضرين أفهامكم غاية الإحضار' بحيث لايسد عنها شيء مما تريدون٬ الشهادة به ﴿ بالقسط د ﴾ أي العدل، و قال الإمام أبوحيان في نهره \* إن التي [ جاءت - " ] في سورة النساء جاءت في معرض الاعتراف على نفسه و على الوالدين و الاقربين، فبدأ \* فيها بالقسط الذي هو العدل °و السواء° من غير محاباة نفس و لا والد٦ و لا قرابة ، و هنا ه جاءت في معرض ترك العداوات و الآحن · فبديٌ فيها بالقيام لله إذ كان الأمر بالقيام لله أولا أردع للؤمنين ، ثم أردف بالشهادة بالعدل ، فالتي في معرض المحبة و المحاباة بدئ فيها بما هو آكد و هو القسط ، و' التي في معرض العداوة والشنآن بدئ فيها بالقيام لله ، فناسب كل معرض ما جي. به إليه ، و أيضًا فتقدم هناك حديث النشوز و الإعراض و قوله ''و لن تستطيعوا ١٠ ان تعدلوا ١٠ " و قوله " فلا جناح عليهما ان يصالحا " " فناسب [ ذكر \_ ] تقديم القسط ، و هنا تأخر ذكر العداوة فناسب أن يجاورها ذكر القسط - انتهى .

و لما كان أمر بهذا الخبر، نهى مما يحجب " عنه فقال: ﴿ وَلا يَحْرَمْنُكُم ﴾

<sup>(</sup>۱) سقط من ظ (۲) فى ظ : تريدوان \_كذا (۲) زيد من النهر \_ راجع البحر المحيط ٣/٠٤٤ (٤) من النهر، و فى الأصل وظ : فبدى (٥-٥) فى ظ : السواء، و فى النهر: والسوال \_كذا (٦) فى ظ : ولد (٧) من ظ و النهر، و فى الأصل : فبدا (٨) من النهر، و فى الأصل وظ : فبدا (٨) من النهر، و فى الأصل وظ : فبدا (٨) من النهر، و فى الأصل وظ : فبدا (١٠) سورة ٤ آية ١٢٨ (١١) فى النهر : يصلحا \_ راجع سورة ٤ آية ١٢٨ (١٢) فى ظ : يجب .

119

أى يحملنكم (شنان قوم) [أى - ا] شدة عداوة مَنْ لهم قوة على القيام فى الامور من المشركين ، بحيث يخشى من إهمالهم ازدياد قوتهم (على الا تعدلوا الله أى [أن - ا] تتركوا قصد العدل ، وهو يمكن أن يدخل فيه بغض أهل الزوجة الكافرة أو ازدراؤها افى شيء من حقوقها لاجل خسة دينها ، فأمروا بالعدل حتى بين [هذه - ا] المرأة الكافرة وضراتها المسلمات ، وإذا كان هذا شأن الامر به فى الكافر فنا الظن به فى المسلم؟ ثم استأنف قوله آمرا بعد النهى تأكيدا الامر العدل: ﴿ اعدلوا الله ) أى تحروا العدل واقصدوه فى كل شيء حتى فى هذه الزوجات وفيمن يجاوز وفيكم الحدود ، فكلما عصوا الله فيكم الحال ما يسركم ، الخال ما يسركم ،

و لما كان ترك القصد العدل قد يقع لصاحبه العدل اتفاقا، فيكون قريبا من التقوى، قال مستأنفا و معللا: (هو ) أى قصد العدل (اقرب) أى من ترك قصده ( التقوى ) و الإحسان الذي يتضمنه الصلح أقرب من العدل إليها، و تعدية " اقرب " باللام دون الى المقتضية لنوع معد زيادة في الترغيب - كما مرا افي البقرة ؛ [ و لما كان الشيء لا يكون إلا بمقدماته، و كان قد علم من هذا أن العدل مقدمة التقوى ، قال عاطفا

<sup>(</sup>۱) زيد من ظ (۲) زيد في الأصل و ظ : هي (۲) في ظ : ان (٤) من ظ ، و في الأصل : بتاكيدا (٥) في ظ : تجاوز (٦) في ظ : الحيوا الله (٧-٧) في ظ : القول - كذا (٨) في ظ : لمصاحبة (٩) سقط من ظ (١٠) في ظ : مضي على

على النهى أو على نحو: فاعدلوا - ' ]: ﴿ وَ اتَّقُوا اللَّهُ ۚ ﴾ ` أي اجعلوا ` بينكم و بين غضب الملك الاعظم وقاية بالاحسان " فضلا عن العدل، و يؤيدكون الآية ناظرة إلى النكاح مع ما ذكر ؛ ختامُ آية الشقاق التي فى أول النساء بقوله و "ان الله" كان علما خبيرا" "، و ختام قوله تعالى في أو اخرها "و و ان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا " بقوله ه " فان الله كان بما تعملون خبيرا " و ختام هذه بقوله معللا "لما قبله": ﴿ ان الله ﴾ أى المحيط بصفات الكمال ﴿ خبير بما تعملون، ﴾ لأن ما بين الزوجين ربما دق علمه عن إدراك غير العليم الخبير؛ و قال أبو حيان: لما كان الشنآن محله القلب، و هو الحامل على ترك العدل، أمر بالتقوى و أتى بصفة "خبير" و معناها "عليم" و لكنها بما تختص ما لطف إدراكه – ١٠ انتهى. "و شهداء " عكن أن يكون من الشهادة "التي هي حضور القلب - كما تقدم من قوله " او التي السمع و هو شهيد" " و أن يكون من الشهادة المتعارفة ، و يوضح المناسبة فيها مع تأييد إرادتها كونها بعد قوله " ان الله عليم بذات الصدور " و مع قوله تعالى " و من يكتمها

<sup>(1)</sup> زيد ما بين الحاجزين من ظ  $(\gamma - \gamma)$  في ظ: الذي جعل  $(\gamma)$  من ظ، و في الأصل: الانسان \_ كذا  $(\beta)$  في ظ: ذكر نا  $(\alpha - \alpha)$  في ظ: انه  $(\gamma)$  آية  $(\gamma)$  الأصل: الانسان \_ كذا  $(\beta)$  في ظ:  $(\gamma)$  من القرآن الكريم آية  $(\gamma)$  وفي الأصل و ظ: ان  $(\gamma)$  سقط ما بين الرقين من ظ  $(\gamma)$  من ظ و البحر الحيط  $(\gamma)$  و في الأصل: يختص. الرقين من ظ  $(\gamma)$  من ظ و البحر الحيط  $(\gamma)$  سقطت مرف ظ  $(\gamma)$  سورة  $(\gamma)$  العبارة من هنا إلى « من الشهادة » سقطت مرف ظ  $(\gamma)$  سورة . •

فانه الشم قله " و ختام آیة النساء التی فی الشهادة بقوله " و ان تلوًا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبیرا " " كا ختمت هذه بمثل ذلك . و لما أمر سبحانه و نهی " ، بشر و حذر فقال: ( وعد الله ) أی الملك الذی له الكمال المطلق فله كل شی و ( الذین ا منوا ) أی أقروا و بالإیمان بألسنتهم ( و عملوا ) تصدیقا لهذا الإقرار ( الصللحت لا ) و ترك المفعول الثانی " أقعد فی باب البشارة " ، فانه یحتمل كل خیر ، و تذهب النفس فی تحریزه كل مذهب .

و لما كان الموعود شيئين: فضلا و إسقاط حق، قدم الإسقاط تأمينا للخوف، فقال واضعا له موضع الموعود في صبغة دالة على الثبات او الاختصاص: ﴿ لهم مغفرة ﴾ أى لما فرط منهم لما طبع الإنسان عليه من النقص نسيانا أو عمدا، بعمل الواجبات إن كان صغيرة، و بالتوبة إن كان كبيرة، و فيه إشارة إلى أنه لا يقدر 'احد أن يقدر 'الله حق قدره ؛ و لما أمنهم بالتجاوز أتبعه الجود بالعطاء فقال: ﴿ و اجر ﴾ أى على قدر درجاتهم من حسن العمل ﴿ عظيم ﴾ أى لا يدخل تفارت على قدر درجاته تحت الحصر •

و لما قدم الوعد لآنه فى سورة الذين آمنوا أتبعه الوعيد لإضدادهم، و هو أعظم وعد لاحبابه المؤمنين أيضًا فقال: ﴿ و الذين كفروا ﴾ أى غطوا ما اتضح لعقولهم من أدلة الوحدانية ﴿ وكذبوا ﴾ أى زيادة (ر) سورة م آية ١٣٥ (م) سقط من ظ (م) سورة ع آية ١٣٥ (ع) زيدت

الواوبهده فى ظ (ه) مرب ظ ، و فى الأصل: الابشارة -كذا (٦) فى ظ: تجويزه (٧-٧) سقط ما بين الرقين من ظ .

على الستر بالعناد: ﴿ بِالْيِتَنَا ﴾ على ما لها من العظمة فى أنفسها و باضافتها إلينا ﴿ اولَـنَّك ﴾ أى البغضاء البعداء من الرحمة خاصة ﴿ اصحب الجحيم » أى النار التي اشتد توقدها فاشتد احمرارها ، فلا يراها شيء إلا أجحم عنها ، فهـم يلقون ا فيها بما أقدموا على ما هو أهل للاجحام عنه من التكذيب بما لا ينبغي الاحد التكذيب به ، ثم يلازمونها فلا ينفكون ه عنها كما هو شأن الصاحب .

و لما كان من الآجر ما يحصل من أسباب السعادة في الدنيا، قال تعالى ذاكرًا لهم بعض ذلك مذكرًا ببعض ما خاطبهم به اليقدموا على مباينة الكفرة و يقفوا / عند حدوده كاثنة ما كانت: ﴿ يَا يَهَا الذِّنِ الْمُنولَ ﴾ 4.1 أى صدقوا بالله و رسوله و كتابه ﴿ اذكروا نعمت الله ﴾ أى الذي ١٠ أحاط بكل شيء قدرة و علما ﴿عليكم ﴾ عظمها بابهامها ، ثم زادها تعظما بالتذكير بوقتها فقال: ﴿ اذَ ﴾ أي حين ﴿ هُمْ قُومٌ ﴾ أي لهم قوة و منعة و قدرة على ما يقومون فيه ﴿ أَنْ يَبْسُطُواۤ الْسُكُمُ ايْدِيهُم ﴾ أي بالقتال و القتل، و هو شامل ـ مع ذكر من أسباب نزوله ـ لما ؛ اتفق صبيحة ليلة العقبة من أن قريشا تنطست° الحبر عن البيعة، فلما صح عندهم طلبوا ١٥ أهل البيعة ففاتوهم إلا أنهم أدركوا سعد بن عبادة بأذاخر، و المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة، وكلاهما كان نقيباً، فأما المنذر فأعجزهم، وأما سعد فأخذوه و أقبلوا يضربونه ، حتى خلصه الله منهم بجبير بن مطعم (١) في ظ: يقولون (١) في ظ: ينبني (٧) سقطمن ظ(٤) في ظ: يما (٥) أي نجست و بحثت ، و في ظ: تنسطت \_ كذا (٦) من ظ، و في الأصل: فاخذوا. و الحارث بن حرب بن أمية بما كان بينه و بينهما من الجوار ، فكان فى سوق الآية بعد آية الميثاق الذى أعظمه ما كان ليلة العقبة أعظم مذكر بذلك (فكف ايديهم عنكم ) أى مع قلتكم وكثرتهم وضعفكم و قوتهم ، ولم يكن لكم ناصر إلا الذى آمنتم به تلك الليلة و توكلتم عليه و بايعتم و رسوله ، فكف بيعض الاعداء عنكم أيدى بعض ، ولو شاء لسلطهم عليكم كما سلط ابن آدم على أخيه ؛ و ينبغى آأن يعلم آأن القصة التى عليكم كما سلط ابن آدم على أخيه ؛ و ينبغى آأن يعلم آأن القصة التى عُزيت فى بعض التفاسير هنا إلى بنى قريظة فى الاستعانة فى دية القتياين أيما هى لبنى النضير ، وهى كانت سبب إجلائهم .

و لما أمرهم بذكر النعمة ، عطف على ذلك الأمر الأمر ' بالخوف المن المنعم أن يبدل نعمته بنقمة فقال: ﴿ و اتقوا الله \* ﴾ أى الملك الذي لا يطاق انتقامه لأنه لا كفوه له ، حذرا من أن يسلط عليكم أعدامكم و " من غير ذلك من سطواته .

و لما كان التقدير: على الله وحده فى كل حالة فتوكلوا، فانه جدير بنصر من انقطع إليه و لم يعتمد إلا عليه ، عطف على ذلك قوله تعميا او تعليقا للحكم بالوصف: ﴿ وعلى الله ﴾ أى وحده لكونه لا مثل له ﴿ فليتوكل المؤمنون ع ﴾ أى فى كل وقت فانه يمنعهم إذا شاء كهذا المنع و إن اشتد الخطب و تعاظم الأمر ، فتوكلوا و لا تنكلوا عن أعدائكم الذين وعدكم الله أرضهم و ديارهم و أبناءهم و تهابوا جموعهم كما هاب المناهم و معاهم كما هاب المناهم و معاهم المناهم و و المناهم و المناهم

<sup>(1)</sup> في ظ: كثرتكم (7) في ظ: لهم (7) في الأصل وظ: ناصرا (٤) في ظ: الذين. (0) في ظ: بعض (٦-٦) سقط ما بين الرقين من ظ (٧) سقط من ظ(٨) في ظ: فعلي (٩) في ظ: على (١٠) في ظ: هابو ا

411

بنو إسرائيل ـ كما سيقص عليكم، و قوله هنا " المؤمنون " و' في قصة بني إسرائيل " ان كنتم مؤمنين" " شديد التآخي"، معلم بمقامي الفريقين، و حينتذ حسن كل الحسن تعقيبها مع ما تقدم من أمر العقبة و أمر بني النضير في نقضهم عهدهم و غدرهم ، بما هموا به من قتل النبي صلى الله عليه و سلم بالقاء الرحى عليه من سطح البيت الذي أجلسوه إلى جانبه، بقوله ه إشارة إلى أن اليهود ما زالوا على النقض قديما ، تحذيرا للؤمنين من أن يكونوا مثلهم في النقض لئلا يحل بهم ما حل بهم من الصغـار ، و إعلامًا بأن عادته سبحانه في الإلزام بالتكاليف قديمة غير مخصوصة بهم ، بل هي عامة لعباده و قد كلف أهل الكتاب، تشريفًا لهم بمثل ما كلفهم به ، و رغبهم و رهبهم ليسابقوهم في الطاعة ، فان الأمر إذا عم هان ، . . و الإنسان إذا سابق اجتهد في أخذ الرهان ، و أكد الخبر بذلك اثلا يظن لشدة انهماكهم في النفس أنه لم يسبق لهم عهد "قبل ذلك" فقال تعالى / : ﴿ وَ لَقَدَ اخَذَ اللَّهُ ﴾ أي بما له من جميع الجلال و العظمة و الكمال ﴿ مِثَاقَ بَيَّ اسرآء بل ع ﴾ أي العهد الموثق بما أخذ عليكم من السمع و الطاعة ﴿ و بعثنا ﴾ أي بما لنا من العظمة ﴿ منهم اثني عشر نقيبا ۖ ﴾ ١٥ أى شاهدا ، على كل سبط نقيب يكفلهم الوفاء بما عليهم من الوفاء به \_ كما بعثنا منكم ليلة العقبة "اثني عشر نقيبا" و أخذنا منكم الميثاق على (١) سقط من ظ (١) آية ٢٠ (١) في ظ: الناسي (٤) في ظ: هناك -كذا (٥) من ظ ، وفي الأصل: البراهين (٦) في ظ: الفسق (٧-٧) سقط مابين الرقين من ظ . (A) فى ظ: يكلفهم (٩-٩) تكرر فى ظ بعد « مديم الميثاق » .

أدمتم

(17)

ما أحاله الإسلام \_ كما قال كعب بن مالك رضى الله عنه فى تخلفه عن تبوك: و لقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام ، و أما تفصيله فذكور فى السير ، و النقيب : الذى ينقب عن أحوال القوم كما قيل : عريف ، لأنه يتعرفها ، و من ذلك المناقب بنقب عن أحوال القوم كما قيل : عريف ، لأنه يتعرفها ، و من ذلك المناقب و هى الفضائل ، لأنها لا تظهر إلا بالتنقيب عنها ﴿ و قال الله ﴾ أى الحيط بكل شيء قدرة و علما لبنى إسرائيل ، و أكد التكرر التحرير جزعهم و تقلبهم فقال : ﴿ إِنْ مَعَلَمُ أَلَى و هو كناية عن الكفاية لأن القادر إذا كان مع أحد كان كذلك الله يغضبه .

و لما أنهى الترغيب بالمعية استأنف يان [ شرط - ' ] ذلك بقوله موكدا لمثل ما مضى : ﴿ لَنُ اقْتُم ﴾ أى أنشأتهم أ ﴿ الصلواة ﴾ أى التى هى صلة ما بين العبد و الخالق ، مجمع شروطها و أركانها ؛ [ و لما كان - ' ] المقصود من الإنفاق المؤاساة بالإبتاء قال : ﴿ و التيتم الزكواة ﴾ أى التى هى بين "الحق و الخلائق" .

أدمتم الإيمان بموسى عليه السلام، و جددتم الإيمان بمن يأتى بعده، فصدقتموهم فى جميع ما يأمرونكم به (و عزرتموهم) أى ذببتم عنهم و نصرتموهم و منعتموهم أشد المنع، و التعزير و التأزير من باب واحد.

و لما كان من أعظم المصدق للإيمان و نصر الرسل بذل المال فهو البرهان قال : ﴿ و اقرضتم الله ﴾ أى الجامع لكل وصف جميل ه ﴿ قرضا حسنا ﴾ أى بالإنفاق فى جميع سبل الخير ، و أعظمها الجهاد و الإعانة فيه للضعفاء .

و لما كان الإنسان محل النقصان ، فهو لا ينفك عن زلل أو تقصير ان اجتهد في صالح العمل ، قال سادًا – بجواب القسم الذي وطّأت له اللام الداخلة على الشرط \_ مسدّ جواب الشرط : ( لا كفرن ) أى ١٠ لا سترن ( عنكم سياتكم ) أى فعلكم لما من شأنه أن يسو ، ( و لادخلنكم ) أى فضلا من ( جنت تجرى ) و لما كان الماء لا يحسن إلا بقربه و انكشافه عن بعض الأرض قال : ( من تحتها الانهر ع) أى [من - ] شدة الري ( فن كفر ) [ و لما - ] كأن الله السحانه لا يعذب حتى يبعث رسولا ، وكان المهلك من المعاصى بعد الإرسال ما اتصل الماوت فأحبط ١٥ العظيم الشأن ( منكم ) [ أى بعد ذلك ) أى [ الشرط المؤكد - ] بالأمن المعظيم الشأن ( منكم ) [ أى بعد ما رأى من الآيات و أقرّ به من المواثيق - ] ( فقد ضل ) أى ترك و ضيّع ، يُستعمل قاصرا بمعنى : المواثيق - ] ( السيل ه )

<sup>(</sup>١) في ظ: فصدقتموه (٢) سقط من ظ (٣) زيد من ظ (٤) من ظ ، و في الأصل: الامر (٥) في ظ: جار (٦) في ظ: عده .

1 44

أي لأن ذلك كفر بعد البيان العظيم فهو أعظم من غيره ، و في هـذا تحذر شديد لهذه الأمة ، لأن المعنى: فإن نقضتم الميثاق \_ كما نقضوا \_ بمثل المتدراج شاس بن قيس و غيره، منعنا / بكم ما صنعنا بهم حين نقضواً ، من إلزامهم الذلة و المسكنة و [غير ـ أ ] ذلك من آثار الغضب ، ه و إن وفيتم بالمقود آتيناكم أعظم مما آتيناهم من فتح البلاد و الظهور " على سائر العباد ؟ قال ان الزبير : و لهذا الغرض و الله أعلم \_ أي غرض " التحذير من نقض العهد ـ ذكر هنا العهد المشار إليه في قوله تعالى " و اوفوا بعهدی " " فقال تعالی " و لقد اخــذ الله ' میثاق بنی اسراءیل \_ إلى قوله - فقد ضل سواء السبيل " ثم بين نقضهم و بني اللعنة و كل ١٠ محنة ابتلوا بها عليه فقال " فيها نقضهم ميثاقهم " و ذكر تعالى عهد الآخرين فقال "و و من الذين قالوا أنا ناصري اخذنا ميثاقهم "- الآية ، ثم فصل تعالى للؤمنين أفعال الفريقين ليتبين ^ لهم ما نقضوا فيه من ادعائهم في المسيح ما ادعوا ، و قولهم منحن أبناه الله و أحباؤه ، وكفهم عن فتح الأرض المقدسة ، و إسرافهم في القتل و غيره ، و تغييرهم أحكام التوراة – إلى غير ١٥ ذلك مما ذكره في هذه السورة، ثم بين تفاوتهم في البعد عن الاستجابة فقال تعالى " لتجدن اشد الناس عداوة ^ للذين ا'منوا ^ " - الآية -انتهي . و ينبغي ذكر النقباء مر . ﴿ هَذُهُ الفرقُ الثلاثُ بأسماءُهُم و ما دعى إلى ذلك تحقيقاً

اللائم

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٦) فى ظ : نقضهم (٣) زيدت الواو بعده فى ظ (٤) زيد من ظ (ه) زيدت الواو بعده فى ظ (٤) سورة، ظ (ه) زيدت الواو بعده فى الأصل ، ولم تكن فى ظ فلافناها (٦) سورة، آية ٤٠ (٧) فى ظ : بين (٨ – ٨) سقط ما بين الرقين من ظ .

للا مر و زيادة تبصرة '، أما اليهود فكان "فيهم ذلك" مرتين: الأولى: قال في السفر الرابع من التوراة: إن الرب تبارك اسمه كلم موسى النبي في جبل سينا و في قبة الأمد في أول يوم من الشهر الثاني في السنة الثانية لخروج بني إسرائيل من مصر وقال الله: أحص عدد جماعة بني إسرائيل كلها في قبائلهم ، كل ذكر من أبناء عشر ين سنة إلى فوق ، كل من يخرج في الحرب ، ٥ و أحصهم أنت و أخوك هارون؟، و ليكن معكما من كل سبط؛ رجل، و يكون الرجل رئيسا في ميته ، ثم بين بعد ذلك أن كل رجل منهم یکون قائد جماعته، ینزلون بنزوله و حول قبه الزمان و پرحلون برحیله، و یطیعونه فیما یأمر به، ففعل<sup>۷</sup> موسی و هارون ما أمرهما الله به و انتدبوا اثني عشر رجلًا كما أمر الله، فمن سبط روبيل: إليصور بن شداور، و من ١٠ سبط شمعون: ^سلومیل بن صوریشدی^، و من سبط یهودا: نحسون^ ان عمیناذاب، و من سبط ایشاخار: نتنائیل بن ضوغر '، و من سبط زابلون: أليب بن حيلون "، و من سبط يوسف من آل" إفرائيم: إليسمع ابن عميهوذ، و من سبط منشا: جمليال بن فداهصور ١٠٠ ـ قلت: و منشا هو (١) فى ظ: لنصرة (١-٢) فى ظ: ذلك فيهم (٣-٣) فى ظ: و هارون الحوك. (٤) زيد بعده في ظ: من (٥) في ظ: من (٦) سقط من ظ (٧) في ظ: بفعل. (  $_{\Lambda-\Lambda}$  ) من ظ و التوراة ، وفي الأصل : شلوميل بن صور شدى \_ كذا (  $_{\Lambda}$  ) من التوراة ، و في الأصل وظ: مخشون (١٠) من التوراة ، و في الأصل: صوعر ، و في ظ: ضوءر \_كذا (١١) من ظ و النوراة ، وفي الأصل: علون (١٠) في ظ: اول (١٣) من التوراة ، وفي الأصل: يصور ، وفي ظ: برصور \_ كذا .

ابن يوسف و هو أخو إفرائيم \_ و من سبط بنيامين: أبيذان بن جدعوني، و من سبط دان ا: ۲ أخيعزر بن عميشدي ، و من سبط آشير : فجعائيل بن عخرن، و من سبط جاد: إليساف من دعوائيل ، و من سبط نفتالي ت: أخيراع ابن عينان"؛ وسبط لاوي هم سبط موسى و هارون عليهما السلام [ لم يذكروا ه لانهم - ^ ] كانوا لحفظ قبة الزمان، فموسى و هـارون عليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم على قومه \_ كما سيأتي، و المرة الثانية كانت ليجسُّوا ٩ أمر بيت المقدس، قال في أثناء هذا السفر: و كلم الرب موسى و'' قال له: أرسل قوماً " يحسون الأرض التي أعطى بني إسرائيل، و ليكون " الذن ترسل" رجلاً من [كل\_^] سبط من رؤساء آبائهم، فأرسلهم موسى ١٠ من برية فاران عن قول الرب، رجـالاً الله من رؤساء بني إسرائيل، / و هذه أسماءهم من سبط روبيل: ساموع بن ذكور، و من سبط شمعون: سافاط بن حوری، و من سبط یهودا: کالاب بن یوفنا ۱۰، و من سبط إيشاخار: إجال أن يوسف، و من سبط إفرائيم ١٠: هوساع بن نون، (١) في ظ: ذان (٢ - ٢) في ظ: هيغون ابن واما عميمهري -كذا (م) في ظ: عجرن (٤) في ظ: البساق \_ كذا (٥) من التوراة ، وفي الأصل: رعوايل، و في ظ: زعوايل \_ كذا (٦) من التوراة ، وفي الأصل و ظ: نفتال (٧) من التوراة ، و في الأصل : عير ، وفي ظ : عين \_كذا (٨) زيد من ظ (٩) في ظ : ليحسو - كذا (١٠) سقطت الواو منظ (١١) في ظ: قومك (١٠) في ظ: يكون. (١٣) في ظ : يرسل (١٤) في ظ : رجلا (١٥) في ظ : موقنا (١٦) من التو راة ،

18

· 125 \_

وفى الأصل وظ: بِغَائل ـ كذا (١٧) من التوراة ، و في الأصل و ظ: افرام

و من سبط بنیامین: فلطی بن رافو، و من سبط زابلون: جدی این " ان سودی، و من سبط آیوسف من سبط منشا: جدی بن سوسی، و من سبط دان": عميال بن جملي ، و من سبط آشير : ساتور ' بن ميخائيل ، و من سبط ° نفتالی : نجنی بن وفسی ° ، و من سبط جاد ۲ : جواثل ۲ بن ماخي؛ هؤلا. الذين أرسلهم" و تقدم إليهم بالوصية . ﴿ أَمَا النِّصَارِي ۖ فَنِي هُ إنجيل متى ما نصه: و دعا - يعني عيسي عليه السلام - تلاميذه الاثري عشر، و أعطاهم سلطانا على جميع الارواح النجسة الحكى يخرجوها و يشفوا كل الأمراض؛ وفي إنجيل مرقس: وصعد إلى الجبل و دعا الذن أحبهم فأتوا إليه . و نتخب اثنى عشر ليكونوا معه ، و لكي يرسلهم ليكرزوا^، و أعطاهم سلطانا على شفاء الامراض و إخراج الشياطين؛ ؛ في إبحيل ١٠ لوقا: و دعا الاثنى عشر الرسل و أعطاهم قوة و سلطانا على جميسع الشياطين و إشفاء المرضي؟ ، و أرسلهم يكرزون بملكوت الله و يشفون الأوجاع، و هذه أسماؤهم: شمعون المسمى بطرس، وأندرِاوس أخرِه، و يعقوب ن زبدي'' ، و يوحنا أخوه ـ و قال في إنجيل'' مرقس: وسماهما (1) من التوراة ، و في الأصل : باطي ، و في ظ : ممطر ـ كذا ( ) من ظ

<sup>(</sup>۱) من التوراة ، و في الأصل : باطي ، و في ظ : ممطر حكذا (۲) من ط و التوراة ، و في الأصل : جدى (۲-۳) سقط ما بين الرقين من ظ (٤) من ظ و التوراة ، و في الأصل : سابور (٥-٥) من التوراة ، و في الأصل : نفتال نجى بن و قيسى ، و في ظ : بقتال يحيى بن و قيس حكذا (٦) سقط من ظ . (٧) في ظ : عوامل حكذا (٨) من ظ ، و في الأصل : ليركزوا (٩) زيد بعده في الأصل : و اعطاهم ، و لم تكن الزيادة في ظ و الإنجيل فحذفناها (١٠) من الإنجيل و في الأصل وظ : سمعان (١١) في ظ: زندى (١٢) من ظ ، و في الأصل : الانجيل و في الأصل وظ : سمعان (١١) في ظ: زندى (١٢) من ظ ، و في الأصل : الانجيل و في الأصل وظ : سمعان (١١) في ظ: زندى (١٢) من ظ ، و في الأصل : الانجيل و

باسم' بوانرجس' اللذين هما ابنا الرعد \_ و فيلبس"، و برتولوماوي، [ و توما - ' ] ، و متى العَشَّار ، و يعقوب بن حلفا ، و ليا الذي يدعى بداوس، و قد اختلفت الأناجيل في هذا، فني إنجيل مرقس بدله: تدي، و فى إنجيل لوقا: يهودا بن يعقوب، ثم اتفقوا: وشمعون القاناني \_ و في ٥ إنجيل لوقا": المدعو الفيور".. و يهودا الإصخريوطي الذي أسلمه . و أما نقباء الإسلام فكانوا ليلة العقبة الآخيرة حين بايع النبي صلى الله عليه و سلم الأنصار رضى الله عنهم على الحرب و أن يمنعوه إذا وصل إلى بلدهم، وقال لهم صلى الله عليه و سلم: أخرجوا إلىَّ منكم \* اثنى عشر نقيباً يكونون على قومهم كما اختار موسى من قومه، و أخرجوا منهم اثني عشر نقيبا: ١٠ تسعة من الحزرج و ثلاثة من الأوس، فقال لهم: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسي ان مريم، و أنا كفيل على قومي، قالوا: نعم، و هذه أسماؤهم من الخزرج : أبو أمامة أسعد بن زرارة ، وسعد بن الربيع، و سعد بن عبادة، و عبد الله بن رواحة ، و رافع بن مالك بن المجلان، و البراء بن معرور ٩، و عبد الله بن عمرو بن حرام ١ أبو جابر، ١٥ وعبادة بن الصامت، و المنذر بن عمرو؟ و من \* الأوس: أسيد بن حضير ١١، و سعد بن خيثمة ، و رفاعة بن عبد المنذر ، و أبو الهيثم بن التيهان ، قال

<sup>(1)</sup> من ظ، وفي الأصل: باسماء (٧) من الإنجيل، وفي الأصل: يو ابرجس، وفي ظ: يو ابرجس - كذا. (٩) منظ و الإنجيل، وفي الأصل: فسيليس - كذا. (٤) زيد من ظ و الإنجيل (٥) من الإنجيل، وفي الأصل وظ: سمعان. (٦) زيد بعده في ظ: يهودا (٧) في ظ: لغيور (٨) سقط من ظ (٩) في ظ: معاور (١٠) من سيرة ابن هشام ١/٥٥١ و التهذيب، وفي الأصل وظ: حزام. (١١) من السيرة ١/٥٥١، وفي الأصل و ظ: الحضر.

ابن هشام: وقال كعب بن مالك يذكرهم فيها أشدني أبو زيد الانصاري و ذكر أبا الهيثم بن التيهان و لم يذكر رفاعة فقال:

أبلغ أبيا أنه قال رأيه وحان غداة الشعب والحين واقع أبي الله ما منتشك نفسك إنه بمرصاد المر الناس راء و سامع بأحمد نور من هدى الله ساطع ه / فـلا ترغينٌ في حشد أمر تريده و ألب و جمع كل ما أنت جامع YE / أباه عليك الرهط حين تبايعوا ٦ وأسعد يأباه عمليك ورافع لأنفك إن حاولت ذلك جادع بمسله الايطمعين مُمَّ طامع ١٠ و إخفاره" من دونه السم ناقع" "ايمندوحة عما تحاول" يافعه وفاء بما أعطى من العهد خانع فهل أنت عن<sup>١٥</sup> أحموقة الغي نازع<sup>١٦</sup>

و أبلغ أبا سفيان أن قد بدا لنــا و دُونك فاعلم أن نقض عهودنا أباه البراء [ و - ٢] ابن عمرو كلاهما و ما ابن ربيع إن تناولت عهده و أيضا فلا يعطيكه ابن رواحـــة وفاء بــه والقوقليُّ بن صـامت أبوهيثم أيضا وفي بمثلها و ما ابن حضير إن أردت بمطمع

(١) من نسخة من السيرة ، و في الأصل و ظ و السيرة : قال (٣) من السيرة ، و في الأصل و ظ: لله (م) في ظ: فيك (ع) في ظ: مرصاد (ه) من ظ و السيرة ، و في الأصل : يدى (٦) من ظ و السيرة ، و في الأصل : تتابعو ا ٠ (v) زيدت الواو من السيرة (A) في ظ: ذاك (p) من السيرة ، و في الأصل: خادع ، وفي ظ: جازع \_كذا (١٠) من السيرة ، وفي الأصل: بمسلمة ، وفي ظ: بسلمة (١١) من السيرة ، و في الأصل و ظ: اخفاوه (١٢) في ظ: نامع . (١٧-١٠) في ظ: بمندرج عما تحتاول - كذا (١٤) من السيرة ، و في الأصل و ظ: نافع (١٥) حقط من ظ (١٦) في ظ: منازع .

و سعد أخو عمرو بن عوف فانه ضروح لما حاولت ملا مرا مانع أولاك معوم لا يغبّك منهم عليك بنحس فى دجى الليل طالع فأما نقباء اليهود فى بحس الارض فلم يوف منهم إلا اثنان - كاسبأتى قريبا عن بعض التوراة التي بين أيديهم ، و أما نقباء النصاري فنقض منهم واحد - كما مضى عند قوله تعالى " و ما فتلوه و ما صلبوه " " و سيأتى ان شاء الله تعالى فى الانعام عند قوله تعالى " لانذركم به و من بلغ " "، و أما نقباؤنا فكلهم وفى و بر بتوفيق الله و عونه فله " أتم الحد .

و لما ذكر سبحانه ما أخذ على اليهود من الميثاق و وعيده لهم إن كفروا بعد ذلك ، ذكر ١١ أنهم نقضوا مرة بعد مرة - كما تقدم في ١٠ سورة البقرة و غيرها كثير١٠ منه عن نص ما عندهم من التوراة - فاستحقوا ما هم فيه من الخزى ، فقال تعالى مسببا عما مضي أن مؤكدا بما النافية لضد ما أثبته الكلام ١٠: ﴿ فيما نقضهم ميثاقهم ﴾ [أي - ٢٠] بتكذيب الرسل ما أثبته الكلام من بعد موسى عليه السلام ، و قتلهم الأنبياء ، و نبذهم كتاب الله وراه ظهورهم في كمانهم أمر محمد صلى الله عليه و سلم و غير ذلك ،

(18)

<sup>(</sup>١) منظ و السيرة ، أى من الأمر ، و في الأصل : ما الامر \_ كذا (م) في ظ : الولا \_ كذا (م) من السيرة ، و في الأصل : لا يغتبك ، و في ظ : لا ينفك . (ع) من ظ ، و في الأصل : فهي (ه) في ظ : خميس \_ كذا (م) من ظ ، و في الأصل : فلي (ه) في ظ : الانصار (٨) سورة ، آية ١٥١ (١) آية ١٩٠ . وفي الأصل : اذكر (١٠) أي ظ : كله \_ كذا (١١) من ظ ، و في الأصل : اذكر (١٠) من ظ ، و في الأصل : اذكر (١٠) من ظ ، و في الأصل : اذكر (١٠) من ظ ، و في الأصل : كثيرة (١٠) في ظ : على (١٤) زيد بعده في ظ : مسببا (١٠) في ظ : الكلام (١٠) زيد من ظ ،

[ لا بغير ذلك \_'] كما نقض بنو النضير \* فسلطكم الله عليهم بما أشار إليهم في سورة الحشر ﴿ لعَنْهُم ﴾ أى أبعدناهم بعد أنا وعدناهم القرب بالكون معهم إن وقوا .

و لما كان البعيد قد يكون رقيق القلب، متأسفا على بعده، ساعيا في أسباب قربه ، باقيا على عافية ربه ، فيرجى بذلك له " الغفران ه لذنبه "، أخبر أنهم على غير ذلك بقوله: ﴿ و جعلنا ﴾ أى بعظمتنا ﴿ قلوبهم قلسية ع ﴾ أى صلبة عاسية للغش شهى غير قابلة للنصيحة ، لأن الذهب الخالص يكون لينا ، و المغشوش يكون فيه يبس و صلابة ، وكل لين قابل للصلاح بسهولة ، ثم بين قساوتها بما دل على نقضهم بقوله : ﴿ يحرفون الكلم ﴾ أى يجددون " كل وقت تحريفه ﴿ عن مواضعه لا ﴾ فانهم كلما ١٠ وجدوا شيئا من كلام الله يشهد بضلالهم حرفوه إلى شهواتهم ، و أولوه التأويل الباطل بأهوائهم ، فهم يحرفون الكلم و معايها .

و لما كانوا قد تركوا أصلا و رأسا ما لا يقدرون لصراحته على تحريفه ،
قال معبرا بالماضي إعلاما بحرِمهم بالبراءة من ذلك : ﴿ و نسوا حظا ﴾ أى
نصيبا نافعا / معليا لهم ﴿ عا ذكروا به ع ﴾ أى من التوراة على ألسنة أنبيائهم ١٥ / ٢٥
عيسى و من قبله عليهم السلام ، تركوه ترك الناسى للشيء لقلة مبالاته
عيسى و من ظ (ع) في ظ : بنى النضير (ع) في ظ : متشفا (٤) من ظ ، و في
الأصل : باكيا (ه) تقدم في ظ على «بذلك» (٦-٦) في ظ : غفران ذنبه (٧) في ظ :
عاسية (٨) من ظ ، و في الأصل : بالغشى (٩) في ظ : متجددون .

به ' بحيث لم يمكن لهم رجوع إليه '، وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه ' قال: قد ا ينسى المرء بعض العلم [ بالمعصية - " ] - و تلا هذه الآية .

و لما ذكر سبحانه ما يفعلونه فى حقه فى كلامه الذى هو صفته ، أتبعه ما يعم حقه و حق نبيه صلى الله عليه و سلم على وجه معلم أن الخيانة ديد نهم ، تسلية له صلى الله عليه و سلم فقال : (و لا تزال ) أى بما نظلمك عليه يا أكرم الخلق ! ( تظلم ) أى تظهر ظهورا بليغا ( على خآتة ) أى خيانة عظيمة تستحق أن تسمى أعلها الحؤ، ن الشدتها ر منهم ) أى في حقك بقصد الآذى ، وفى حق الله تعالى باخفاه بعض ما شرعه لهم الا قليلا منهم ) فانهم يكونون على نهج بعض ما شرعه لهم ( الا قليلا منهم ) فانهم يكونون على نهج عن هذا الذى فى حقه صلى الله عليه و سلم قوله : ( فاعف عنهم ) أى الح ذنهم ذلك الذى اجترحوه ، و هو دون النقض و التحريف ، فلا تعاقبهم عليه .

و لما كان العفو لا يمنع المعاتبة قال ': ﴿ و اصفح ۖ ﴾ أى و أعرض الله عن ذلك أصلا و رأسا ، فلا تعاتبهم عليه كما لم تعاقبهم ، فان ذلك إحسان منك ، و إذا أحسنت أحبك ألله ﴿ إن الله ﴾ أى الذى له جميع صفات الكمال ﴿ يحب المحسنين ه ﴾ و ذلك - كما روى الشيخان و غيرهما عن عائشة رضى الله عنها - أن النبي صلى الله عليه و سلم سحره رجل من

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٦) فى ظ : عليه (٦) زيد من ظ (٤) من ظ ، و فى الأصل : دينهم (٥) فى ظ : يطلمك (٦-٦) فى ظ : فاعله للخوف ـ كذا (٧) فى ظ : بهم . (٨) فى ظ : احب .

اليهود يقال له لبيد بن الأعصم - و في رواية للبخاري: انه ' رجل من بي زريق حليف ليهود " و كان منافقاً - حتى كان " يخيل إليه أنه يأتي النماء و لا يأتيهن، و ذلك أشد السحر، ثم إن الله تعالى شفاه و أعلمه أن السحر في بيَّر ذروان، فقالت له " عائشة رضي الله عنها: أ فلا أخرجته ؟ فقال: لا ، أما أنا فقد عافاني الله و كرهت أن أثير \* °على الناس\* شرا ، ه فأم ٦ بها فدفنت، و هو في معجم الطبراني الكبير - و هذا لفظه - و مسند أى يعلى الموصلي و سنن النساني الكبري <sup>٧</sup> و مسند عبد بن حميد و أبي بكر ابن أبي شيبة و أحمد بن منبع عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : كان رجل ^ يدخل على النبي صلى الله عليه و سلم . فعقد له عقدا فجعله في بثر رجل مر\_ الأنصار، فأتاه ملكان يعودانه فقعد أحدهما عند رأسه ١٠ و الآخر عند رجليه، فقال أحدهما: أ تدرى ما وجعه؟ قال: فلان الذي يدخل عليه عقد له عقدا فألقاه في بُر فلان الأنصاري، فلو أرسل [ إليه - ` ] رجلا \* لوجد الماء أصفر ، فبعث رجلًا فأخذ العقد فحلَّها `` فيرأ ، فكان الرجل بعد ذلك يدخل على النبي صلى الله عليه و علم فلم يذكر [ له - ١٢ ] شيئًا منه و لم يعاتبه ١٣ . و للشيخين عن أنس رضي الله عنه أن ١٥

<sup>(</sup>۱) في ظ: ال (۲) في ظ: اليهود (۲) سقط من ظ (٤) من صحيح البخارى --كتاب الطب، وفي الأصل: اشير، وفي ظ: اسير (٥-٥) سقط ما بين الرفين مرظ (٢) من الصحيح، وفي الأصل وظ: قامرت (٧) في ظ: الكبير. (٨) في ظ: برحل (٩) سقط من مجمع الزوائد ٢/٠٨٦ (١٠) زيد من المجمع. (١١) في ظ: فعلها (٢٠) زيد من ظ و المجمع (١٢) في ظ: لا يعاتبه.

امرأة يهودية أتت النبي صلى الله عليه و سلم بشأة مسمومة فأكل منها، في بها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألها عن ذلك فقالت: أردت لاقتلك، قال: ما كان الله ليسلطك على ذلك - أو قال: على - قالوا: فلا تقتلها؟ قال: لا، قال: فما زلت أعرفها في لهوات النبي صلى الله عليه و سلم و و سلم و و في رواية: إنها كانت سبب موت النبي صلى الله عليه و سلم بانقطاع أبهره الشريف منها [بعد \_ ] سنين ، و في سنن أبي داود من وجه مرسل أنه قتل اليهودية ، و الأول هو الصحيح ، و سيأتي لهذا الحديث / ذكر في هذه السورة عند " و الله يعصمك من الناس "، فهذا غاية العفو و الإحسان امتثالا "لامر الله يسحانه .

127

الذكر لان كفرهم أشد و أسمج فقال: ﴿ و من الذين قالوآ ﴾ أى مسمين أنفسهم ملزمين لها النصرة لله، مؤكدين قولهم ردا على من يرتاب فيه: ﴿ إِنَا نَصْرَى ﴾ أى مبالغون فى [ نصرة - ٢] الحق ، فالتعبير بذلك دون و من النصارى ' تنبيه على أنهم تسموا بما لم يفوا به ﴿ اخذنا ﴾ أى بما لنا من العظمة ﴿ ميثاقهم ﴾ أى كما أخذ على [ الذين - ٢] من قبلهم و لما كان كفرهم فى غاية الظهور [ و الجلاء - ٢] ، لم ينسبهم إلى غير الترك فقال: ﴿ فنسوا ﴾ أى تركو ترك الناسى ﴿ حظا ﴾ أى غير الترك فقال: ﴿ فنسوا ﴾ أى تركو ترك الناسى ﴿ حظا ﴾ أى و موضعه فى الأصل: الله ، و لم تكن الزيادة فى ظ فحذفناها (٢) من ظ ، و موضعه فى الأصل بياض (٣) من ظ ، و فى الأصل: سنيان - كذا (٤) فى ظ: ذكر ، (٥-٥) فى ظ: لامره (٢) فى ظ: غيرك .

(١٥) نصيبا

صيبا [عظيما \_ ] يتنافس في مثله ( مما ذكروا به م ) أى في الإنجيل ما سبق لهم ذكره في التوراة من أوصاف تنبيه فلم صلى الله عليه و سلم وغير ذلك من الحق .

و لما أدى ذلك إلى تشعبهم فرقا، فأنتج تشاحنهم و تقاطعهم و تدارهم، سبب عنه قوله: ﴿ فاغرينا ﴾ أى ألصقنا بعظمتنا إلصاق ما هو بالغراء ٥ لا ينفك بل يصير كجزء الشيء ﴿ يينهم ﴾ أى النصارى بعد أن جعلناهم فرقا متباينين [ بتفريق \_ ' ] الدين ، وكذا بينهم و بين اليهود ﴿ العدارة ﴾ و لما كانت العدارة "قد تكون عن بغى [ و نحوه ، إذا \_ ' ] زال ازالت أو خفّت ، قال معلما أنها الأمر باطنى نشأ من تزيين الهوى ، فهو ثابت إغير منفك - ' ] : ﴿ و البغضآء ﴾ بالأهواء المختلفة ﴿ الى يوم القائمة الله و لما أخبر بنكدهم فى الدنيا، أعقبه الهم فى - ' ] الأخرى فقال :

(و سوف ينبئهم) أى يخبرهم (الله) أى الملك الأعلى المحيط بكل شىء قدرة وعلما إخبارا بعظيم الشأن بما فيه من عظم التقريع والتوبيخ في الآخرة بوعيد لاخلف فيه ؛ و لما كانت خيانتهم قد صارت لهم ["فيها ملكات بما لازموا منها حتى ضربوا بها و تدربوا" عليها، حتى ١٥

<sup>(1)</sup> من ظ، وموضعه في الأصل بياض (٢) من ظ، و في الأصل: تنافس.
(٣) في ظ: اوف \_ كذا (٤) في ظ: عد (٥) في الأصل: بالعما، و في ظ:
بالغر \_ كذا (٦ - ٦) سقط ما بين الرقمين من ظ (٧) في ظ: زالت (٨) في ظ:
بتكذيبهم (٩) في ظ: اتبعه (١٠) زيد ما بين الحاجزين من ظ (١١) في ظ:
تدوا \_ كذا.

صارت لهم ] أحوالا لانفسهم و أخلاقا لقلوبهم ، سماها [صنائع - ] فقال: ﴿ بَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ أى دربوا أنفسهم [ عليه \_ أ ] حتى صار كالصنعة ، فيجازيهم عليه بما يقيم عليهم من الحجة .

و لما علم بذلك كله أحوال الفريقين، أقبل عليهم واعظا مناديا متلطفا المستعطفا - ] رغبا رهبا فقال: ﴿ يَاهل الكتّب ﴾ أى عامة ﴿ قد جآء كم رسولنا ﴾ أى الذي أرسلناه بما لنا "من العظمة "، فليظهرن بذلك على من [ ناواه - \* ] ﴿ يبين الكم ﴾ أى يوضح إيضاحا شافيا ﴿ كثيرا بما كنتم ﴾ أى بما لكم من جبلة الشر و الكذب و الحيانة ﴿ تخفون من أكتّب ﴾ أى العظيم المنزل عليكم، من صفة و الحيانة ﴿ تخفون من أكتّب ﴾ أى العظيم المنزل عليكم، من صفة بدعة \_ كما من هم و حكم الزنا و غيرهما، الإحياء سنة و إماتة المسبحة \_ كما مضى منه ما شاه الله في سورة البقرة ، و ذلك دال بلا شبهة على صحة رسالته ﴿ و يعفوا عن كثير م ﴿ ﴾ أى فلا يفضحكم باظهاره امتثالا لامرنا له بذلك \_ كما تقدم أنه إحسان [ منه - \* ] صلى الله عليه و سلم اليكم، الأنه الا فائدة في إظهاره إلا فضيحتكم .

و لما أخبر عن فصله للخفايا، و كان التفصيل لا يكون إلا بالنور،
 اقتضى الحال توقع الإخبار بأمه نور، فقال مفتتحا بحرف التوقع و التحقيق:

<sup>(1)</sup> من ظ، وفي الأصل: ختلافا (ع) في ظ: لقوتهم (ع) زيد ما بين الحاجزين من ظ (ع) من ظ، و موضعه في الأصل بياض (ه) في ظ: كالضيعة (٦) في الأصل: منا، و في ظ: مادا \_كذا (٧) سقط من ظ (٨) سقط مرين الرقمين من ظ (٩) في ظ: تين (٠) من ظ، وفي الأصل: اقامة .

(قد جآءكم) وعظمه بقوله معبرا بالاسم الأعظم: ( من الله ) أى الذى له الإحاطة بأوصاف الكمال ( نور ) أى واضح النورية ، و هو محمد صلى الله عليه و سلم الذى كشف ظلمات الشك 'و الشرك' ، و دل على جمعه مع فرقه مع بقوله: ( وكتب ) أى جامع ( مبين لا ) أى بين فى نفسه ، مبين لما كان خافيا على الناس من / الحق .

و لما كانت هدايته مشروطة بشرط صلاح الجبلة ، بين ذلك بقوله واصفا له : ﴿ يهدى به ﴾ أى الكتاب ﴿ الله ﴾ أى الملك الأعظم القادر على التصرف فى البواطن و الظواهر ﴿ من اتبع ﴾ أى كلف نفسه و أجهدها فى الحلاص من أسر الهوى المأن تبع ﴿ رضوانه ﴾ أى غاية ما يرضيه من الإيمان و العمل الصالح، و معلوم أن ذلك لا يكون إلا بتوفيقه ، ١٠ ثم ذكر مفعول " يهدى " فقال : ﴿ سبل ﴾ أى طرق ﴿ السلم ﴾ أى الله ، باتباع شرائع دينه و العافية و السلامة من كل مكروه ﴿ و يخرجهم من الظالمت ﴾ أى كدورات النفوس و الأهواه و الوساوس الشيطانية شر الى النور ﴾ أى الذي دعا إليه العقل أ . فيصيروا عاملين بأحسن الإعمال كل يقتضيه اختيار من هو فى النور ﴿ باذنه ﴾ أى بتمكينه .

و لما كان مَن في النور قد يغيب عنه غرضه الأعظم فلا ينظره لفيته عنه بعده منه ، و تكثر عليه الاسباب فلا يسدري أيها يوصل أو يقرب إيصاله و يسهل أمره ، قال كافلا لهم بالنور مريحا من تعب

<sup>(1-1)</sup> سقط ما بين الرقين من ظ (ع) في ظ: قربه (ع) من ظ، وفي الأصل: طريق (٤) سقط من ظ (٥) في ظ: فلا ينظر (٤) في ظ: يكثر .

السير: ﴿ و يهديهم ﴾ أي بما له من إحاطة العلم و القدرة ﴿ الى صراط مستقيم ه ﴾ أي طريق موصل إلى الغرض من غير عوج أصلا، و هو الدين الحق ، و ذلك مقتض للتقرب المستلزم لسرعة الوصول .

و لما تم ذلك موضحا لأن من لم يتبع الكتاب الموصوف كان ه كافرا. وعن الطريق الآمم جائرا الحارا، وكان محصل حال اليهود - كما رأيت فيها تقدم و يأتى من نصوص التوراة \_ أنهم لا يعتقدون على كثرة ما يرون من الآيات أن الله مع نبيهم دائمًا ، وكان أنسب الأشياء بعد الوعظ أن يذكر حال النصارى في نبيهم، فانه مباين لحال اليهود من كل وجه، فأولئك على شك فى أنه معه، و هؤلاء اعتقدوا أنه هو، ١٠ فقال تعالى مبينا أنهم في أظلم الظلام و أعمى العمى : ﴿ لَقَدَ ﴾ أو يقال : إن اليهود لما فرطوا فكفروا، أفهم ذلك أن النصارى لما أفرطوا كفروا، فصار حالهم كالنتيجة لما مضى فقال: لقد ﴿ كَفُرِ الذِّن قَالُو آ ﴾ مؤكدن لبعد ما قالوه من العقل فهو في غاية الإنكار ﴿ ان الله ﴾ أي على ما له من جميع صفات السكمال التي لا بجهلها من له أدنى تأمل إذا ترجى الهدى ١٥ و أنخلع من أسر الهوى ﴿ هو المسيح ﴾ أى عينه ، و هو أقطع الكفر و أبينه بطلانا، ، وصفه بما هو في غاية الوضوح في بطلان قولهم لبعده عن رتبة الألوهية في الحاجة إلى امرأة فقال: ﴿ ان مريم \* ﴾ فهو محتاج إلى كفالتها بما لها من الأمومة .

و لما بطل مدعاهم على أتقن منهاج و أخصره ، وكان ربما دق

<sup>(</sup>١) في ظ: القرب (٢) في ظ: طريق (م) سقط من ظ (٤) في ظ: يريدون . على (17)

YA

على بعض الأفهام ، أوضحه بقوله : ﴿ قُل ﴾ دالا! عـلى أن المسيح عليه السلام عبد ملوك منه ، مسبا عن كفرهم ﴿ فَن يَملُكُ مِن الله ﴾ أي الملك الذي له الأمر كله ﴿ شَيْمًا ﴾ أي من الأشياء التي يتوهم أنها قد تمنعه ما تريد ، بحيث يصير ذلك المملوك أحق به منه و لا ينفذ له ع فيه تصرف ﴿ ان اراد ﴾ أي الله سبحانه ﴿ ان يهلك المسيح ﴾ وكرر ه وصفه بالبنوة إيضاحا للراد فقال: ﴿ ابن مريم ﴾ و أزال الشبهة جدا بقوله: ﴿ وَ امْهُ ﴾ و لما خصها دايلاً على ضعفها المستلزم [ للراد، عم دلالة على عموم القدرة المستلزم \_ " ] لتمام القهر لكل من يماثلهما " المستلزم لعجز الكل المبعد/ من رتبة الإلهية، فقال موضحًا \* للدليل بتسويتهما ببقية المخلوقات: ﴿ و من في الارض جميعاً \* ﴾ أي فن يملك \* منعه من ذلك . ١٠ و لما كان التقدير: فإن ذلك كله لله ، يهلكه كيف شاء "متى شاء"، عطف عليه ما هو أعم منه ، فقال معلما بأنه - مع كونه مالكا ملكا "-له تمام التصرف: ﴿ و قه ﴾ أي الملك الأعلى الذي [ لا شريك \_ \* ]

(1) من ظ، و فى الأصل: دال (7) من ظ، و فى الأصل: بما (م) من ظ، و فى الأصل: بما (م) من ظ، و فى الأصل: بذلك (ع) سقط من ظ (ه) زيد من ظ (٦) فى ظ: لصايلها \_ كذا (٧) من ظ، و فى الأصل: يوصحا \_ كذا (٨) فى ظ: يملكه (٩ \_ ٩) سقط ما بين الرقين من ظ (١٠) فى ظ: ملك (١١) من ظ: و فى الأصل: ما .

له ﴿ ملك السَّمُوات ﴾ أي التي بها قيام الأرض ﴿ و الارض و ما بينهما \* ﴾

دليلا على ما قبله و نتيجة له: ﴿ يَخْلُقُ مَا يُشَآَّهُ \* ﴾ على أى كيفية أراد

أى ما ُ بين النوعين و بين أفرادهما ، بما ` به تمام أمرهما ؛ ثم استأنف قوله ١٥

\_كما تقدم أن له أن يعدم ما يشاءكذلك، فلا عجب فى خلقه بشرا من أنثى فقط، لا بواسطة ' ذكر ، حتى بكون سببا في ضلال من ضل به ؟ و لما دل ذلك على تمام القدرة على المذكور عم مقال: ﴿ و الله ﴾ أى ذو الجلال و الإكرام ﴿ على كل شيء ﴾ أي مر. ذلك و غيره ﴿ قدرٍ ه ﴾ . و لما عم سبحانه في ذكر فضائح بني إسرائيل نارةً ، و خص أخرى ، عم بذكر طامة من طوامهم؛، حملهم عليها العجب و البطر بما أنعم الله به عليهم، فقال: ﴿ و قالت اليهود و الناصراى ﴾ أى كل طائفة قالت ذلك على حدتها خاصة لنفسها دون الحلق أجمعين ﴿ نحن ابَّنُوا الله ﴾ أي بما هو ناظر إلينا به من جميع صفات الكمال ﴿ و احبارُه \* ﴾ أى غريقون 10 في كل من الوصفين - كما يدل عليه العطف بالواء ، ثم شرع ينقض هذه الدعوى نقضا بعد نقض على تقدر كون البنوة على حقيقتها أو مجازها، وَ الذي أور ثهم هذه الشبهة \* \_ إن لم يكونوا قالوا ذلك عنادا ـ أن " في موضع من التوراة عن قول الله تعالى لموسى عليه السلام: شعبي بكرى ، و قال "في أول" نبوة موسى عليه السلام م - كما ذكرته [في ١٥ الأعراف \_ ]: وقل لفرعون: هكذا الم يقول الرب: ابني بكري إسرائيل أرسل ليعبدني ، فان أبيت أن ترسل ابني فاني أقتل ابنك بكرك - و نحو هذا؛ و في كثير مما بين أيديهم من الإنجيل عن قول عيسي عليه السلام:

<sup>(</sup>١) من ظ، و فى الأصل: بواسط (١) فى ظ: سبيلا (١) سقط من ظ (٤) فى ظ: طوابهم (٥) فى ظ: الشبة -كذا (٦) من ظ، وفى الأصل: بكر (٧-٧) سقط ما بين الرقين من ظ (٨) زيدت الواوبعده فى الأصل، ولم تكن فى ظ فذفناه (٩) زيد من ظ (١٠) فى ظ: هذا.

افعلوا كذا لتكونوا بني أيسكم الذي في السهاء \_ و نحو ذلك ، و قد ينت معناه على تقدير صحته بما يوجب رده إلى المحكم بلا شبهة في أول سورة آل عمران؛ قال البيضاوي في أول سورة الكهف: إنهم كانوا يطلقون الأب و الان في تلك الاديان بمعنى المؤثر و الأثر، و قال في البقرة فى تفسير" بديع السلموات" " أنهم كانوا يطلقون الآب على الله باعتبار أنه ه السبب الأصلى، ثم ظنت الجهلة منهم أن المراد به معنى الولادة ، فلذاك كَفَر قَائلُهُ وَ مَنْعُ مَنْهُ مَنْعًا مَطَلَقًا [ انتهى \_ أ ] . فأول نقض نقض به سبحانه و تعالى هذه الدعوى بيان أنه يعذبهم فقال: ﴿ قُلْ فَلْمُ يَعَذِّبُكُمْ ﴾ أي إن كنتم جامعين بين كونكم أبناء و أحباء "بين عطف البنوة و حنو المحبة" ﴿ بِذِنُوبِكُمْ ۚ ﴾ و عذا ُبُهم مذكور في نص توراتهم في غير مواطن ۗ و مشهور ١٠ في تواريخهم بجعلهم قردة و خنازير و غير ذلك ، أي فان كان المراد بالبنوة الحقيقة ' فان الإله لا يكون له [ ذنب \_ ] فضلا عن أن يعذب به، لأن الابن لا يكون إلا من جنس الأب ' - تعالى الله عن النوعية و الجنسية و الصاحبة و الولد علوا كبيرا! و إن [كان \_ ] المراد المجاز ، أى بكونه يكرمكم إكرام الولد و الحبيب، كان ذلك مانعا من التعذيب. ١٥ و لما كان معنى ذلك أنه يعذبكم "الأنكم لستم" أبناء و لا ١٣ أحباء ،

<sup>(1)</sup> آية  $\gamma_1(\gamma)$  من ظ، وفي الأصل: الابن  $\gamma_1(\gamma)$  في ظ: و لذلك  $\gamma_1(\gamma)$  في ظ: من ظ، و زيد بعده أيضًا: قال  $\gamma_1(\gamma)$  سقط ما بين الرقين من ظ  $\gamma_2(\gamma)$  في ظ: موطن  $\gamma_1(\gamma)$  في الأصل: الحقيقية ، وفي ظ: والحقيقية  $\gamma_1(\gamma)$  من ظ، وفي الأصل: فأن  $\gamma_2(\gamma)$  في ظ: الابن – كذا  $\gamma_1(\gamma)$  في ظ: انكم لست .

٢٩ عطف عليه نقضا آخر أوضح من الأول / فقال: ﴿ بل انتم بشر ممن خلق ۖ ﴾ و ذلك أمر مشاهد، و المشاهدات من أوضح الدلائل، فأنتم مساوون لغيركم فى البشرية و الحدوث، لا مزية لاحدمنكم على غيره فى المخلق و البشرية، و هما يمنعان البنوة، فان القديم لا يلد بشرا، و الاب ه لا يخلق ابنه، فامتنع بهذين الوصفين البنوة، و امتنع بتعذيبهم أن يكونوا أحاه الله ؟ في فطل الوصفان اللذان ادعوهما .

و لما كان التقدير: يفعل بكم ما يفعل بسائر خلقه، وصل به قوله جوابا لمن يقول: و ما هو فاعـل بمن خلق ؟: ﴿ يغفر لمن يشآه ﴾ أى من خلقه منكم و من غيركم فضلا منه تعالى ﴿ و يعذب من يشآه ﴿ ﴾ عدلا . كا تشاهدونه ؟ يكرم ناسا منكم في هذه الدار و يهيں آخرين .

و لما كان التقدير: لأنه مالك خلقه و ملكهم لا اعتراض عليه في شيء من أمره، عطف عليه قوله نقضا " ثالثا بما هو أعم بما قبله فقال: (وله أي أي الذي له الأمر كله، فلا كفوء له ((ملك السموات)) و قدمها لشرفها دلالة على ملك غيرها من باب أولى، وصرح بقوله: (والارض و ما بينهما في أي وأنتم بما بينهما، وقد اجتمع بذلك مع المملك والإبداع المملك والتصرف التام، وذلك هو الغني المملك والإبداع المملك والتصرف عليه عن ولا في في في المناه من ولا ولا غيره، ولا يمون لاحد عليه حق، ولا يسوغ عليه اعتراض ولا يمكون لاحد عليه حق، ولا يسوغ عليه اعتراض ولا يمكون لاحد عليه حق، ولا يسوغ عليه اعتراض ولا يمكون لاحد عليه حق، ولا يسوغ عليه اعتراض ولي ولا يمكون لاحد عليه حق، ولا يسوغ عليه اعتراض ولي المحدود التعريف ولا يمكون لاحد عليه حق، ولا يسوغ عليه اعتراض ولي المحدود ولا يمكون لاحد عليه حق، ولا يسوغ عليه اعتراض ولي المحدود ولا يمكون لاحد عليه حق، ولا يسوغ عليه اعتراض ولي المحدود ولا يمكون لاحد عليه حق، ولا يسوغ عليه اعتراض ولي المحدود ولا يمكون لاحدود ولاي يمكون لاحدود ولايدود ولايدو

و لما كان التقدير: فنه وحده الابتداء ، عطف عليه قوله:

<sup>(</sup>١) في ظ: ادعاهما (٢) سقط من ظ (٦) في ظ: يشاهدونه \_كذا (ع) من ظ ، و في الأصل: امرهم (٥) في ظ : بقضا \_ كذا .

(و اليه ) أى وحده ( المصير ه ) أى الصيرورة و الرجوع و زمان ذلك و مكانه معنى فى الدنيا بأنه لا يخرج شىء عن مراده ، و حسا فى الآخرة ، فيحكم بين مصنوعاته على غاية العدل - كما هو مقتضى الحكمة وشأن كل ملك فى إقامة ملكه بانصاف بعض عبيده من بعض ، لا يجوز عنده فى موجب السياسة إطلاق قويهم على ضعيفهم ، فان ذلك يؤدى إلى خراب ه فى موجب السياسة إطلاق قويهم على ضعيفهم ، فان ذلك يؤدى إلى خراب ه الملك [ و ضعف الملك - '] ، فاذا كان هذا شأن الملوك فى العبيد الناقصين فما ظنك الماحكم الحاكمين! فاذا كان هذا شأن الملوك فى العبيد الناقصين من يريد الملك الفضل .

و لما دحضت حجتهم، و وضحت أكذوبتهم ، اقتضى ذلك الالتفات الى وعظهم على وجه الامتنان عليهم و إبطال ما عماهم يظنونه حجة ، فقال . الله وعظهم على وجه الامتنان عليهم و إبطال ما عماهم يظنونه و محل لهم تعالى: ﴿ يَاهِلِ الكُتْبِ ﴾ أى من الفريقين ؛ و لما كان ما حصل لهم من الصلال بتضييع ما عندهم من البينات و تغييرها ما الايتوقع معه الإرسال ، قال معبرا بحرف التوقع: ﴿ قد جآه كم رسولنا ﴾ أى الذي عظمته من عظمتنا ، فاعظامه و إجلاله واجب لذلك ، ثم بين حاله مقدما له على متعلق "جاه" بيانا الآنه أهم ما إلى الرسل إليهم إرشادا إلى قبول كل ١٥ ما جاء به بقوله: ﴿ يبين لكم ﴾ أى يوقع لكم البيان فى كل ما ينفعكم ما جاء به بقوله: ﴿ يبين لكم ﴾ أى يوقع لكم البيان فى كل ما ينفعكم بيانا شافيا لما تقدم و غيره .

<sup>(</sup>١) زيد من ظ (٦) فى ظ : من (٩) فى ظ : ظنكم (٤) فى ظ : و اذا (٥) فى ظ : تلابس (٦ - ٦) فى ظ : و الدر وبتهم - كذا (٧) فى ظ : يظنون (٨) من ظ ، و فى الأصل : كما ٠

14.

و لما [كان- ا] مجيئه ملتبسا ببيانه و ظرفا اله غير منهك عنه ، و كان بیانا مستعلیا علی وقت مجیئه و ما مضی قبله و ٔ ما یأتی بعده بیقاه کتابه، محفوظا لعموم مدعوته و ختامه و تفرده ، فلا نبي بعده ، قال معلقا بجاء : ﴿ على فترة ﴾ أى طويلة بالنسبة إلى ما كان يكون بن النبيِّين من بني إسرائيل، ه مبتدئة تلك الفترة ﴿ من الرسل ﴾ أي انقطاع من مجيئهم ، شُبُّـه \* فقدهم و بُعْد العهد بهم و نسيان أخبارهم، و بلاء رسومهم و آثارهم، و انطاس معالمهم و أنوارهم بشيء 'كان يفني ففتر'، لم يبق من وصفه المقصود منه إلا 'أثر خاف' و رسم دارس ، يقال : فتر الشيء - إذا سكنت^ /حدته و صار أقل مما كان عليه ، [و- ١] ذلك لأنه كان بين عيسى و بين النبي ١٠ صلى الله عليه و سلم ستمائة سنة فسد فيها أمر الناس، و لعله عبر بالمضارع في " يبين " إشارة إلى أن دينه و بيانه لا ينقطع أصلا بحفظ ' كتابه، فكلما درست سنة منح الله بعالم يرد الناس إليها بالكتاب المعجز القائم أبدا، فلذلك لا يحتاج الأمر إلى نبي مجدد إلا عند الفتنة التي لا يطبقها العلماء، و هي فتنة الدجال و يأجوج و مأجوج، ثم'` علل ذلك بقوله: ١٥ ﴿ إِنَّ ﴾ أَى كُرَاهَةً ١ أَن ﴿ تَقُولُوا ﴾ أَى إِذَا حَشَرَتُم ۗ و سُلَّمَ عَن (١) زيد من ظ (١) مر ظ ، و في الأصل : طرحا \_ كذا (٩) في ظ : قاد ، (ع) منظ، وفي الأصل: عمومه (ه) منظ، وفي الأصل: سببه \_كذا (١-٦) في ظ: كما يعلى فقير \_ كذا (٧ - ٧) في ظ: اص حان \_ كذا (٨) من ظ ، و في الأصل: سكت (٩) زيدت الواو من ظ (١٠) في ظ: لحفط (١١) من ظ، و في الأصل « و » (١٢) زيد بعد في ظ : يقو او ا (١٠) في ظ : حسرتم . أعمالكم

أعمالكم ﴿ مَا جَـآءَنَا ﴾ و لتأكيد النفي قيل: ﴿ مِن بشيرٍ ﴾ أي يبشرنا لنرغب فنعمل بما يسعدنا فنفوز ﴿ و لا نذبر نَ ﴾ أي ايحذرنا لنرهب! فنترك ما يشقينا فنسلم، لأن الإسان مورَّع النقصان بين الرغبة و الرجبة ، و قد كان اختلط في تلك الفترة الحق بالباطل فالتبس الأمر و جهل الحال، اكنه لم يحهل جهلا يحصل به عذر في الشرك، و سأبينه في أول ص . ه و لما كان المعنى: فلا تقولوا [ ذلك ]، سبب عنه قوله: و نذير \* ﴾ أى كامل في كل من الوصفين و إن تباينا ؛ و لما كان ربما كان وهم أحد من ترك الإرسال زمن الفترة، و من ترك التعذيب بغير حجة الإرسال، و بالعدول عن بني إسرائيل ` إلى بني إسماعيل ` ١٠ شيئًا في القدرة، قال كاشفا لتلك الغمة": ﴿ وَ الله ﴾ أي جاءكم و الحال أن الملك الذي له الـكمال كله ﴿ على كل شيء ﴾ أي من أن يرسل في كل وقت و أن يترك ذلك ، وأن يهدى بالبيان و أن يضل ، و من أن يعذب و لا يقبل عذرا و أن يغفر كل شيء و غير ذلك ﴿ قدير ع ﴾ و في الختم بوصف القدرة و إتباعه تذكرتهم ما صاروا إليه من العز بالنبوة و الملك ١٥ بعد ما كانوا فيه من الذل بالعبودية و الجهل إشارةً إلى أن إنكارهم

<sup>(</sup>١-١) من ظ ، و في الأصل: ليحذرنا فنرهب (٢) في الأصل: لم يجعل ، و في ظ : لم يحمل - كذا (٣) زيد من ظ (٤-٤) من ظ و القرآن الكريم ، وقد سقط من الأصل (٥) في ظ : بالوصف - كذا (٦) من ظ ، و في الأصل: الكامل (٧) سقط من ظ (٨) في ظ : من (٩) في ظ : بالعدل (١٠-١٠) سقط ما بين الرقين من ظ (١١) في ظ : النعمة .

لأن يكون من ولد إسماعيل عليه السلام نبي يلزم منه إنكارهم اللقدرة . و لما ذكر سعة عملكته و تمام علمه و شمول قدرته أتبـــع ذلك الدلالة عليه بقصة عنى إسرائيل في استنفاذهم من أسر العبودية و الرق و إعلاء شأنهم و إبراثهم أرض الجبارين بعد إهلاك فرعون و جنوده ه وغير ذلك مما تضمنته القصة ، إظهارا ° - بعدم ردهم إلى مصر التي باد أهلها – لتمام القدرة و سعة الملك و نفوذ الآمر ، و هي مع ذلك دالة على نقضهم الميثاق و قساوتهم و نقض ما ادعوه من بنوتهم و محبتهم، و ذلك أنها ناطقة بتعذيبهم و تفسيقهم و تبرئهم من الله ، و لا شيء من ذلك فعل حبيب و لا ولد، فقال عاطفًا على " نعمهُ " في " و اذكروا ١٠ نعمة الله عليكم " تذكيرا لهذه الأمة بنعمة التوثيق للسمع و الطاعة التي أباها بنو إسرائيل بعـد ما رأوا من الآبات، و بما كف عنهـم على ضعفهم و شجع به قلوبهم، و ألزمهم الطاعة وكره إليهم المعصية بضد ما فعل ببني إسرائيل - و غير ذلك ما رشد إليه إنسام النظر في القصة: ﴿ وَ اذْ ﴾ أَى وَ اذْكُرُوا ۚ حَيْنَ ﴿ قَالَ مُوسَى لَقُومُهُ ﴾ أَى مَنَ اليهود ١٥ ﴿ يُقوم اذكروا ۖ ﴾ أي بالقلب و اللسان، أي ذكر اعتبار و اتعاظ بما لكم من [ قوة - ^ ] القيام بما تحاولونه ، ليقع منكم الشكر ﴿ نعمة الله ﴾ أى إنعام الملك الأعظم الذي له الإحاطة بالجلال و الإكرام، و عبر عن (١) من ظ ، وفي الأصل: انذارهم (١) سقط من ظ (١) من ظ ، وفي الأصل: من (٤) في ظ: الحبارة (٥) من ظ ، و في الأصل: اظهار (٦) في ظ: ادعوا .

(v) من ظ ، و ف الأصل: عطفا ( A ) زيد من ظ .

<sup>(</sup>١٨) الإنعام

41/

الإنعام بالغاية لانها المقصود (عليكم) وعظم ذلك التذكير بالاسم الأعظم، او نبه بذكر ظرفها على أجل النعم، وهي النبوة المنقذة لهم من النار فقال: ( اذ ) أي حين ( جعل فيكم ) و بشرهم بمن يأتي بعده من الانبياء من ببي إسرائيل فجمع جمع الكثرة في قوله: ﴿ انبيآء ﴾ أي يحفظونكم من المهالك الدائمة، ففعل معكم – بذلك و غيره من النعم التي فضلكم ه بها على العالمين في تلك الازمان – فعل المحب مع حبيبه و الوالد مع ولده، و مع ذلك عاقبكم حين عصيتم، و غضب عليكم إذ أبيتم، فعلم أن الإكرام و اللهانة دائران بعدا مشيئته على الطاعة و المعصية.

و لما نقلهم من الحيثية التي كانوا فيها عبيدا لفرعون، لا يصلحون معها لملك، و لا تحدثهم أنفسهم به ، إلى حيثية الحرية القابلة و لان يكون ١٠ كل منهم معها ملكا بعد أن أرسل فيهم رسولا و بشر بأنه يتبعه من الانبياء ما لم يكن في أمة من الامم غيرهم ، قال: ﴿ و جعلكم ملوكا و الله عنه على المناه عنه على المناه عنه ، فقد نقله أى فكا المحملكم كذلك بعد ما كنم غير طامعين في شيء منه ، فقد نقله منكم و جعله في غيركم بتلك القدرة التي أنعم عليكم بها ، و ذلك لكفركم منكم و جعله في غيركم بتلك القدرة التي أنعم عليكم بها ، و ذلك لكفركم بالنعم و إيثاركم الجهل على العلم ، فانكاركم لذلك و تخصيص النعم بهم ١٥ تحكم و ترجيح بلا مرجح ، و يوضح ذلك أن كفر النعمة سبب لزوالها الهم و قد كانوا يهددون في التوراة و غيرها بما هم فيه الآن من ضرب الذلة

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٢) في ظ: سننه -كذا (م) في ظ: الملك (٤) في ظ: القائلة .

<sup>(</sup>٥-٥) في ظ: كلهم (٦) من ظ، وفي الأصل: نابه \_ كذا (٧) في ظ: فل.

<sup>(</sup>٨) في ظ : كذلك (٩) زيد بعده في ظ : و غيرها (١٠) في ظ : زوالها .

و المسكنة التي لا يصلحون معها لملك إن هم كفروا - كما سيأتى بعض ذلك في هذه السورة .

و لما ذكرهم تعالى بمــا ' ذكرهم به من النعم العامة، أتبعه التذكير بنعمة خاصة فقــال: ﴿ وَ اتَّنَّكُمُ مَا لَمْ يَوْتَ ﴾ أَى فى زمانكم و لا فيما ه قبله من سالف الزمان - كما اقتضاه التعبير [ بلم - " ] ﴿ احدا من العلمين ، ﴾ من الآيات التي أظهرها على يد موسى عليه السلام ، فأخرجكم بها من الظلمات إلى النور ، و الكتاب الذي جعله تبيانا لكل شيه ؛ [ ثم - أ ] أتبعه ما يقيد به هذه النعم من الشكر بامتثال الأم في جهاد الاعداء في سياق مؤذن بالنصر معلم بأنه نعمة أخرى يجب 10 شكرها ، فلذلك° وصله بما قبله وصل المعلول بالعلة " فقال : ﴿ يُـقُومُ ادخلوا ﴾ [ عن أمر الله الذي أعلمكم بما صنع من الآيات أنه غالب على جميع أمره \_ "] ﴿ الارض المقدسة ﴾ أى المطهرة المباركة التي حكم الله أن يطهرها بأنبيائه ورسله من نجس الشرك ووضر المعاصى و الإفك، ويبارك فيها، [مم-"] وصفها بما يوجب للؤمن الإقدام ١٥ لتحققه النصر فقال: ﴿ التي كتب الله ﴾ أي الذي له الأمركله فلا مانع لما أعطى ﴿ لِكُمْ ﴾ أي بأن تجاهدوا أعداءه فترثوا أرضهم التي لا مثل لها، فـتحوزوا سعادة الدارين، و هي بيت المقـدس التي وعد"

أباكم

<sup>(1)</sup> من ظ، و في الأصل: ما (ع) في ظ: آية \_ كذا (م) زيد من ظ (ع) زيد كي تستقيم العبارة، والعبارة من بعده إلى « معلم بأنه » سقطت من ظ (ه) في ظ: واذلك (٩-٩) مر ظ، وفي الأصل: المفعول بالصلة (٧) من ظ، وفي الأصل: المفعول بالصلة (٧) من ظ،

أباكم إبراهيم عليه السلام أن تكون ميراثا لولده بعد أن جعلها مهاجرة.

و لما أمرهم بذلك نهاهم عن التقاعد عنه ، فقال مشيرا إلى أن عالفة أمر الله لا تكون إلا بمعالجة للفطرة الأولى: ﴿ و لا ترتدوا ﴾ الى تكلفوا أنفسكم الرجوع عن أخذها ، و صوّر لهم الفتور عن أخذها بما يستحيى من له همة من ذكره فقال ا: ﴿ على ادباركم ﴾ و لما جمع ه بين الأمر و النهى ، خوفهم عواقب العصيان معلما بأن ارتدادهم سبب لهلاكهم بغير شك ، فقال [ معمرا بصيغة الانفعال - ا ] : ﴿ فتنقلوا ﴾ أى من عند أنفسكم من غير قالب يسلط عليكم ﴿ نحسرين ه ﴾ أى بخزى المعصية عند الله و عار الجبن عند / الناس و خيبة السعى من خيرى الدارين .

و لما كان هذا السياق محركا للنفس إلى معرفة جوابهم عنه ، أورده ١٠ على تقدير سؤال من كأنه قال: إن هذا لترغيب مشوق و ترهيب مقلق، فما قالوا فى جوابه ؟ فقال: ﴿ قالوا ﴾ معرضين عن ذلك كله بهمم سافلة و أحوال نازلة، مخاطبين له باسمه جفاه و جلافة و قلة أدب ﴿ يُمُوسَى ﴾ و أكدوا قولهم تأكيد من هو محيط العلم ، فقالوا مخاطبين بجرأة و قلة حياء لاعلم أهل زمانه: ﴿ إن فيها ﴾ أى دون غيرها ﴿ قوما جبارين ألى ﴾ الى عتاة قاهرين لغيرهم مكرهين له على ما يريدون ﴿ و انا لن ندخلها ﴾ خوفا منهم ﴿ حتى يخرجوا منها على مم صرحوا بالإتيان بالجملة الاسمية المؤكدة خوفا منهم ﴿ حتى يخرجوا منها عَلَى مم صرحوا بالإتيان بالجملة الاسمية المؤكدة

<sup>(</sup>١) فى الأصل: تكونوا، وفى ظ: يكون (٧) سقط من ظ (٧-٣) سقط ما بين الرقين من ظ (٤) زيد من ظ (٥) فى الأصل وظ: الترغيب (٦) من ظ، وفى الأصل: جو ابهم (٧) فى ظ: لفيركم.

بهالكهم على الدخول وأنه لامانع لهم الا الجين فقالوا: ﴿ فَانَ يَخْرَجُوا مِنْهَا ﴾ أى بأى وجه كان ، وعبروا بأداة الشك مع إعلام الله لهم باهلاكهم على أيديهم جلافة منهم و عراقة طبع فى التكذيب ﴿ فَانَا دُخُلُونَ ﴾ فكأنه قبل : إن هذه لسقطة ما مثلها، فما اتفق لهم بعدها؟ فقيل: ﴿ قال رجلن ﴾ و أشار إلى كونهما من بنى إسرائيل بقوله ذما لمن تقاعس عن الامر منهم : ﴿ من الذين يخافون ﴾ أى يوجد منهم الخوف من الجبارين ، و مع ذلك فلم يخافا وثوقا منهما بوعد الله ، و لما كان بنو إسرائيل أهلا لان يخافهم من يقصدونهم الحرب لان الله معهم بعونه و نصره ، قرى : يخافون - مبنيا لفعول ﴿ انعم الله ﴾ أى بما له من صفات الكال ﴿ عليهما ﴾ أى بالتثبيت على العمل بحق النقابة ، و هما يوشع بن نون و كالاب بن يوفنا \_ كا أنهم عليكم أيها العرب و خصوصا النقباء بالثبات فى كل موطن ﴿ ادخلوا عليهم عليكم أيها العرب و خصوصا النقباء بالثبات فى كل موطن ﴿ ادخلوا عليهم الباب عَلَى باب قربتهم المثالا لامر الله و إيقانا بوعده .

و لما كانا يعلمان أنه لا بد من دخولهم عليهم و إن تقاعسوا و إن طال المدى، لان الله وعد بنصرهم عليهم و وعده حق، عبرا " بأداة التحقيق الله خلاف ما مضى لجماهيرهم فقالا ": ( فاذا دخلتموه ) "ثم أكدا الاخبرهما إيقانا بوعد الله فقالا ": ( فانكم غلبون ) أى لان الملك معكم دونهم ( و على الله ) أى الملك الاعظم الذى وعدكم بار ثها وحده ( فتوكلوا ) أى لا على عُدة منكم و لا عدة و لا حول و لا قوة .

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٢) من ظ، وفي الأصل: قال (٣) في الأصل وظ: يقصدونه.

 <sup>(</sup>٤) في ظ: تقاسعوا - كذا(ه) في ظ: عبر (٦) في ظ: فقال (٧) في الأصل:
 اكدوا، و في ظ: اكد.

و لما كان الإخلاص يلزمه التوكل و عدم الخوف من غير الله ، ألهمهم بقوله: ﴿ إِنْ كُنَّمَ ﴾ أي جبلة وطبعا ﴿ مؤمنسين ه ﴾ أى عريقين في الإيمان بنبيكم صلى الله عليه و سلم و التصديق بجميع ما أتى به ، فكأنه قيل: لقد نصحا لهم و برًّا ، و اجتهدا في إصلاح الدين و الدنيا فما خدعا و لا غرًّا ، فما قالوا؟ فقيل: لم يزدهم ذلك ه [ إلا - ٢ ] نفارا و استضعافاً لأنفسهم لإعراضهم عن الله و استصغاراً لأنهم ﴿ قَالُوا ﴾ معرضين عمن خاطباهم غير عادين الها ﴿ يُلمُوسُنِّي ﴾ و أكدوا نفيهم للاقدام عليهم بقولهم: ﴿ إِنَا ﴾ و عظموا تأكيدهم بقولهم ": ﴿ لن ندخلهآ ﴾ و زادوه تأكيدا بقولهم: ﴿ ابدا ﴾ و قيدوا ذلك بقولهم: ﴿ ما داموا ﴾ أى الجبارة ﴿ فيها ﴾ أي لهم اليد عليها، ثم اتبعوه بما يدل على أنهم في ١٠ غاية الجهل بالله الفعال لما يريد، / الغني عن جميع العبيد، فقالوا مسببين 44/ عن نفيهم ذلك قولهم: ﴿ فاذهب انت و ربك ﴾ أى المحسن إليك، فلم يذكروا أنه احسن إليهم كثافة ' طباع و غلظ أكباد ، بل^ خصوه بالإحسان، و هذا القول [ إن - "] لم يكن قائلوه يعتقدون التجسم "فهم مشارفون له، وكذلك ''أمثاله . و'' كان اليهود الآن عريقين في التجسيم ، ١٥ ثم" سببوا عن الذهاب قولَم: ﴿ فَقَاتُلآ ﴾ ثم استأنفوا قولهم مؤكدين لأن من له طبع سليم و عقل مستقيم لا يصدق أن أحدا يتخلف عن

<sup>(</sup>١) في ظ : اجتهد (٢) زيد من ظ (١) في ظ : عادلين (٤) في الأصل و ظ : طم (٥) في ظ : بقوله (٢) في ظ : انه (٧) في ظ : كانة - كذا (٨) سقط من ظ . (٩) العبارة من هنا إلى « في التجسيم » سقطت من ظ (١٠- ١٠) في الأصل : و امثاله - كذا (١١) من ظ ، و في الأصل « و » .

أمر الله لا سيما إن كان بمشافهة الرسول: ( إنا لههنا ) أى خاصة ( قاعدون ه ) أى لا نذهب معكما ، فكان فعلهم فعل من يريد السعادة بمجرد ادعاء الإيمان من غير تصديق له بامتحان بفعل [ ما - ' ] يدل على الإيمان ؛ روى البخارى في المغازى و التفسير عن عبد الله بن مسعود و رضى الله عنه قال: قال المقدداد بن عمرو يوم بدر: يا رسول الله الا نقول كما قال قوم م موسى " اذهب انت و ربك فقاتلا انا لههنا قاعدون " و لكن المض أو نحن معك ، نقاتل عن يمينك و عن شمالك [ و بين يديك - " ] و خلفك ، فرأيت النبي صلى الله عليه و سلم أشرق وجهه و سرة . فكأنه قيل: فما قال موسى عليه السلام ؟ فقيل ": ( قال ) لما المحسن إلى " أس منهم معرضا عنهم شاكيا إلى الله تعالى الله تعالى الله أي أيها المحسن إلى " .

و لما كان من حق الرسول أن يقيه كل أحد بنفسه و ولده فكيف بما دون ذلك ، فكان لا يصدق أحد ان أتباعه لا يطيعونه ، جرى على طبع البشر و إن كان يخاطب علام الغيوب فقال مؤكدا: ﴿ الْنِي ﴾ و لما فهم من أمر الرجلين لهم بالدخول أنهما قيدا دخولهما بدخول الجماعة ، خص في قوله: ﴿ لاَ أَمَلُكُ الا نفسي و اخي ﴾ أي و نحن مطيعان لما تأمر به ﴿ فَافْرُق بِينَنَا ﴾ أي مُأنَا و أخي أ ﴿ و بين القوم النفسقين ﴾ أي الحارجين

<sup>(1)</sup> زيد من ظ (7) سقط من ظ (9) من ظ وصحيح البخارى، وفي الأصل: لكنا، و زيد بعده فيه: نقول، ولم تكن الزيادة في ظ و الصحيح فحذ فناها. (3-3) سقط ما بين الرقين من ظ (٥) زيد من ظ و الصحيح (٦) زيد بعده في ظ: قال (٧) في ظ: احدا (٨-٨) في ظ: مع اى اخ لنا \_ كذا.

عن الطاعة قولا و فعلا ، و لا تجمعنا معهم في بين واحد ، في فعل و لا جزاء ﴿ قَالَ فَانِهَا ﴾ أي الأرض المقدسة ﴿ محرمة عليهم ﴾ أي بسبب أقوالهم هذه و أفعالهم، لا يدخلها بمن قال هذه المقالة أو رضيها أحد، بل ممكثون ﴿ اربعین سنة ع ﴾ ثم استأنف جوابا لمن تشعب فكره فى تعرف حالهم في هذه الأربعين و محلهم من الأرض قوله: ﴿ يَتَّبِهُونَ ﴾ أي يسيرون ه متحيرين ﴿ فِي الارض ﴾ حتى يهلكوا كلهـم ، و التيه: المفازة التي يحير سالكها فيضل عن وجه مقصده، روى أنهم أقاموا الهذه المدة في سنة فراسخ يسيرون كل يوم جادين، ثم يمشون في الموضع الذي ساروا منه ، ثم سبب عن إخباره بعقوبتهم قوله: ﴿ فلا تاس ﴾ أى تحزن حزنا مؤيساً ﴿ على القوم ﴾ أي الأقوياء الابدان الضعفاء القلوب ١٠ ﴿ الفُسقين ﴾ أي الحارجين من قيد الطاعات، ثم بعد هلاكهم أدخلها بنيهم الذين نشأوا في التيه لسلامتهم من اعوجاج ' طباعهم التي ألبستهم إياها بلاد الفراعنة ، فإنى كتبتها لبني إسرائيل، ولم أخبر بتعيينهم ـ و إن كانوا ممينين في علمي - كما اقتضت ذلك حكمتي ؛ و في هذه القصة أوضح دليل على <sup>4</sup>نقضهم للعهود<sup>^</sup> التي بنيت السورة على طلب الوفاء بها و افتتحت ١٥ بها ، و صرح بأخذها عليهم في قوله ° و لقد اخذ الله ميثاق بني اسراءيل\_ (١) من ظ، وفي الأصل: نفر \_ كذا (٢) في ظ: يتشعب (م) زيد بعده في الأصل: في الأرض، ولم تـكن الزيادة في ظ فحدنناها (ع) في ظ: قاموا . (ه) في ظ: المواضع (٦) مر. ظ ، و في الأصل: موتـا - كذا (٧) في ظ: الاعوجاج (٨-٨) في ظ: بعضهم للعهد.

188

إلى أن قال: و المنتم / برسلى و عزرتموه " و فى ذلك تسلية للنبى صلى الله عليه و سلم فيها يفعلونه "معه ، و تذكير" له بالنعمة على قومه بالتوفيق ، و ترغيب لمن أطاع منهم و ترهيب لمن عصى ، و مات فى تلك الاربعين كل من قال ذلك القول أو رضيه حتى النقباء العشرة ، و كان الغيام يظلهم من حر الشمس ، و يكون لهم عمود من نور بالليل يضى ها الغيام عليهم - و غير هذا من النعم ، لأن المنع " بالتيه كان تأديبا لهم لا غضبا فانهم تابوا .

شرك هذه القصة بما بين أيديهم من التوراة و ذكر بعض ما عذبهم فيه بذنوبهم ، قال في السفر الرابع منها: وكلم الرب موسى وقال له الما أرسل قوما يحسون الارض التي أعطى بني إسرائيل ، فأرسلهم موسى من برية فاران رجالا من رؤساء بني إسرائيل ـ اثني عشر رجلا - فيهم من برية فاران رجالا من رؤساء بني إسرائيل ـ اثني عشر رجلا - فيهم كالاب بن يوفنا و هوساع بن نون ، و دعا موسى هوساع بن نون يوشع ، و أرسلهم ليستخبروا أرض كنعان وقال لهم: اعرفوا خبر الشعب الذي بها ، أقوى هو أم ضعيف ؟ أكثير هو أم قليل ؟ و ما خبر الارض التي بها ، أقوى هو أم ضعيف؟ أكثير هو أم لا ؟ و في نسخة : و ما المدن التي يسكنونها ؟ و أن كانت محو ً طا عليها أم لا ؟ و تقووا الو خذوا من ثمار الأرض ؛ في ضعدوا فاستخبروا الارض ، و أخذوا من برية المين حتى الله من برية المين التي الله من برية المين النه الله و في نسخة . و ما المدن النه الأرض ؛ في صعدوا فاستخبروا الارض ، و أخذوا من برية المين حتى الأرض ؛ في صعدوا فاستخبروا الارض ، و أخذوا من برية المين النه المين ال

<sup>(1-1)</sup> فى ظ: معهم و تذكيرا (٢) سقط من ظ (٦) من ظ ، و فى الأصل: النعم. (٤) فى ظ: عدتهم (٥) فى ظ: رجلا (٦) فى ظ: يقووا (٧) فى ظ: تربه \_ كذا.

انتهوا إلى راحوب' التي في مدخل حمات'، و صعدوا إلى التيمن فأتوا حدان - و فی نسخة: حدون"\_ و کان بها بنو الجبایرة ، ثم أتوا وادی العنقود و قطعوا " قضيبا من الكرم فيـه عنقود عنب ، فحمله رجـلان بأسطار "، و دعوا اسم ذلك الموضع وادى العنقود من أجل ذلك ، و أخذوا من الرمان و التين أيضاً ، و رجعوا إلى موسى بعد أربعين ليلة إلى برية ه فاران إلى رقيم، و أخبروا موسى و الجماعة كلها خبر الارض و قالوا: انطلقنا فاذا الارض تغلُّ اللين^ و العسل و هذه ثمارها، و لكن الشعب الذي فى الارض عزيز قوى، وقراهم كبار مشيدة، و رأينًا مُمّ بني الجبارة، [ مم \_ ' ] ذكر أن الكنعانين ' على ساحل البحر إلى نهر الأردن، قالوا: وكنا عندهم مثل الجراد، كذلك" رأينا أنفسنا، فضجت الجماعة ١٠ كلها و رفعوا أصواتهم بالبكاء ، و بكوا في تلك الليلة بكاء شديدا ، و تذمر جميع بني إسرائيل على موسى و هارون في ذلك اليوم و ضجوا عليهها، و قال لهما محافل بني إسرائيل كلها: يا ليتنا ! متنا بأرض مصر على يدى الرب ، و ليتنا متنا في هذه العربة و لا يدخلنا الرب إلى الأرض التي نصرعً ' فيها قتلا ! و تنتهب مواشينا و أهلونا! كان المنون٣٠ بأرض مصر خيرا لنا، و قال كل ١٥ امرئ منهم لأخيه: اجتمعوا حتى نصيّر العلينا رئيسا، و ترجع إلى أرض مصر،

<sup>(1)</sup> في ظ: خرب (٢) من التوراة ، و في الأصل وظ: حاد (٣) من التوراة ، و في الأصل : خرون ، رفي ظ: خيرون - كذا (٤) في ظ: ادوا (٥) في ظ: قطفوا (٦) في ظ: بانتظار (٧) في ظ: فعسل - كذا (٨) من ظ و التوراة ، وفي الأصل: التين (٩) زيد من ظ (١٠) في ظ: النعاميين -كذا . (١١) في ظ: الذلك (١٢) في ظ: المنوى . (٤) في ظ: يصر .

100

أنت

فخر موسی و هارون علی وجوههما ساجدین بین [ یدی - ۱] جماعة بني إسرائيل كلها، فأما يشوع بن نون و كالاب بن يوفنا اللذان كانا من الجواسيس فقالا: الأرض مخصبة جدا، فان شاء الرب دفعها إلينا ، فهي أرض [ تغل \_ ' ] السمن و العسل ، فبلا تعصوا الرب ه ولا تفتتنوا و لا تخافوا شعب هذه ° الأرض ، لأن أهلها مبذولون لنا مثل الطعام للا كل، واعلموا أن قويهم سيضعف و تزول عنهم شدتهم، و نحن الغالبون لأن/الرب معنا، فلا تفرقوا منهم، و ظهر مجد الرب بالسحابة في قبة الزمان تجاه بني إسرائيل، وقال الرب لموسى: إلى متى يسخطني هذا الشعب؟ وكم إلى كم لا يصدقونني؟ ألم. يروا جميع الآيات ١٠ التي أتيتهم بها؟ سأضربهم بالموت و أهلكهم، وأصيرك الشعب اعظم من هذا و أعزّ منهم ، فقال موسى \* أمام الرب: يسمع أهل مصر الذين آخرجت [هذا الشعب من بينهم بقو تك، و يقول لسكان هذه الارض أيضا الذين سمعوا أنك رب- ' ] هذا الشعب، فإن أنت قتلت هذا الشعب هجميعا كرجل واحد تقول الشعوب التي بلغها خبرك: إن الرب لم يقدر ١٥ أن يدخل هذا الشعب الأرض التي كان وعد إناهم، فلذلك قتلهم في البرية، فلتعظم قوتك الآن يا رب [كما وعدت و قلت ا با رب - ا] (١) زيد من ظ (٧) في ظ: اللدين (م) في ظ: تفضيوا (٤) في ظ: لا تفتنوا. (a) سقط من ظ (٦) في ظ: تسخطني (٧) من ظ والتوراة ، وفي الأصل: الشعب (٨ - ٨) سقط ما بين الرقين من ظ (٩) في ظ: وجدت \_ كذا.

أنت ذو المودة و النعمة ، تغفر الإثمم ' و الخطايا ، و تزكى من ليس بمزكى ، اغفر يا رب كما غفرت لهم مذ خرجوا من أرض مصر إلى الآن! فقال الرب لموسى: قد غفرت لهم لقواك و لكنى حى قيوم، أقسم بذلك و بمجدى الذي امتلاً ت الأرض كلها منه أن جميع الرجال الذين عاينوا مجدى و الآيات التي أظهرت لهم بمصر والفضاء، و جربوني عشر مرات و لم يطبعوني ٥ ولم يقبلوا قولى ، لا يعاينون الأرض التي أقسمت لآبائهم أني أعطيهم ، و لا يدخلها أحد من الذين أغضبوني ، فأقبلوا غدا و ارتحلوا إلى طريق بحر سوف؛ و قال الرب: إلى متى تُنغُفَرُ هذه الجماعة الرديثة بين يدى؟ في أقسم أنكم تصيرون إلى ما قلتم ، و كما فكرتم "ذلك يصيبكم" في هذه البرية ، فتسقط جثتكم فيها و تبلي أجسادكم و يهلك كل عددكم و حسابكم ١٠ من أن عشرين سنة إلى فوق ، لانكم تشوشتم و تذمرتم على ، لا تدخلوا الأرض التي رفعت يدى لأنزلكم فيها، و لا يدخلها إلا كالاب بن يوفنا و يوشع بن نون، و أما مواشيكم التي قلتم: إنها تنتهب، و بنوكم الذين لا يعلمون الخير من الشر فهم يدخلون الأرض و أُصدّيرهم إليها و أورثهم الارض، فأما جيفكم فتسقط و تبلي في هذه البرية ، و تمكث بنوكم يترددون ١٥ في هذه المفازة أربعين سنة، بعاقبون حتى تهلك جثثكم في هذه البرية على عدد الآيام التي اجتس الجواسيس الأرض فيها، لكل يوم سنة، (١) في ظ: الذنب (٢) من نص التوراة ، و في الأصل وظ: كقولك (م) في ظ: لم يطيعوا (٤) في ظ: تنبيو ـ كذا، و العبارة من بعده إلى د متى تغفر ،

ساقطة منه (ه) سقط من ظ (١-٦) في ظ: لكم نصيكم .

۸۳

147

و تعاقبون بأثمكم'، لـكل يوم سنة '، أربعين سنة لأربعين يوما ، فتعلمون أبي إنما فعلت ذلك لتدمركم بين يدى، أنا الرب قلت : كذلك أصنع بهذه الجاعة الرديثة التي اجتمعت بين يدى ، تهلك في هذه البرية ، يمو تون كلهم ، و القوم الذين أرسلهم موسى أن يجتسوا الأرض له فانقلبوا و شغبوا عليه ه و أفسدوا الجماعة كلها، و ذلك أنهم أخبروا الشعب في أمر الأرض خبرا رديثًا ، ومات القوم الذين أخبروا الحبر السوء موت الفجاءة أمام الرب ، فأما يشوع وكالاب فنجوا من الموت، ولم يهلكا مع الذين استخبروا الأرض، فأخبر موسى بني إسرائيل هذه الآقوال ، و جلسوا ً في حزن شديد و قالوا : نحن صاعدون إلى الموضع الذي أمر الرب و نقر بخطايانا ، قال لهم موسى : . اعلموا أنكم لا تنجحون و لايتم أمركم، لا تصعدوا لأن الرب ليس معكم لئلا يهزمكم أعداؤكم، فإن صعدتم هزمتم و قتلتم، لأنكم أغضبتم الرب و رجعتم عن / قوله، فلذلك لا يكون الرب معكم، فصعد القوم إلى رأس الجبل، فأما تابوت عهد الرب و موسى النبي فلم يبرحا من العسكر، و نزل العملقانيون الذين يسكنون ذلك الجبل و حاربوهم و هزموهم ، و قتلوا منهم ١٥ مقتلة عظيمة و طردوهم إلى حرما؛ و كان ذكر قبل ذلك في السفر الثاني و قبل معصيتهم في أمر الجواسيس قتالَـهم في رفيدين و رقيم لعماليق فقال ما نصه: و إن عماليق جاء ليقاتل بني إسرائيل برفيدين فقال موسى ليشوع :

(۲۱) اختر

<sup>(1)</sup> فى ظ: بايمانكم (7) زيد بعده فى ظ: و تعاتبون باسمكم لكل يوم ـ كذا . (7) من ظ، وفى الأصل: لتسوءكم ـ كذا (ع) من نص التوراة، وفى الأصل و ظ: جلس (٥) فى ظ: لا محموابين ـ كذا (٦) زيد بعده فى ظ: و رقيم . (٧) فى ظ: اليسوع .

اختر رجلًا من أهل الجلد و الشدة و اخرج بنا نقاتل 'عماليق غدا' و أنا واقف عل رأس الأكمة، و قضيب الله في يدى ، فصنع يشوع كما قال له موسى فخرج إلى حرب عماليق، و صعد موسى و هارون و حور إلى رأس الجبل، و كان موسى إذا رفع يده قوى بنو إسرائيل، و إذا خفض بده قوی عمالیق ، فأعیت بدُ موسی فأخذ حجارة فوضعها نحته ، ه ثم استوی علیها جالسا ، و کان هارون و حور 'یدعمان یدیه'، أحدهما يمينا و الآخر شمالا حتى غربت الشمس، فهزم يشوع عماليق و من معه و قتلوهم بحد السيف، فقال الرب لموسى: اكتب مذا الأمر في سفر الكتاب وضعه أمام يشوع بن نون ، لابي أمحق و أبيد ذكر عماليق من تحت السماه ، فبني للرب مذبحا ، ٧و دعا اسمه " " الله علمي " " ، ثم قال : ١٠ و أرسل رسلا من رقيم إلى ملك أدوم النهم نازلون في رقيم ـ القرية فقالوا: لا نشرب لك ماء إلا بثمن ، فقال: لا تجوزوا في ١٠ حدى ، وخرج إليهم بجيش عظيم و سلاح شاك فصغا بنو إسرائيل عنه و ظعنوا (١-١) ، ظ: عد \_ كذا (١) في ظ: قضيت (١) سقط من ظ (١-١) في ظ: يدعمادتين بيديه \_ كذا (ه) في ظ كيت (٩) زيد بعده في ظ: اعداء . (٧-٧) في ظ: اسم (٨-٨) من ترجمة التوراة المقدسة لأبي سعيد بن أبي الحسين السامري، و أسفار التوراة المقدسة المخطوطة سنة . ٩٠ من الهجرة بقرية من يروشليم ، و في الأصل و ظ : الله حرب ، و و قع في تراجمها الأخرى: يهوواه نسي ـ غير مترجم إلى العربية (٩) من التوراة ، و في الأصل و ظ : ازوم . (١٠) في ظ: الى .

18

من رقيم، و أنى جميع بني إسرائيل إلى هورا الجبل حيث توفي هارون، مم قال: ونزل موسى و إليعازر من الجبل، فرأت محافل بني إسرائيل كلها أن هارون قد توفى ، و بكى على هارون الجميع بنى إسرائيل ثلاثين يوما، و سمع الكنعاني ملك عرادً الذي كان يسكن التيمن أن · بني إسرائيل قد نزلوا في طريق الجواسيس فحاربهم و سي منهم قوما ، فنذر بنو إسرائيل نذرا للرب و قالوا: إن أنت دفعت إلينا هذا الشعب يا رب و قويتنا عليه جعلنا قراهم حرىمة للرب٦، فسمع الرب أصوات بني إسرائيل و دفع إليهم الكنعانيين و قوّاهم عليهم، و هزموهم و قتلوهم و جعلوا قراهم حريمة للرب و دعواً اسم تلك البلاد حريمة ، فظعن الشعب ١٠ من هور الجبل في طريق بحرسوف ليدوروا حول أرض أدوم ، ففزعت ١٠ أنفس الشعب من شدة الطريق وكلَّت، و تذمر `` الشعب على الله و على موسى و قالوا: لمَ أصعدتنا من مصر؟ لتميتنا في موضع ليس فيـه خبز و لإ ماه ، قد ضاقت أنفسنا من قبلة الطعام ، فسلط الله عليهم حيات فنهشت قوما من الشعب و مات منهم كثير، فاجتمعوا إلى موسى و قالوا: ١٥ قد' أخطأنا إذ تذمرنا على الله و عليك ، صل أمام الرب لتنصرف عنا الحيات، فصلي موسى فقال الرب له: اتخذ حية من نحاس مثال الحية و ارفعها/ على خشبة علامة ، و من نهشته حية ينظر إلى الحية المعلقة "

(١) فى ظ: هو (٢) زيدت الواو بعده فى ظ (٣) من النوراة ، و فى الأصل و ظ: حدر ـ كذا (٤) فى ظ: النسم ـ كذا (ه) فى ظ: نحار بوهـم (٦) زيد بعده فى ظ: و قالوا (٧) فى ظ: دنوا الى ـ كذا (٨) فى ظ: حوال (٩) فى ظ: نغرمت (١٠) فى ظ: تدر (١١) سقط من ظ.

فبرأ

فيرأ ، ففعل ذلك ، فظمن ' بنو إسرائيل فنزلوا أبوت من أرتحلوا من أبوت و نزلوا على عين العبرانيين التي في البرية أمام أرض موآب في الجانب الشرق و حيث مشارق الشمس ، ثم ظعنوا من هناك و نزلوا وادى زرود، و ارتحلوا من هناك و نزلوا عبر أرنون في البرية [ أمام أرض موآب في الجانبين \_ ° ] التي " تخرج من [حد ـ ° ] الأمورانيين " ه و هي في حد الموآيين، و لذلك يقال في كتاب حروب^ الرب: "واهب في سوفة و' وادى أرنون و مصب ' الاوديه الماثلة إلى سكان عار'' التي تنتهى إلى "احد الموآيين" ؟ ثم أرسل بنو إسرائيل رسلا إلى سيحون ملك الأمورانين [ و ـ ° ] قالوا له: نجوز في أرضك من غير أن نطأ ١٣ لك حقلا و لا كرما ، و لا نشرب ١٠ من ماء جنا تك ١٠ ، و لكن نلزم الطريق ١٠ الاعظم حتى نجوز'' أرضك، فأبي سيحون و جمع جميع أجناده و خرج إلى البرية وحارب بني إسرائيل ، فقتل بنو إسرائيل سيحون و أصحابه و ورثوا أرضه، و صعدوا إلى أرض متنين، [وخرج عوج ملك متنين- "] (١) في ظ: فظن (٢) في ظ: العرب - كذا (م) في ظ: ابواب - كذا (٤) في ظ: جنب (ه) زيد من ظ (٦) سقط من ظ (٧) في ظ : الامر انيين (٨) من نص التوراة، وفي الأصل: حروف، وفي ظ: حدود (٩-٩) من ترجة التوراة التي طبعت بلندن سنة ١٨٧٢ م ، و في الأصل و ظ : اللهب تعاصف في \_ كذا . (١٠) من ترجمة التوراة ، و في الأصل و ظ: اصلحت \_ كذا (١١) من ظ والتوراة ، وفي الأصل : عمار (١٠- ١٠) في ظ : احد الموانيين \_كذا (١٠) في ظ: يطا (١٤) في ظ: لايشرب (١٥) في ظ: جنابك (١٦) في ظ: لا نجوز .

إليهم هو و أجناده ليحاربهم في أدرعي٬ ، و قال الرب لموسى : لا تخفـــه لأنى ً دافعه فى يدك و أصيّر جميع شعبه و أرضه فى يدك ، فاصنع ً به كما صنعت بسيحون ملك الامورانيين، فلما حاربوه قتل هو و بنوه و جميع شعبه و لم يبق منهم أحد ، فظعن بنو إسرائيل و نزلوا عربات ه موآب التي عند أردن إريحا ؟ ثم ذكر قصة بلعام بن باعور ٦ و غيرها و٢ قال : ثم قال الرب لموسى : اصعد إلى هذا الجبل جبل العبرانيين ، و انظرٌ إلى أرض كنعانُ التي أعطى بني إسرائيل، فاذا نظرت إليهـا اجتمع معك معك معبك ، و صر إلى ماصار إليه آباؤك كما صار [ إليه - ١٠] هارون أخوك ، فتكلم موسى أمام الرب و قال : يأمر الله رجلا يريد ١٠ الجماعة و يدخل و يخرج أمامهم ، و يدخلهم و يخرجهم لكيلا تكون '' جماعة الرب كالغنم التي ليس لها راع ، فقال الرب لموسى: اعمد إلى يشوع٢٠ ابن نون \_ رجل عليه من الروح نعمة \_ فضع يدك عليه ، وأقه بين يدى إليعازر الحمر أمام الجماعة كلها و من تجاههم قبلا ، و أعطه من المجد الذي عليك ، فتطيعه جماعة بني إسرائيل كلها ، و يقوم ً ا بين يدي إليعازر ١٥ الحبر ليكون يسأل الرب عن حوائجه و سننه ، و يحفظ بنو إسرائيل الوله ،

<sup>(</sup>١) من التوراة ، و في الأصل و ظ : اردعي (٢) سقيط من ظ (٣) في ظ : و اصنع (٤) من ترجمة التوراة ، و في الأصل و ظ : عربي (٥) منظ و التوراة ، و في الأصل : موات (٦) في ظ : بعور (٧) في ظ : ارض (٨) في ظ : الغان . (٩) من ظ ، و في الأصل : مع (١٠) زيد من ظ (١١) في ظ : يكون (١٢) في ظ : يسوع (١٢) في ظ : تقوم (١٤) في ظ : بني اسرائيل .

و عن قوله یخرجون و عن قوله یدخلون ، و فعل موسی کالذی أمره الله في يوشع وغيره - ثم ذكر أشياه من القرابين و الاعياد و فتح مدن و بقية قصة بلمام و غير ذلك [ ثم - "] قال : و كثرت مواشي بني روبيل' و بني جاد جدا، و نظروا [ إلى \_ ً ] يعزير و أرض جلعاد' أنه موضع يصلح للواشي فقالوا لموسى: إن نحن ظفرنا منك برحمة و رأية ه تعطى هذه الأرض لعبيدك ميراثا و لا تجزنا نهر الأردن ، فقال موسى: إخوتكم يخرجون إلى الحرب وأنتم تستقرون ههنا؟ لِمَ تكسرون قلوب إخوتكم أن لا يجوزوا " إلى الارض التي يعطيهم " الرب ميراثا ! هكذا صنع أيضا آباؤكم فاشتد غضب الرب عليهم ، و أقسم أنه لا يعان أحد منهم الأرض التي وعدت بها آباءهم ، لأنهم لم يتموا \* قولي و لم يتبعوا ١٠ وصیتی ما خلا کالاب بن یوفنا / `القبزابی و یشوع ' بن نون ، إنهما أنما قول الرب ، فاشتد غضب الرب على بني إسرائيل و تَوَّ هَهُمْ في البرية أربعين سنة حتى هلك حقب الرجال الذين أسخطوا الرب ، و أنتم اليوم أيضا تريدون أن ينزل غضب الرب ببني إسرائيل، و إن `` أنتم انقلبتم عن أمر الرب أيضا يعود أن يُتَوِّهَكم في التيه ، فتفسدون ١٦ على جميع هذا الشعب، ١٥

<sup>(</sup>١) فى ظ : شيئا (٢) فى ظ : القرانين - كذا (م) زيد من ظ (٤) فى ظ : بنى اسرائيل (٥) فى ظ : خلعاد (٦) فى ظ : يسكرون (٧) فى ظ : لا تجوزوا . (٨) من نص التوراة ، و فى الأصل : يعطيكم ، و فى ظ : تعطيهم (٩) فى ظ : يتموا (٠٠٠٠) فى ظ : العبرانى و يسوع (١١) سقط من ظ (١٢) فى ظ : فيفسدون .

فدنا منه القوم و قالوا: نبني هلهنا ' قرى' لعيالاتنا" و حظائر لانعامنا، و نحرب نتسلح أمام بني إسرائيـل حتى ندخلهم اليل مواضعهم، و لا نرجع إلى بوتنا حتى يرث بنو إسرائيل كل إنسان ميراثه، و لا نرث معهم من عبر الاردن و ما خلف ذلك ، لأنا قد قبضنا ميراثنا ه في مجاز الأردن في مشارق الشمس، فقال لهم موسى: إذا أنتم فعلتم هذا الفعل و تسلحتم ° أمام ربكم ، حيثـذ ترجعون و تستجلبون اأرضكم و رضى ٢ بنو إسرائيل عنكم ، و تصير هذه الأرض لـكم ميراثا ، و إن أن خطاياكم تدرككم؛ ثم قال: و هذه خطأ عن بني إسرائيل حيث 10 خرجوا من أرض مصر \_ فذكر ما تقدم في البقرة ، ثم قال ١٠: حضروت - ۲۲ و نزلوا رثما ، و ارتحلوا من رثما و نزلوا رمّون ۱۴ فرص ، و ظعنوا ١٠ من رمّون ١٦ فرص و نزلوا لبنا - و في نسخة : ١٧ لبونا -

<sup>(</sup>١) من ظ ، و في الأصل : هنا (م) في ظ : قريتنا (م) في الأصل : العيالاينا . و في ظ: لانسا \_كذا (ع) في ظ: بدخلهم (ه) في ظ: سلحتم (٦) في ظ: ستخلفون (٧) في ظ: ترضي (٨) سقط من ظ (٩) زيد من ظ (١٠) في ظ: يصرو(١١) منظ، وفي الأصل: خطاطا \_كذا (١٢) فيظ: قالوا (١٣) زيد من ظ ، إلا أن لفظة « من » ساقطة منه (١٤) من ظ و التوراة ، و في الأصل : رمتون (١٥) في ظ: فظعنوا (١٦) من التوراة ، و في الأصل: رمين ، و في ظ: زمن \_ كذا (١٧) سقطت العبارة من هنا إلى « تهاث و في نسخة » من ظ. و ارتحلوا

و ارتحلوا من لبنا و نزلوا أراسيا\_ و في نسخة: رسا\_ و ظعنوا من أراسيا أو رسا و نزلوا قهـات - و في نسخة: بقهالاث' - و ارتحلوا من قهات و نزلوا جبل شافار - 'و في نسخة': شافر - و ارتحاوا من جبل شافارًا و نزلوا حرادة ؛ - و في نسخة : حرذا - و ارتحلوا من حرادة " - و في نسخة : حارذا ـ و نزلوا مقهلوث - و في نسخة : مهقلوث - ٥ و ظعنوا من مقهلوث \* ^ و نزلوا تحاث، و ارتحلوا من تحاث و نزلوا ترح، و ارتحلوا من ترح و نزلوا مثقا، و ارتحلوا من مثقا و نزلوا حشمونا، و ظعنوا من حشمونا و نزلوا مسروت . و ارتحلوا من مسروت ٌ و نزلوا محيّ بني يعقان "، [و ظعنوا من حيّ بني معقان - ١] و نزلوا جمل جدجاد ، و ارتحلوا من جبل جـدجاد و نزلوا يطث ` - و في نسخة : يطبأثا ١٠ - ١٠ و ظعنوا من يطبث و نزلوا عجرونا - و في نسخة: عبرونا \_ و ارتحلوا من عجرونا ونزلوا "أعصيون جابر" وهي قلزم، و رحلوا من ' عصيون جابر'ا و نزلوا كرَّ صين \_ و في نسخة : برية صين المعروفة بقداش ١٠ \_ و هي رقیم ، و ظعنوا مر قداش" و نزلوا هور الجبل الذی فی أقاصی (١) في ظ: تنهلات - كذا (٢-٠٠) تكرر في الأصل وظ (م) في ظ: شافر. (٤) من التوراة ، و في الأصل : حدر ، و في ظ : حدرو ـ كذا (ه) مر . \_ التوراة ، و في الأصل و ظ : حدر (٦) في ظ : مهلوث (٧) في ظ : حعلوث . (A – A) سقط ما بين الرقمن من ظ (p) في نسخة من التوراة: بني يلعقان . (١٠) زيد من ظ (١١) في ظ: بطعث (١٢) في ظ: بطشا (١٠-١٠) من التوراة ، و في الأصل : عضينعبار ، و في ظ : عضعار ـ كذا (١٤ ـ ١٤) من التوراة، و في الأصل: عضيعيار، وفي ظ: عصنبغار .. كذا (١٥) في ظ: مقداس (١٦) في ظ: قداس.

أرض أدوم - و فى نسخة : و ظعنوا من برية صين فنزلوا فى قفرا فاران و هى القدس، و ارتحلوا من القدس فنزلوا فى جبل هور بحذاه أرض أدوم و هى الروم \_ و صعد هارون الحبرا عن قول الله إلى هور الجبل، و توفى هناك فى سنة أربعين بخروج بنى إسرائيل من أرض مصر فى الشهر الأول و أول يوم منسه، وقد كان أتى على هارون يوم توفى مائة و ثلاث و عشرون سنة ، و بلغ الكنعانى ملك حديا الساكن بالتيمن فى أرض كنعان \_ و فى نسخة : عراد "الساكن فى الداروم فى بلد ماءب - كنعان \_ و فى نسخة : عراد "الساكن فى الداروم فى بلد ماءب - أن بنى إسرائيل اأتوا حده "، و ظعنوا من هور الجبل و نزلوا صلونا ، و ارتحلوا / من صلونا و نزلوا فينون ، و ظعنوا من فينون و نزلوا العين المعروفة . . أبوث ^ و فى نسخة : أباث ^ و ارتحلوا من أبوث ^ و نزلوا العين المعروفة .

بالمعرانيين على حد موآب \_ وفى نسخة: و نزلوا عايا فى العين على تخوم موآب ' \_ و ارتحلوا من '' عايا فنزلوا جاد - وفى نسخة: و رحلوا من عين العرانيين و نزلوا ديبون' ا قرية جاد - و ارتحلوا من قرية جاد'' و نزلوا علمون التى '' \_ و ظعنوا من و نرلوا علمون التى '' \_ و ظعنوا من

۹۱ (۲۳) علمون

علمون التى دبلتيم \_ و فى نسخة: دبلاثيم \_ فنزلوا جبل العبرانيين الذى أمام نابو ، و ارتحلوا من جبل العبرانيين و نزلوا عربة موآب التى بأردن يريحا \_ و فى نسخة: و نزلوا مغارب موآب على الاردن أقبالة يريحا \_ و نزلوا على شاطئ الاردن من عند أشيموث إلى آبل شاطيم التى عند عربة موآب - 'و فى نسخة: قبالة مغارب موآب .

وكلم الرب موسى على مغارب موآب عند الاردن قبالة يريحا فقال: كلم بنى إسرائيل و قبل لهم: أنم جائزون الاردن إلى أرض كنمان لتهلكوا بمحيع سكان الارض، و تحرقوا بيوت أصنامهم المسبوكة، و تقلعوا مذابحهم كالها، و تصير الارض إليكم و ترثونها با فاقسموها لعشاركم سهاما با و صيروا الكثير على قدر [كثرتهم ، و القليل على ١٠ قدر - ^ ] قلتهم، وكل قبيلة على ما يرتفع السهم بها و تصيبها القرعة، و إن لم تهلكوا سكان الارض من بين أيديكم فالذين يقون منهم يكونون أسنة في أعينكم و سهاما في اصداغكم، و يضيقون عليكم في الارض التي اتسكنونها ، و كل رأيت أن أصنع بهم كذلك أصنع بكم، فهكذا افسموا الارض في مواريشكم: أرض كنعان بحدودها ، ١٥

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط ما بین الرقمین من ظ (۲) فی ظ: اشموت (۲) من التوراة ، و فی الأصل وظ: انل کذا (۶) فی ظ: نتسلکو کذا (۵) فی ظ: تفعلو (۲) فی ظ: تر نوها (۷) فی ظ: منهاما کذا (۸) زید من ظ (۵) سقط من ظ (۱۰) فی ظ: یصیبها (۱۱) فی ظ: یسکون . ظ: یصیبها (۱۱) فی ظ: یسکون .

فأما حد التيمن فيكون لكم من ساحل البحر الملح من ناحية المشرق، و يدور حدكم من التيمن إلى عقبة عقربها و يجوز إلى صين، و تكونًا مخارجه من التيمن إلى رقيم الجائي"، و يخرج من هناك إلى حصر إدار - أو في نسخة: إلى رفح أ - و يجوز إلى عصمون إلى وادى مصر، و تكون " مخارجه إلى ناحية البحر 'و يكون حد' البحر حدكم و البحر الاعظم بحدوده، هذا حدكم مر. ناحية البحر، و أما حدكم مما يلي الجربيا- و في نسخة: الشال - فكون من البحر الأعظم إلى هور الجبل، و حدود ذلك من الجبل إلى مدخل حماة ، وتكون؟ مخارج الجبل إلى صدد ، و يخرج الحد إلى زفرون ، و تكون مخارجه إلى حصر عين، هذه حدودكم من ناحية الجربيات، ١٠ و أما حدودكم من ناحية المشرق فحدوده من [حصر-٢] عينن إلى شافم، و ينزل الحد من شافع إلى ربلة أ إلى مشارق غاب ، حتى ينتهي الي بحركنرت - و في نسخة : البحيرة الميتة " ـ من مشارقه ، و يدور حتى ينزل إلى حد الأردن ، و تكون مخارجه إلى بحر الملح، هذه حدود الأرض التي ترثونها كما تدور ؛ ثم ذكر القسمة وشيئا من الأحكام، ثم قال في أول١٣ السفر ١٥ الخامس: هذه الآيات و الأقوال التي قال موسى لبني إسرائيل عند مجاز الأردن في العربة في عراباً - و في نسخة . البيداء و هو الجانب الغربي -

<sup>(1)</sup> من النوراة ، و في الأصل و ظ : سفر دم (١) في ظ : يكون (٩) في ظ : الحاوى (٤-٤) سقط ما بين الرقين من ظ (٥) من التوراة ، و في الأصل وظ : صدره (٦) في ظ : الحربيا (٧) ريد من ظ و التوراة (٨) من التوراة ، و في الأصل وظ : دفلت \_ كذا (١) في ظ : عاب (١١) في ظ : تنتهي (١١) في ظ : للسنقية (١١) سقط من ظ .

حیال سوف بین فاران و بین تفال و لبان و حضروت و دی ذهب ا - و فى نسخة : و دارًا الذهب و هو 'إشارة إلى الموضع الذي عبدوا فيه العجل ـ / مسير أحد عشر يوما من حوريب إلى ساعير و إلى رقام الجائي. لما كان في سنة أربعين من خروج بني إسرائيل من مصر في الشهر الحادي عشر في أول يوم منه كلم موسى بني إسرائيل و أمرهم ه بعد قتلهم سيحون ملك الامورانيين و عوج \* ملك متنين \* في مجاز الأردن في أرض موآب ، قال: إن الله قال لنا في حوريب: قد طال مكثكم إفى - ^ ] هذا الجبل ، انهضوا أفارتحلوا من مهنا و ادخلوا جبل الامورانيين ٩ و كل ما حوله إلى القرى و الجبل و'' إلى ساحل'' البحر أسفل الجبال'' ، و التيمن أرض الكنعانيين، و لبنان إلى النهر الكبير الذي هو الفرات، ١٠ ادخلوا و رثوا الارض التي وعد الله آباءكم إبراهيم و إسحاق و يعقوب أن يعطيهم ١٦، ويورثها نسلهم من بعدهم؛ ثم قال: وأمرتكم في ذلك الزمان عما [ينبغي أن - "] تصنعوا"، و ارتحلنا من حوريب و سرنا" في البرية العظيمة المرهوبة كما أمرناً الله ربنا، و انتهينا "الى رقيم الجائى، و قلت لكم:

<sup>(1)</sup> من ظ، وفي الأصل: ثغال (٢-٢) من التوراة، وفي الأصل: فدهاب، وفي ظ: ذرطرابي \_ كذا(٩) في ظ: ردا (٤ \_ ٤) سقط ما بين الرقين من ظ (٥) من ظ، وفي الأصل: جوج (٦) في ظ: مسين \_ كذا (٧) من ظ، وفي الأصل: موارب (٨) زيد من ظ والتوراة (٩) زيد في ظ: و نبان. (١٠) سقط من ظ (١١) في ظ: سواحل (١٢) في ظ: الحبل (١٣) في ظ: يعطوهم (١٤) زيد من ظ (١٥) في الأصل: يصنعوا، وفي ظ: يصفوا \_ كذا. (١٦) في ظ: امرنه \_ كذا (١٧) من التوراة، وفي الأصل وظ: امرنه. (١٨) سقطت العبارة من هنا إلى «الله ربنا» من ظ.

قد انتهيتم إلى جبل الامورانيين الذي أعطانا الله ربنا، اصعدوا و رثوا الارض كما قال لكم الله الله أرب آبائكم ، لا تخافوا و لا تفزعوا ، و تقدمتم إلى " بأجمكم و قلتم: نرسل بين أيدينا رجالا يتجسسون النا الارض و يخبرونًا بخبرها ويدلبونًا " على الطريق الذي نسير أ فيه و القرى التي ندخلها ؛ ه فكان قولكم عندى حسنا، وعمدت إلى اثنى عشر رجلا منكم، من كل سبط [ منكم ـ °] رجل، و أرسلتهم"، و صعدوا إلى الجبل حتى أنتهوا إلى وادى العنقود ، و استخبروا الارض و أخذوا " من تمار الأرض و أتوا به و أخرونا و قالوا لنا: ما أخصب الارض التي يعطينا الله ربنا^! ولم يعجبكم أن تصعدوا ، [ و - ° ] لكن اجتنبتم قول الله ربكم و أغضبتموه ١٠ و توشوشتم \* في خيمتكم ' و قلتم: لبغض ا الرب أخرجنا من أرض مصر ليدفعنا في أيدى الأمورانيين ليهـلكونا، إلى أن نصعد! إخوتنا كسروا قلوبنا و قالوا : الشعب أعظم و أعزّ منا و أقوى ، و قراهم عظيمة مشيدة `` إلى السهاء، و رأينا هناك" أبناء جبابرة ، و قلت لكم ' : لا تخافوا و لا تفزعوا منهم . من أجل أن الله ربكم هو يسير أمامكم ، و هو بجاهد عنكم كما ١٥ صنع بكم في أرض مصر و في البرية ، كما رأيتم أنه فداكم كما يفدي الوالد ولده في كل الأرض التي سلكتموه! ' حتى انتهيتم إلى هذه البلاد.

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٦) فى ظ : بختسو \_ كذا (٦) فى ظ : تدلونا (٤) فى ظ : يسير (٥) ريد من ظ (٦) فى ظ : ارسلم (٥) من ظ ، وفى الأصل : اخذا (٨) فى ظ : ربكم (٩) فى ظ : شوشتم (١٠) فى ظ : خيسكم (١١) من ظ ، و فى الأصل : بغضكم (١٢) فى ظ : مسيدة (١٣) من ظ ، وفى الأصل : هنا (١٤) من التوراة ، وفى الأصل و ظ : اسكنتمو ها .

و بهذا القول لم تصدفوا أن الله ربكم يكمل لديكم أنه يسير أمامكم في الطريق ليهبي لكم موضعا تسكنون فيه ، أليس هو الذي أراكم طريقا تسلكون فيه بالليل بالنار، وستركم بالنهار من حر الشمس بالغمام، و سمع الرب كلامكم و أصواتكم و غضب و أقسم و قال: لا يعان أحد من هؤلاء القوم - أهل هذا الحقب الردىء - الأرض المخصبة التي أقسمت ه أن أعطى آباءهم غير كالاب بن يوفنا، إني أدفع إليه الأرض التي مشي فيها و أورثها ولده، لأنه أتم قول الرب و أكمل سنته ، و قال لى: و أنت أيضاً لا تدخلها، و لكن يشوع بن نون الذي يخدمك هو يدخل هناك، إياه "قوَّ وأيد" ، لأنه هو الذي يورث بني إسرائيل الأرض المخصبة التي وعدت بها آباءهم أن أعطيهم، و أما مواشيكم التي قلتم: إنها تنتهب، و بنوكم الذين ١٠ لا يعلمون الخير من الشر، فهم يدخلون هناك، و إليهم أدفعها و هم يرثونها، فأما أنتم فاقبلوا و ارتحلوا/إلى البرية في طريق بحر سوف، فرددتم على " و قلتم: أسأنا و أجرمنا بين يدى الله ربنا ، نحن صاعدون و مجاهدون كما قال لنا ، و تسلح كل امرئ منكم بسلاحه ، و تهيأتم اللصعود إلى الجبل ، و قال الرب [لى\_^]: أنذرهم و قل لهم: لا تصعدوا و لا تجاهدوا، لأن ١٥ لست بينكم، لئلا يهزمكم أعداؤكم، وقلت ولم تقبلوًا ، اجتنبتم قول الرب و أغضبتموه و جسرتم و طلعتم ' إلى الجبل ، [ فخرج الامور بون الساكنون

<sup>(</sup>١) فى ظ: لهذا (٢) فى ظ: لكم لدينكم (٣) فى ظ: اركم (٤) من ظ، و فى الأصل وظ: الأصل: فينا (٥) فى ظ: سننه (٦- ٦) من نص التوراة، و فى الأصل وظ: القوى و أويد (٧) فى ظ: بهاتم \_ كذا (٨) زيد من ظ(٩) فى ظ: لم يقبلوا.

فى ذلك الجبل للقائكم ــ ` ] و طردوكم كما تطرد الزنابير بالدخان، و دفعوكم من ساعيرًا إلى أحرماً ، و جلستم و بكيتم و لم يسمع الرب أصواتكم، فبكيتم أمام الرب في رقام أياما "كثيرة ما مكثتم فيها، فأقبلنا فارتحلنا في البرية في طريق بحر سوف كما قال الرب، و ترددنا <sup>٧</sup> حول جبل ساعير أياما ه كثيرة، وقال لى الرب: قد طال ترددكم حول هذا الجبل، أقبلوا إلى الجانب الجربيم، فتقدم إلى الشعب و قل لهم : أنتم نجوزون٬ في حد إخو تكم بني عاسو ' - و في نسخة : عيصو \_ الذين يسكنون ساعير ، فاحفظوا أن ا الا تولعوا بهماً ا. لأني لست أعطيكم من أرضهم ميراثا و لا موضع قدم ، ابتاعوا منهم طعاماً لمأ كلكم" و امتاروا منهم" ماه بفضة لمشربكم ، ليبارك الله ١٠ ربكم عليكم و يبارك الكم في كل ما عملت اليديكم ، كما علم أن يسوسكم في هذه البرية أربعين سنة، الله" ربكم ما دام معكم لا يعوز بكم شيء، و جزنًا ٧ ' طريق العربة ١^ - و في نسخة: البيداء - و أيلة ، و أقبلنا و جزنا في المربة إلى طريق موآب، و قال لي ١٦ الرب: لا تضيق على الموآبيين و لا تحاربهم"، لأني لست أعطيك " من أرضهم ميراثًا . بل قد" الجعلت هذه

<sup>(</sup>١) زيد من التوراة (٢) في ظ : طردوا (٣-٣) في ظ : الى شاعير (٤-٤) في ظ : حرمان و حبيهم (٥) في ظ : ايام (٦) في ظ : لما قبلنا (٧) في ظ : ردنا . (٨) في ظ : الغربي (٩) من ظ ، و في الأصل : مجوزون (١٠) في ظ : عاشو . (١١) في ظ : لا تركعوا (١٠) في ظ : كلم - كذا (١٠) سقط من ظ . (١٤) في ظ : تبارك (١٥) من ظ ، و في الأصل : حملت (٢١) في ظ : قانه (١٠) في ظ : جوزنا (١٨) من ظ ، و في الأصل : الغربي ، و في ظ : العربي . ط : جوزنا (١٨) من ظ : اعربي . و في ظ : العربي . (١٩) في ظ : العربي .

الأرض ميراثا لبي لوط هذه التي سكنها إمتي أولا ، شعبا كان عظما ، كان الموآبيون يسمونهم إمتى، فأما ساعير فكان سكانها الحورانيين أولا و ورثها بنوعاسو"، فقوموا الآن فجوزوا وادى زرد، الجزنا وادى زرد" حيثذ، وكان عدد الآيام التي سرنا من رقيم إلى أن جزنا وادى زرد ممانى و ثلاثين سنة ، حتى هلك حميع الرجال الأبطال أهل ذلك الحقب و من عسكر بني إسرائيل كما أقسم عليهم الرب ، لأن يد الرب كانت عليهم حتى هلكوا، فلما ماتوا من الشعب كلمي الرب و قال [لي - ^]: أنت جَائر اليوم إلى حد موآب، و تدنو من حد بني عمون فلا تتعرض كلم، است أعطيك ميراثا من أرض بني عمون، لأني قيد جعلتها مبراثا لبني لوط ، فقم و ارتحل و جز وادي أرنون ، إني قد دفعت إليك سيحون ١٠ ملك الأمورانيين فحاربه و° أهلك أصحابه، فإنى أبدأ فألتي خوفك و فزعك على الناس منذ يومك هذا، و على جميع الشعوب التي تحت السهاء، حتى إذا سمعوا بخبرك فرقوا و فزعوا منك ، و أرسلت رسلا من برية قدموت إلى سيحون ملك حجبون بكلام طيب و بالسلام، و قلت له: نجوز في أرضك و نسير " في الطريق الأعظم، لا نميل " يمنة " و لا يسرة نمتار ، منكم ١٥ طعاماً بفضة "المأكلنا،وكذلك" نبتاع ماء لمشربنا بثمن"، فدعونا بجز"

<sup>(1)</sup> فى ظ: الحواريين (7) فى ظ: بنى عاسو (٣-٣) موضع الرقين فى ظ: e = (3) فى ظ: الذى (٥) سقط من ظ (٦) فى ظ: الاحقب (٧) فى ظ: ملين -2 ذا (٨) زيد من ظ (٩) فى ظ: فلا يتعرض (١١) فى ظ: يسير (١١) فى ظ: لا يميل (٢١) من ظ، و فى الأصل: يسرة (٣١-٣١) فى ظ: كلنا و لذلك . (١٤) من ظ، و فى الأصل: يُجو ز .

124

سائرين في الطريق كما صنع بنا بنو عاسو الذبن في ساعير، و الموآبيون الذين في عار'، حتى بجوز في الأردن إلى الأرض التي يعطينا الله ربنا ، و لم يسرَّ سيحون ملك حجبون أن نجوز في حده، لأن الله ربكم قسَّى قلبه و عظم روحه اليدفعه في أيديكم ، و خرج إلينا هو و جميع أجناده ليحاربونا" ه في ياهاص؛، فدفعه الرب إلينا و قتلناه هو و جميع أجناده، و فتحنا قراه و أهلكنا كل من كان في قراه، و لم يبق منهم أحد، و أهلكنا نساءهم و عيالاتهم ، و لم يبق منهم أحد من حد عروعير التي° على حد وادى أرنون ، و القرية التي في الوادي و إلى جلعاد لم تفتنا ورية ، / بل دفعها الله ربنا في أيدينا جميعاً، فأما أرض مبي عمون فلم نقربها<sup>٧</sup>، و كل ما كان على وادى ١٠ يبوق م و قرى الجبال أيضا، و كل ما أمرنا الله ربنا به، ثم أقبلنا و صعدنا إلى أرض متنين٬، و خرج إلينا عوج ''ملك متنين' هو وكل شيعته ليحاربنا في أدرعي"، و قال لي الرب: لا تفرق فاني قد دفعته في ال يديك، و أسلمت إليك كل أجناده و أرضه٬ و قتلناهم و لم يبق منهم أحدً، و ظفرنا بكل قراه ٰ ' في ذلك الزمان، ولم تفتنا قرية إلا ' أخذناها ' ا ١٥ منهم ستين قرية، كل جبل أرجوب، كل القرى التي كانت أسوارها ١٦

<sup>(</sup>١) من التوراة، و في الأصل و ظ: عارة (٢) في ظ: وجهه (٣) من ظ، و في الأصل: ليحاربنا (٤) في ظ: باهاض (٥) في ظ: الذي (٦) في ظ: لم يفتنا (٧) في ظ: فلم يقربها (٨) من التوراة، وفي الأصل وظ: التي -كذا. (٩) في ظ: مسين - كذا (١٠ - ١٠) في ظ: مالك مبين (١١) من التوراة، وفي الأصل وظ: اردعي (١١) سقط من ظ (١٣) من ظ: وفي الأصل: وفي الأصل وظ: اردعي (١١) سقط من ظ (٣١) من ظ: وفي الأصل: احدا (١٤) في ظ: اخذنا (٢١) من ظ، وفي الأصل: سوراتها.

مشيدة محصنة بالأبواب الشديدة الموثقة ، و أحرمناهن كما صنعنا بسيحون و أخذنا الارض في ذلك الزمان من ملكي الامورانيين اللذن كانا عند مجاز الاردن من وادى أرنون إلى جبل حرمون، فأما الصيدانيون فكانوا يدعون حرمون سريون، و أما الأمورانيون فكانوا يسمونها سنيرً ، و أخذنا كل القرى التي كانت في الصحراء وكل جلعاد وكل متنين م إلى اسلكه و أدرعي ، جميع قرى ملك عوج ، لأن عوجا كان الجبار الذي بقى وحده من الجبارة، وكان سريره من حديد، و فى المدينة بني عمونا التي تسمى ربة ، طوله تسع أذرع و عرضه أربع \* أذرع بذراع الجبارة \* . و ورثنا هذه الأرض في ذلك الزمان ؛ ثم قال: [ أمرت - " ] يشوع (" في ذلك الزمان و قلت: قد رأيت بعينيك" ما صنع الله ربكم ٣ بملكي ١٠ الامورانيين، كذلك يصنع الرب بجميع المملكات التي تجوز '' إليها، لأن الله ربكم هو يجاهد عنكم، و تضرعت إلى الرب في ذلك الزمان و قلت : أطلب إليك يا ربى و إلهي أن تظهر لعبدك عظمتك بيدك المنيعة و بذراعك العظيمة ، أيّ إله في السهاء أو في الأرض يعمل مثل أعمالك وجر أيحك 1 أتا ذن

لى الآن فأعر و أعان الأرض المخصبة التي في مجاز الأردن ، هذا الجبل المخصب ولبنان، ولم يستجب لى و قال لى الرب: حسبك ا لا تعد أن تقول هذا القول بین یدی ، اصعد رأس الاکمة و ارفع عینیك إلى المغرب و المشرق و إلى الجربي و التيمن ، و انظر إليها نظرًا ' و لا تجز هذا الاردن ، و مر يشوع ّ ه و تقدم إليه و قوَّه و أيده ، لأنه هو الذي يجوز أمام هذا الشعب و هوالذي " يورثهم الآرض التي تراها ، و نزلنا الوادي حيال بيت فغور ٦: ثم قال : وأقسم ـ أى الرب ـ أنى لا أجوز هذا الأردن و لا أدخل إلى الأرض التي أعطاكم الله ربكم ميراثا ، فأنا الآن متوف في هذه الأرض ، و لا أجوز هذا ً الأردن ، فأما أنتم فتجوزون و ترثون هذه الأرض المخصبة ، احفظوا . ١ لا تنسوا عهد الله ربكم الذي عـاهدكم. و لا تفسدوا و تتخذوا أصناما و أشباها، ^من أجل أن الله ربكم هو نار محرقة و هو إله غيور ، و إذا ولد لكم بنون و بنو بنين و عنقتم في الأرض. و انخذتم أصناما و أشباها و ارتكبتم الشر' أمام الله ربكم و أغضبتموه قد أشهد ' عليكم السهاء و الأرض أنكم تهلكون سريعا من الأرض التي تجوزون لترثوها، و لا تكثر أيامكم'' ١٥ فيها ، و يبددكم الرب من بين الشعوب و يبتى منكم عدد قليل بين الشعوب

<sup>(1)</sup> في ظ: نظر (7) في ظ: يسوع (7) سقط من ظ (8) من ظ، وفي الأصل: ير ثهم (٥) من نص التوراة، وفي الأصل: نزات، وفي ظ: نزاوا، (٦) من التوراة، وفي الأصل وظ: بعود (٧) من ظ، وفي الأصل: هذه . (٨) من التوراة، وفي الأصل وظ: بعود (٧) من ظ، وفي الأصل:  $(\Lambda - \Lambda)$  سقط ما بين الرقين من ظ (٩) في ظ: الشهر (١٠) من ظ، وفي الأصل: اشهدت (١١) من ظ، وفي الأصل: الماوكم – كذا .

التي يفرقكم الرب فيها ، سلوا عن الآيام الأولى التي مضت قبلكم منذ يوم خلق الله الناس على الأرض من أقصى السهاء إلى أقطارها ، / هل كان 24/ مثل هذا الأمر العظيم أو سمع بمثله قط ؟ هل سمع شعب آخر صوت الله يكلمه من النار كما سمعتم أنتم، و حربوا الله الذي أتخذهم شعبا من الشعوب بالبلايا و الآيات و الاعاجيب و الحروب و اليد المنيعة و الذراع العظيمة ه و بالمناظر العظيمة ، كما صنع الله بأهل مصر تجاهكم أنتم و عاينتم و علمتم أن الله هو رب كل شيء و ليس إلله غيره ، أسمعكم صوته من السهاء ليعلمكم و أراكم ناره العظيمة ، و سمعتم أقاويله من النار ، و لحبه لآبائكم اختار نسلهم من بعدهم، و أخرجكم ا بوجهه من مصر بقو ته العظيمة ، ليهلك من بين أيديكم شعوبا أعظم و أعزّ منكم ليدخلكم و يعطيكم " أرضهم مـيراثا ، ١٠ لتعلموا يومكم هذا و تقبلوا بقلوبكم لأن الرب هو إله في السهاء فوق و في الأرض أسفل، وليس إله سواه، احفظوا سننه و وصاياه التي أمركم بها يومكم هذا لينعم عليكم وعلى أبنائكم من بعدكم، ويطول مكشكم؟ في الأرض التي يعطيكم الله ربكم طول الآيام . هذه الشهادات و الآحكام؛ الني قص موسى على بني إسرائيل حيث خرجوا من أرض مصر ، فانتهوا ١٥ إلى مجاز الأردن في الوادي في مشارق الشمس، و إلى بحر العربة " إلى سدود الفسجة ؟ ثم قال بعد ذلك في أواخر هذا السفر بعد أن قص عليهم (١) في ظ : اجدكم (٦) في ظ: بعضكم (٦) في ظ: ماتكم (٤) زيد بعده في

(1) فى ظ: اجدكم (7) فى ظ: بعضكم (7) فى ظ: ملتكم (ع) زيد بعده فى ظ: السنن (٥) من التوراة، وفى الأصل و ظ: العربي (٦) من التوراة، وفى الأصل و ظ: و فرجا .

أحكاما كثيرة وحِكما عزيزة ' : الرب يقبل بكم إلى الخير ويفرحكم كما فرح آبائكم ، و ذلك إن أنتم سمعتم قول الله ربكم و حفظتم سننه و وصاياه المكتوبة في هذا الكتاب من كل قلوبكم و أنفسكم ، من أجل [ أن ٢٠ ] هذه الوصية لم تخف عليكم ولم تغب، وليس هو بمستور في السهاء · ه فتقولوا <sup>ن</sup> : من يصعد لنا إلى السهاء و يأتينا بـــه ° فنسمعه و نعمل ° به ا و ليس بغائب عنكم في أقصى البحر فتقولوا !: من ينزل لنا إلى البحر و يأتينا به فنسمعه و نعمل به! و لكن القول قريب من فمك و قلبك فاعمل به، و انظر أنى قد صيّرت بين يديك اليوم الحياة و الخير، فأخر تك بالموت و الشر، و أنا آمرك البسوم أن تحب الله ربك و تسلك^ في و يبارك الله ربك عليك ، و ينميك في الارض ` التي تدخلها ' لمرثها ، و إن مال قلبك و زاغ و لم تسمع و ضللت و تبعت الآلهة الأخرى و سجدت لها فقد بينت لـكم اليوم أنكم تهلـكون هلاكا ، و لا يطول مكثكم في الأرض التي تجوزون الأردن لترثوها، وأوعزت إليكم و ناشدتكم . ١٥ السماء و الأرض و الحياة و الموت ـ و في نسخة : [و ـ ١١] أشهـدت عليكم ١٠ السهاء و١٠ الارض و جعلت بين يدبكم الحياة و الموت - و تلوت

<sup>(</sup>١) في ظ: عزيز (٢) زيد من ظ (٩) في ظ: لم يغب (٤) في ظ: فيقولوا . (٥-٥) في ظ: فيسمعه و يعمل (٦) في ظ: فيك (٧) في ظ: فسرك (٨) في ظ: علك \_ كذا (٩) من ظ، وفي الأصل: طريقهه (١٠-١٠) في ظ: الذي يدخلها (١١) زيدت الواو من ظ (٢١-١٠) سقط ما بين الرقين من ظ .

عليكم اللعن و الدعاء' ، فاخر الحياة لتحيى أنت و نسلك إذا أحبب الله ربك و سمعت قوله و لحقت بعبادته ، لأنه حياتك و طول عمرك ، و تسكن في الارض التي أقسم الرب لآبائك و وعد إبراهيم و إسحاق و يعقوب أن يعطيك ؛ ثم انطلق موسى وكلم بني إسرائيل و قص عليهم هذه الأقوالكلها و قال لهم؟: اليوم مائة وعشرون سنة ، و لست أقدر على الدخول والخروج ٥ أيضاً ، و الرب قال : إنك لا تجوز هـذا الاردن ، فالله ربكم هو يجوز أمامكم، و هو يهلك هذه الشعوب من بين أيديكم و ترثونهم، ، و يشوع هو يجوز أما مكم كما قال الرب، و سيصنع بهم الربكما صنع بسيحون° و عوج ملكي الأمورانيين اللذن/ أهلكهما، و يهزمهم الله ربكم من بين أيديكم، 28/ فاصنعوا بهم حينئذ ما أمرتكم به، فتقوُّوا و اعتزوا و لاتخافوا و لاتفزعوا، ١٠ و لا ترعب قلوبكم منهم ، لأن الله ربكم سائر أمامكم ، لا يخذلكم و لا يرفضكم ؛ و دعا موسى يشوع<sup>٧</sup> ينون و قال له بين يدى جماعة بني إسرائيل: تقّو واعتر، لأنك أنت الذي تدخل هذا الشعب الأرض التي أقسم الله لآبائهم أن يعطيهم، و أنت تورثها \* أبناءهم، و الرب هو يسير أمامكم و هو يكون معك و لا يخذلك و لا يرفضك ، فلا تخف و لا تفزع و لا يرعب قلبك ؛ وكتب موسى هذه ' ١٥ التوراة و سننها ' و دفعها إلى الأحبار بـني لاوي الذين'' يحملون''

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٢) في ظ: فاخترت (٣-٣) في ظ: في (٤) في ظ: تر توهم .

<sup>(</sup>هـه) سقط ما بين الرقين من ظ (م) في ظ: الامرانيين (v) في ظ: يسوع ·

<sup>(</sup>٨) في ظ: العم (٩) من ظ، وفي الأصل: ترثهــا (١٠) في ظ: سينهــا .

<sup>(</sup>١١) في من ظ ، وفي الأصل: الذي (١٢) زيد بعد في ظ: موسى .

تابوت عهد الرب و' إلى جميع أشياخ بني إسرائيل ؛ ثم قال : وكاسم الرب موسى في ذلك اليوم و قال له : اصعد إلى جبل العبرانيين هذا جل نابو الذي في أرض موآب حيال بربحام، و انظر إلى أرض كنعان التي أعطى بني إسرائيل ميراثا ، و لتتوفُّ هناك في الجبل الذي تصعد ' ه إليه واجتمع إلى آبائك، كما توفى أخوك هارون فى الجبل و صار إلى قومه، "ثم قال في آخر هذا السفر و هو آخر التوراة: فطلع موسى من غربوب - و في نسخة: من بيداء موآب \_ إلى جبل نبو إلى رأس الأكمة التي قبالة٬ وجه إريحاً ، و أراه٬ الله جميع 'جلعد إلى دان٬ و جميع أرض نفتالي و جميع أرض إفرائيم ' و منشا، و جميع أرض يهودا ١٠ إلى آخر البحر و البرية و ما حول بقعة بلد إريحـا مدينة '' النخل إلى صاغر"، فقال الرب لموسى: إن هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهم و إسحاق و يعقوب و قلت : إنى لنسلكم أعطيها ، قد أريتكها بعينيك ١٦ ، فأما أنت فما تدخلها ، و قضى عبدالله موسى بأرض [ موآب - ١٣ ] بأمر الرب، فدفن \_ يعني في أرض موآب \_ حذاء بيت فاغورً ١٠، و لم يعرف

<sup>(1)</sup> سقط من ظ (7) من ظ ، و في الأصل : بابوا – كذا (7) في ظ : تريحا ، (3) من ظ و التوراة ، و في الأصل : تعصد (٥) كتب هنا بهامش الأصل : و فاة موسى عليه السلام (٦) في ظ : عز بوب (٧) من ظ ، و في الأصل : قباله . (٨) في ظ : اراد (٩–٩) في ظ : ماجعله الى ذلك – كدا (١٠) من التوراة ، و في الأصل و ظ : قرام (١١) في ظ : البحر الى ساعرا (١١) في ظ : بعينك . (٩٠) زيد من ظ و التوراة (١٤) في ظ : فاغوذ .

أحد أبن قضى إلى يومنا هذا ، وكان موسى وقت قضى ابن مائة و عشرين سنة ، لم يضعف بصره و لم يشمخ جدا ؛ فناح بنو إسرائيل على موسى بعربوب - وفي نسخة: في بيداء موآب - ثلاثمين يوما ، وتمت أيام بـكاه مأتم موسى ؛ و امتـلاً يشوع أن نون روح الحكمة ، لأن موسى وضع عليه يده، و أطاع له بنو إسرائيل و امتثلوا ما أمر الرب به موسى \_ ه انتهى ما أردته من أخبار التيه و ما يتصل بذلك من مساراتهم لجميع الناس فى العذاب بالمعاصى و الإلطاف بالطاعات ، الهادم لكونهم أبناه و أحباء . و فيه مما يحتاج إلى تفسير: الجربي، و هو نسبة إلى الجربياء ً \_ بكسر الجيم و الموحدة'، بينهما مهملة ساكنة ثم تحتانية ممدودة، وهي جهة الشمال، و التيمنُ – بفتح الفوقانية و إسكان التحتانية وضم الميم، و هو أفق اليمن ١٠٠ الذي يقابل° الشهال فالمراد الجنوب٦، و فيه قاصمة ٧ لهم من^ إنكار النسخ في أمرهم بنص التوراة بالدخول إلى بيت المقدس ثم نهيهم عن ذلك لما عصوا، فانه قال: اصعدوا و رثوا الارض كما قال لكم الله رب ' آبائكم ، لا تخافوا و لا تفزعوا، و لما عصوا هذا الأمر و أعلمهم موسى عليه السلام بغضب'' الله عليهم و عقوبته" بالتيه أرادوا امتثال الأمر في الصعود توبة ، فقال لهم ١٥ موسى عليه السلام: وقال لي الرب: أنذرهم وقل لهم: لا تصعدوا

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (١) في ظ : يسوع (١) من ظ ، و في الأصل : الحرب .

<sup>(</sup>٤) في ظ: بالموحدة (٥) من ظ، و في الأصل: قابل (٦) في ظ: الحبوب.

<sup>(</sup>v) في ظ: قاصمه (A) في ظ: في (و) في ظ: بينهم (١١) في ظ: ربه (١١) من

ظ، و في الأصل: فغضب (١٢) في ظ: عقو بتهم .

150

و لا تجاهدوا لأنى لست بينكم، لئلا يهزمكم أعداؤكم - هذا نصه فراجعه. و أما دخول أبنائهم إلى بلاد القدس و غلبتهم على أهلها و تبسطهم في أرضها / تصديقًا لمواعد الله على [يد\_ ] يشوع بن نون عليه السلام فسيذكر إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى في سورة يونس عليه الــــــلام ه "و لقد بوانا بني اسراءيل مبوآ صدق"، و لكن أقدم هنا من أمر يوشع بعد موسى عليهما السلام \_ و المعونة بالله - ما يبني عليه بعض مناسبات الآية التي بعدها، قال البغوى: فترجه \_ يعني يوشع \_ ببني إسرائيل إلى إريحا و معه تابوت الميثاق، فأحاط بها ستة أشهر، ثم نفخوا فى القرون وضج الشعب ضجة واحدة ، فسقط سور المدينة و دخلوا ، فقاتلوا الجبارين ١٠ فقتلوهم، و كان القتال [ في - ' ] يوم الجمعة ، فبقيت \* منهم بقية وكادت الشمس تغرب و تدخل ليلة السبت فقال: اللهم اردد الشمس على ! فردت [عليه ـ '] و زيد في النهار ساعة ، ثم قتلهم أجمعين ، و تبع ملوك الشام و استباح منهم واحداً و ثلاثين ملكا حتى غلب على جميع أرض الشام و فرق عماله فى نواحيها، و جمع الغنائم فلم تنزل النار، فأوحى الله إلى يوشع ١٥ أن فيها غلولا فرهم فليبايعوك ، فبايعوه فالتصقت يد رجل منهم بيده ^، فقال: هلم ما عندك! فأتاه رأس ثور من ذهب مكلل باليواقيت و الجواهر ، فجمله فى القربان و جعل الرجل معه ، فجاءت النار فأكلت الرجل و الفربان \_ انتهى.

۱۰۸ (۲۷) ورأیت

<sup>(</sup>١) زيد من ظ (٦) في ظ : يوشع (٦) آية ٩٥ (٤) مر. ظ ، و في الأصل : ينبغي (٥) في ظ : فيثبت (٦) في ظ : واحد (٧) في ظ : علت (٨) من ظ ، و في الأصل : بيدك .

و رأيت أنا في تاريخ نبوة يوشع بعد موت موسى عليهما السلام ما ربما يخالف هذا في الأشهر والبلد، أما الأشهر فجعلها سبعة أيام، وأما البلدة التي وقفت عندها الشمس فجبعون لا إريحا، فانه قال ما نصه: قال الرب ليشوع ": انظر، إنى قد دفعت في يدك إريحا و ملكها وكل أجنادها ، فليُحطُّ بالمدينة جميع الرجال المقاتلة ، و دوروا حول المدينة في اليوم مرة°، و افعلوا ه ذلك ستة أيام، و يحمل سبعة من الكهنة سبعة أبواق و يهتفون أمام التابوت ، حتى إذا كان اليوم السابع دوروا حول المدينة سبع مرات ، و يهتف الكهنة بالقرون، و إذا هتفت الأبواق و سمعتم أصواتها يهتف جميع الشعب بأعلى أصواتهم صوتًا شديدًا، فيقع سور المدينة مكانه، و يصعد الشعب كل إنسان حياله \_ انتهى . ثم ذكر امتثالهم لأمر الله ١٠ و فتحهم لإريحا على ما قال الله. و أما "البلدة التي" ردَّت فيها الشمس فهي" جبعون ، و ذلك أنه ذكر بعد فتح إريحا هذه أن سكان جبعون و هم الحاوانيون صالحوا يوشع بحيلة فعلوها ، ثم قال : و هذه أسماه قراهم : جبعون و' الكفيرة و بيروت و يعاريم'، فلما سمع بذلك أدونصداق' ملك أورشليم فرق فرقا شديدا، لأن جبعون كانت مـدينة عظيمة كمثل مدن ١٥ الملك، و كان أهلها رجالا جبابرة ، فأرسل إلى هوهم " ملك حبران

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٧) فى ظ : عند (٩) فى ظ : ليوشـع (٤) فى ظ : اخبارها . (٥) تقدم فى ظ على «فى اليوم » (٦) فى ظ : فى (٧-٧) فى الأصل : البلد التى ، و فى ظ : البلد الذى (٨) فى ظ : و هو (٩-٩) من قاريخ نبوة يشوع ، و فى الأصل : احصرا وعيروث و بعران ، و فى ظ : احتيرا وعيروث و بعوان – كذا . (١٠) فى ظ : ادىصداق (١١) من ظ ، و فى الأصل : هزمهم .

1 57

\_ و فى موضع آخر : حبرون - و إلى فرآم ملك يرموث ، و إلى يافع ملك لخيس، و إلى دابر ملك عقلون \_ و قال لى بعض اليهود: إن المراد بهذه عجلون - وقال لهم: اصعدوا لتعينوني على محاربة أهل جبعون، لأنهم قد صالحوا يشوع ، فاجتمع الخسة من ملوك الأمورانيين و جميع عساكرهم فنزلوا على جبعون ، فأرسل أهل جبعون إلى يشوع ' فصعد يشوع ' من الجلجال هو و جميع أبطال الشعب، فأوحى الرب إلى يشوع ؛: لا تخف و لا تفزع منهم، لأني قد أسلمتهم في يدك، فأتاهم بغتة، لأنه صعد من الجلجال الليل أجمع، فهزمهم الرب بين يدى آل إسرائيل و جرحوا منهم / جرحي كثيرة في جبعون التي بحوران، و هربوا في طريق عقبة ١٠ حوران و لم يزالوا يقتلون ٦ منهم إلى ٢ عزيقة و مقيدة ٢ ، فلما هرب الذين بقوا^ منهم و نزلوا عقبة حوران أمطر ' الرب عليهم حجارة برد كبار من السهاء إلى عزيقة ' و ماتوا كلهم' ، فكان الذين ماتوا بحجارة البرد أكثر من الذين قتلوا ، ثم قام يشوع أمام الرب مصليا في اليوم الذي دفع الرب الأمورانيين في يدى بني " إسرائيل و قال: أيتها الشمس! ١٥ امكثي ١٢ في جبعون و لا تسيري ، و أنت أيها القمر ! لا تبرح قاعَ أيلون ، (1) من يشوع ، و في الأصل : يزا ان ، و في ظ : يزان \_ كذا (٢) زيد بعده

فى ظ: ملك دانير (م) فى ظ: الاص انيين (٤) فى ظ: يسوع (٥) من ظ، و في الأصل : محران (٦) في ظ : يقاتلون (٧ - ٧) من يشوع ، و في الأصل وَ ظ : عاقار و مقار (٨) في ظ : نعوا (٩) في ظ : مطر (١٠) من يشوع . و في الأصل وظ: عادار - كذا (١١) سقط من ظ (١٢) في ظ: امكتوا .

فثبتت الشمس و قام القمر حتى انتقم الشعب من أعدائهم ؛ فكتبت ا هذه الأعجوبة في سفر التسابيح، لأن الشمس وقفت في وسط السهاء و لم تزل إلى الغروب، و صار النهار يوما تاما، و لم يكن مثل ذلك اليوم قبله و لا بعده - انتهى . و قد ذكر النبي صلى الله عليه و سلم هذه القصة ، روى الشيخان : البخارى في الحنس و النكاح ، و مسلم في المغازي ه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم: غزا أ نبي من الأنبياء فقال لقومه : لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة و هو بريد أن يبني بها و لمّا يبن بها ، و لا أحد " بني بيوتا و لم يرفع سقوفها ، و لا أحد' اشتری غنما أو خلفات و هو ينتظر ولادها^، فغزا فدنا^ من القرية صلاةَ العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس: إنك مأمورة و أنا ١٠ مأمور، اللهم احبسها علينا! فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم، فِحاءت ـ يعنى النار - لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا ، فليبايعني مر. كل قبيلة رجل ، فلزقت يد رجل بيده ، فقال: فيكم الغلول فلتبايعني وبيلتك ، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب ا فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها، ١٥ ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى بعيض " ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا . و في (١) في ظ: فكتب (٢) في ظ: صلى (٩) سقط من ظ (٤) في ظ: عن (٥) من ظ وصحيح البخارى \_ الجمس ، و في الأصل : لم يبن (٦) في ظ : احدا (٧) من الصحيح ، و في الأصل و ظ: اولادها (٨) في ظ: ودنا (٩) في ظ: فتبايعثي . ( , ) العبارة من هنا إلى « لنا و في » ساقطة من ظ (١١) ليس في الصحيح .

رواية المسند للحافظ نور الدين الهيشي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن الشمس لم يحبس على بشر إلا ليوشع ليالى سار إلى بيت المقدس، قال: و هو في الصحيح و لم أر فيه حصرا كما هنا؛ و في سيرة ابن إسحاق ما ينقضه ، قال: حدثنا ونس عن الأسباط ابن فصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحن القرشي قال: لما أسرى برسول الله صلى الله عليه و سلم و أخبر قومه بالرفعة و العلامة عما في العير قالوا: فتي تجيء ؟ قال: يوم الاربعاء ، فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينتظرون و قد ولى النهار و لم تجيع ، فدعا النبي صلى الله عليه و سلم فزيد له في النهار ساعة و حبست عليه الشمس ، و لم ترد الشمس على أحد فزيد له في النهار ساعة و حبست عليه الشمس ، و لم ترد الشمس على أحد الجارين يوم الجعة .

و لما كانت قصتهم هذه - فى أمرهم بالدخول إلى الأرض المقدسة لما فيها من نقض العهود و التبرئ من الله و الحكم عليهم بالفسق و التعذيب ناقضة لما ادعاه اليهود من البنوة ، كان ذلك كافيا فى إبطال مدعى النصارى اذلك ، لانهم أبناه اليهود ، و إذا الله بطل كون أبيك ابنا لاحد بطل أن تكون أنت ابنه ، لما كان ذلك كذلك ناسب أن تعقب بقصة ابنى آدم لما بذكر ، فقال تعالى عاطفا على قوله " و اذ قال موسى": ﴿ و اتل عليهم ﴾ لما بذكر ، فقال تعالى عاطفا على قوله " و اذ قال موسى": ﴿ و اتل عليهم ﴾ الزيادة فى ظ : ليال (٢) فى ظ : حضر (٣) زيد بعده فى الأصل : احمد ، و لم تكن الزيادة فى ظ فذهناها (٤) سقط من ظ (٥) فى ظ : لذلك .

(۲۸) أي

أى على المدعوّن الذين من جملتهم اليهود تلاوة ، [و-'] هي من أعظم / الآدلة على نبوتك ، لأن ذلك لاعلم لك ولا لقومك به ' الا من جهة الوحى ﴿ نبا ابني ادم ﴾ أى خبرهما الجليل العظيم ، تلاوة ملتبسة ﴿ بالحق ﴾ أى الخبر الذي يطابقه الواقع إذا تُعُرّف من كتب الأ لين و أخبار الماضين كائنا ذلك النبأ ﴿ اذ ﴾ أى حين ﴿ قربا ﴾ ه أى ابنا آدم ؛ و لما لم يتعلق الغرض في هذا المقام ببيان أيّ نوع قربا منه ، قال : ﴿ قربانا ﴾ أى بأن قرب 'كل واحد منها شيئا من شأنه أن يقرّب إلى المطلوب مقاربته عناية القرب .

و لما كان المؤثر للحد إنما هو عدم التقبل، [لا - '] بالنسبة إلى متقبل خاص، بناه للفعول فقال: ﴿ فَشَقبّل ﴾ أى [قبل - '] قبولا ١٠ عظيما ظاهرا لكل أحد ﴿ 'من احدهما ' ﴾ أبهمه 'أيضا لعدم الاحتياج في هذا السياق إلى تعيينه' ﴿ ولم يتقبل من الأخرط ﴾ عَلِمَا ذلك م بعلامة كانت لهم في ذلك، إما أكل النار للقبول كما ' قالوه أو ' غير ذلك ؛ و مناسبتها لما قبلها من حيث أنها أيضا ناقضة لدعواهم البنوة، لأن قايل عمن ولد في الجنة على ما قيل، و مع ذلك فقد عذب لما نقض العهد، ١٥ فانتني أن يكون ابنا، و كان هو و غيره شرعا واحدا دائرا ' أمرهم في فانتني أن يكون ابنا، و كان هو و غيره شرعا واحدا دائرا ' أمرهم في فانتني أن يكون ابنا، و كان هو و غيره شرعا واحدا دائرا ' أمرهم في

<sup>(</sup>۱) زید منظ (۲) سقط منظ (۹) تقدم فیظ علی « أی علی » (3-3) تقدم ما بین الرقین فی ظ علی « به الا » (۵) فی ظ: مقاربة (۹ – ۹) تقدم ما بین الرقین فی ظ علی « أی قبل » (۷ – ۷) سقط ما بین الرقین من ظ (۸) فی ظ: بذاك (۹) فی ظ: دائر .

العذاب و الثواب على الوفاء و النقض ، من وفى كان حبيبا وليا ، و من نقض كان بغيضا عدوا، و إذا انتفت البنوة عن ولد لآدم صنى الله مع كونه لصلبه [لا \_ ] واسطة بينها و مع كونه وُلدَ في الجنة دار الكرامة، فانتفاؤها عمن هو أسفل منه مر. باب الأولى، وكذا المحبة؛ ومن ه المناسبات أيضا أن كفر بني إسرائيل بمحمد صلى الله عليه و سلم إنما هو للحمد، فنبهوا بقصة ابني آدم على أن الحسد بجر ً إلى ما لا يرضي اللهً ً و إلى ما لا يرضاه عاقل و يكب في النار ؛ و منها أن في قصة بني إسرائيل إحجامهم عن قتال أعداء الله البعداء منهم المأمورين بقتالهم الموعودين عليه بخيري الدارس، و أن الله معهم فيه، و في قصة ابني آدم إقبال " ١٠ قابيل على قتل أخيه حبيب الله المنهى عن قتله المتوعد بأن الله يتبرأ منه إن قتله، فني ذلك تأديب لهذه الأمة عند كل إقدام و إحجام، و تذكير بالنعمة في حفظهم من مثل ذلك ، و٦ أن فيها أن موسى و هارون عليهما السلام أخوان في غاية الطواعية في أنفسهما و رحمة كل منهما للآخر و الطاعة لله، و قصة ابني آدم بخلاف ذلك، و في ذلك تحذير بما جر إليه ١٥ و هو الحسد، و أن في قصة بني إسرائيل أنهم لما ^ قدموا الغنائم للنار فلم تأكلها، عَلِمَ نَدِيهِم صَلَى الله عَلَيه و سَلَّم أَنَّهَا لَمْ تَقْبَلُ لَعْلُولٌ غَلُّوهُ، فَاسْتَخْرَجُه و وضعه فيها فأكلتها، فني ذلك الاستدلال بعدم أكل النار على عدم القبول - كما

<sup>(</sup>١) زيد من ظ (٧) في ظ: انتفوهما (٧-٧) سقط ما بين الرقمين من ظ. (٤) في الأصل: يكبر، وفي ظ: نكب كذا (٥) في ظ: اقدام (٩) سقط من ظ (٧) من ظ، وفي الأصل: هذه (٨) في ظ: كما

فى قصة ابنى آ دم ، و أن بنى إسرائيل عذبوا بالمنع من بيت المقدس بالتيه ، و قابيل نغي من الأرض التي كان فيها مقتل أخيه ، و أن بني إسرائيل تاهوا أربعين سنة على عدد الآيام التي غاب فيها نقباؤهم في جسّ أخبار الجبارة ، و أن قابيل حمل هابيل بعد أن قتله أربعين يوما ــ ذكره البغوى عن ابن عاس رضى الله عنها قال: و قصده السباع فحمله على ظهره ه أربعين يوماً ، وكل هذه محسنات ، و العمدة هو الوجه الأول ، و أحسن منه أن يكون الأمر لموسى عليه السلام عطفاً على النهى في " لا تاس٦"، والمعنى أن الأرض المقدسة مكتوبة لهم كما قُدِمْتُه أنت أول القصمة فى قولك " التى كتب[ الله ـ ٧ ] لكم " فأنا مورثها لا محالة لابنائهم و أنت متوفِّ قبل دخولها، وقد أجريت سنتي في بني آدم بأنهم إذا / ^توطنوا ١٠ / ٤٨ و استراحواً تحاسدوا ، و إذا تحاسدوا تدابروا فقتل بعضهم بعضا ، فاتل عليهم هذه القصة التكون زاجرة لهم من أن يفعلوا ذلك إذا فرغوا من الجبابرة و أبادوهم و صفت لهم البلاد فتوطنوها ، و أخرجت ملم بركاتها فأبطرتهم النعم، و نسوا غوائل النقم؛ و يكون ذلك وعظا لهذه الأمة و مانعا من فعل مثل ذلك بعد إكمال دينهم و وفاة نبيهم و إظهارهم على الدين ١٥ كله ، كما تقدم به الوعد لهم فقهروا العباد و فتحوا البلاد و انتثلوا كنوزها

<sup>(</sup>١) في ظ: يقتل (٢) سقط مر ظ (٣) في ظ: عدم (٤) في ظ: لعناوهم \_ كذا (٥) في ظ: قصيدة (٢) من ظ، وفي الأصل: تـاس. (٧) زيد من ظ و انقر آن الكريم (٨-٨) في ظ: تواطنوا و استرحوا (٩) في ظ: خرجت.

وتحكموا في أموالها، فنسوا ماكانوا فيه من القلة و الحاجــة' و الذلة فأبطرتهم النعم، و ارتكبوا أفعال الامم، وأعرضوا عن غوائل النقم-كما قال النبي صلى الله عليه و سلم : دب إليكم داء الأمم قبلكم : الحسد و البغضاء، ألا و البغضاء على الحالقة، لا أقول : تحلق الشعر، و لكن تحلق ه الدين - أخرجه الترمذي و الإمام أحمد و أبو داود الطيالسي في مسنديهما و البزار" \_ قال المنذري: باسناد جيد \_ و البيهتي و قال: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا ــ رواه الطبراني و رواته ثقات، و ذكر الحافظ أبو الربيع ابن سالم الكلاعي في القسم الثاني من سيرته في فتح جلولاء من بلاد فارس أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أرسل الغنيمـة إلى عمر ١٠ رضي الله عنه أقسم عمر رضي الله عنه: لا يخبأها \* سقف بيت حتى "تقسم! فوضعت آ في صحن المسجد ، فبأت م عبد الرحمن بن عوف و عبد الله بن أرقم رضي الله عنهما يحرسانه ، فلما جاء الناس كشف عنـه فنظر عمر رضي الله عنه ^ إلى ياقوته و زبرجدة و جوهرة فبكي ، فقال عبد الرحمن رضي الله عنه \* : ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا إلا موطن ١٥ شكر! فقال عمر: و الله ما ذاك يبكيني ، و تالله ما أعطى الله هذا قوما إلانحاسدوا و تباغضوا ، و لانحاسدوا إلا ألقي بأسهم بينهم ·

إلا عامدوا و بالعصور، و لا عصور إلى المراجم في أولها بعد قصة أكل آدم شرح قصة ابني التوراة ، قال المترجم في أولها بعد قصة أكل آدم

<sup>(</sup>۱) في ظ: الحجة (۲-۲) في ظ: هل له الفة الا قوال - كذا (۲) زيدت الوا و بعده في ظ (٤) في ظ: حلولا (٥) في ظ: لا يحثها (٢-٦) في ظ: يقسم فوقعت (٧) في ظ: فبك (٨-٨) سقط ما بين الرقمين من ظ (٩) في ظ: بني . المارك

عليه السلام من الشجرة ما نصه: فدعا آدم اسم امرأته حواء من أجل أنها كانت أم كل حيّ، و صنع الرب لآدم و امرأته سرابيل من الجلود و ألبسها، فأرسله الله من جنة عدن ليحرث الارض التي منها أخذ، فأخرجه الله ربنا، فجامع [ آدم - ' ] امرأته حواء فحبلت و ولدت قايين و قالت: لقد استفدت لله رجـلا، وعادت فولدت أخاه هابيل، "فـكان هابيل" ه راعى غنم، و كان قاين عجرث الأرض، فلما كان بعد أيام جاء قايين ا من ثمر أرضه بقربان لله ، و جاء هاييل أيضا من أبكار غنمه بقربان ، فسر الله بهابيل و قربانه و لم يسر بقايين و قربانه ، فساه ذلك قايين ؛ جداً ا وهمَّ أن يسوءه وعبس وجهه ، فقال الرب لقايين ^: ما ساءك؟ ولِمَ كسف ٩ وجهك؟ إن أحسنت تقبلت منك، و إن لم تحسن فان الخطيئة رابضة على ١٠ الباب و أنت تقبل إليها و هي تتسلط عليك، فقال قايين الهاييل أخيه: تتمشى بنا في البقعة، فبينها هما يتمشيان في الحرث وثب قايين؛ على أخيه هابيل فقتله، فقال الله لقايين ^: أن هابيل أخوك؟ فقال: لا أدرى، أرقيب أنا على أخي؟ قال الله: ` 'ما ذا ' فعلت! فان دم أخيك'' ينادي لى من الأرض، من الآن ملعون أنت من ١٠ الارض التي فتحت ١٣ فاها ١٥

<sup>(1)</sup> فى ظ: ليخرب (7) زيد من ظ و التوراة (٩) فى ظ: هملت (٤) فى ظ: فابيل ، وما أثبتناه من الأصل هو ثابت فى تراجم التوراة (٥ - ٥) سقط ما بين الرقين من ظ (٦) فى ظ: بقابيل (٧) فى ظ: حسد (٨) فى ظ: لقابيل. (٩) فى ظ: كشف (١٠-١٠) فى ظ: ما (١١) زيدت الواو بعده فى ظ (١٢) من التوراة، و فى الأرض و ط: ثم (١٢) العبارة من هنا إلى « فى الأرض و ساقطة من ظ.

1 89

فقبلت دم أخيك من يدك، فاذا أنت عملت في الإرض فانها لا تعود تعطيبك حراثها ، و تكون فزعا تائها في الأرض، فقال قايين للرب: عظمت / خطيئتي من أن تغفرها، و قد أخرجتني اليوم عن وجه الأرض، و أتوارى من قدامك و أكون فزعا تائها في الأرض ، و كل من وجدني ه يقتلني، فقال الله ربنا: كلا! و لكن كذلك كل قاتل، و أما قايين ا \*فانه يجزى بدل الواحد سبمة ، فخرج قابين من قدام الله فجلس في أرض نود " شرقى عدن - انتهى . قال البغوى عن ان إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: إن آدم كان يغشى حواء في الجنة قبل أن يصيب الخطيئة فحملت فيها بقابيل و توأمته - فذ كر قصته في النكاح و قتله لأخيه و شرب ١٠ الأرض لدمه أو قول قابيل لله \_ حين قال له: إنه قتله \_: إن كنت قتلته فأين دمه ؟ فحرم الله على الأرض يومئذ أن تشرب دما بعده أبدا - انتهى . و لما أخبر الله تعالى بأرن أحدهما فعل معه من عدم القبول مَا غَاظَهُ ، كَانَ كَأَنُهُ قَيْلٍ: فَمَا فَعَلَ حَيْنَ غَضِبٍ ؟ فَقَيْلٍ: ﴿ قَالَ ﴾ أَي لاخيه الذي قبل قربانه حسدا له " ﴿ لاقتلنك " ﴾ مُفكأنه قيل: بما أجابه؟

(١) في ظ: قابيل (٢) زيد بعده في الأصل: الرب، ولم تكن الزيادة في ظفا فلناها (٣) في ظ: لذلك (٤ - ٤) سقط ما بين الرقمين من ظ (٥) من ظوالتوراة، وفي الأصل: بود (٦) وقع في ظ: توأميه - خطأ، و ذكر ابن حيان أن حواه كانت تلد في كل بطن ذكرا و أنثى، وكان آدم يزوج ذكر هذا البطن أنثى ذلك البطن، وأنثى هذا ذكر ذلك، و لا يحل للذكر نكاح توأمته راجع البحر المحيط ٣ / ٤٦١ (٧) سقط من ظ (٨ - ٨) في ظ: وكانه نتل مم - كذا.

فقيل: نبهه أولا على ما يصل به إلى رتبته ليزول حسده بأن ﴿ قال اتما يتقبل الله ﴾ أي يقبل قبولا عظيما المحيط لكل شيء قدرة و علما الملك الذي له الكال كله، فليس هو محتاجاً إلى شيء، وكل شيء محتاج اليه ﴿ من المتقين ه ﴾ أي العريقين أي وصف التقوى، فلا معصية لهم يصرون عليها بشرك ولا غيره، فعدم م تقبل قربانك من نفسك لا منى، فلم تقتلنى؟ ه فقتلك م عما حسد تنى عليه .

و لما وعظه بما يمنعه من قتله و يقبل به على خلاص نفسه ، أعلمه ثانيا أن الحوف من الله مَنْعَه من أن يمانعه عن نفسه ملينا القلبه بما هو جدير أن يرده عنه خشية أن تجره الممانعة إلى تعدى الحد المأذون فيه ، لأن أخاه كان عاصيا لا مشركا ، فقال مؤكدا بالقسم لأن مثل ما يخبر به عظيم ١٠ لا يكاد يصدق: ﴿ لنّ بسطت الى ﴾ أى خاصة ﴿ يدك لتقتلى ﴾ أى لتوجد ذلك بأى وجه كان ، ثم بالغ في إعلامه بامتناعه من الممانعة فقال: ﴿ ما أنا ﴾ و أغرق في النفي فقال : ﴿ يباسط ﴾ أى أصلا ، و قدم المفعول به تعميما ، ثم خص المتعلق لمناسبة الحال فقال : ﴿ يدى اليك لاقتلك ع ﴾ أى في أى " وقت من الأوقات ، و لعله " [أنى - " ] بالجلة " الاسمية المفدة لنفي الثبات و الدوام أدبا مع الله في عدم الحكم على الاسمية المفدة لنفي الثبات و الدوام أدبا مع الله في عدم الحكم على

<sup>(</sup>١) فى ظ : محتاج (٢) فى ظ : يحتاج (٣) فى ظ : الغريقين (٤) فى ظ : فتقدم .
(٥) فى ظ : و قتلك (٦) من ظ ، وفى الأصل : بعد (٧) فى ظ : هو (٨) فى ظ :
مبينا (٩) في ظ : السبى \_ كذا (١٠) سقط من ظ (١١) من ظ ، و في الأصل :
لعل (١٢) زيد من ظ ، أى بالجملة الفعلية ( لاقتلك ) (١٠) أى فى ضمن الجملة
الاسمية ، و فى الأصل : الجملة ، و قد سقط من ظ (١٤) فى ظ : بالاسمية .

أجرى

المستقبل، ثم علله بقوله: ﴿ انَّ اخاف الله ﴾ أى أستحضر جميع ما أقدر على استحضاره من كاله ، ثم وصفه بالإحسان إلى خلقه ليكون ذلك مانعا له من الإساءة إلى أحد منهم فقال: ﴿ رب العلمين ه ﴾ أى الذى أنعم عليهم بنعمة الإيجاد ثم النربية ، فأنا لا أربد أر. أخرب ما بنى، و هذا كما فعل عثمان رضى الله عنه .

و لما كان من النهايات المواصلين إلى حضرات القدس و مواطن الآنس بالله، المتمكنين في درجة الغناه عن غير الفاعل المختار أن لا يراد إلا ما يريد سبحانه، فإن كان طاعة أراده العبد و رضيه، وإن كان معصية اراده من معية اراده من معية الله مراد الله ولم يرضه لكونه معصية، فيرضى المقضاء دون المقضى، وكأنه من الممكن القريب أن يكون هابيل قد كشف له عن أنه سبق في علم الله أن أخاه يقتله، قال مرهبا له معللا بتعليل آخر صاد له أيضا عن الإقدام على القتل: ﴿ إِنّى اربد ﴾ أى بعدم الممانعة لك ﴿ ان تبوا ﴾ أى ترجع من قتلى إن قتلتى ﴿ باثمى ﴾ أى الإثم الذى ينالك من أجل قتلك لى، و بعقوبته / الذى من جملته أنه يطرح عليك ينالك من أجل قتلك من حتى إذا لم تجد ما ترضيني به من الحسنات (و اثمك ) أى الذى "لا سبب لى فيه، و هو الذى كان سببا لرد قربانك و اجترائك على و عدوانك، و أفوز أنا بأجرى و أجرك، أى

(1) في ظ : كانت (٧) في ظ: ارادة (٩) من ظ ، وفي الأصل : لم يرضيه (٤) من ظ ، وفي الأصل : كان (٥) سقط من ظ (٦) في ظ : صادر (٧) في ظ : بعد . (٨) من ظ ، وفي الأصل : ينال (٩) في ظ : ان (١٠) العبارة من هنا إلى و أجرى الذي به سقطت من ظ .

(4.)

100

أجرى الذى لا سبب لك فيه و الاجر الذى أثمره استسلامى لك وكف يدى عنك (فتكون) أى أنت بسبب ذلك ( من اصلحب النارع) أى الحالدين فيها جزاة لك لظلمك بوضعك القتل فى غير موضعه ، ثم بين أن هذا يعم كل من فعل هذا الفعل فقال: ( و ذلك جزوا الظلمينج) أى الراسخين فى وصف الظلم كلهم ، و أكون أنا من أصحاب الجنة جزاة ه لى باحسانى فى إيثار حياتك على حياتى ، و ذلك جزاء المحسنين ، و هذا مثل تمنى الشهادة سوءا - ليس بمستلزم لإرادة المعصية من حيث كونها معصية بارادة ظهور الكفار ، لما علم من أن النصر بيد الله ، فهو قادر على نصر الباقى بعد استشهاد الشهيد .

و لما كان هذا الوعظ جديرا ° بأن يكون سببا لطاعته و زاجرا له عن ١٠ معصيته ، بين تعالى أنه قسا قلبه فجعله سببا لإقدامه ، فقال – مبينا بصيغة التفعيل ، إذ القتل لما جعل الله له من الحرمة وكساه من الهيبة لا يقدم عليه إلا بمعالجة كبيرة من النفس ـ : (فطوعت له) أى الذى لم يتقبل امنه ( نفسه قتل اخيه ) أى فعالجته معالجة كبيرة و شجعته ، و سهلت منه ( نفسه قتل اخيه ) أى فعالجته معالجة كبيرة و شجعته ، و سهلت له بما عندها من النفاسة على زعمها حتى غلبت على عقله فانطاع لها ١٥ و انقاد فأقدم عليه ؛ و تحقيق المعنى أن من تصور النهى عن الذنب و العقاب عليه امتنع منه فكان فعله كالعاصى عليه ، و من استولت عليه في تزيينه صار فعله له و إقدامه عليه كالمطيع له نفسه بأنواع الشبه في تزيينه صار فعله له و إقدامه عليه كالمطيع له

<sup>(1)</sup> زيد بعده في الأصل: الى ، و لم تكن الزيادة في ظ فحذ فناها (٧) في ظ: بظلمك (٣) سقط من ظ (٤) في ظ: جعله . بظلمك (٣) في ظ: جعله من ظ (٤) في ظ: جعله . (٧) في ظ: لم يقتل (٨) في ظ: فعالجه (٩) من ظ ، و في الأصل: المنهى .

الممكن من نفسه بعد أن كان عاصيا عليه نافرا عنه ، ثم سبب عن هذا التطويع قول : ﴿ فاصبح ﴾ أى التطويع قول : ﴿ فاصبح ﴾ أى التطويع قول : ﴿ فاصبح ﴾ أى العريقين في صفة الخسران بغضب الله عليه لاجترائه على إفساده مصنوعه ، و غضب أبناه جنسه عليه الاجترائه على أحده ، و عبر بالإصباح و المراد جميع الاوقات ، لان الصباح على توقع الارتياح ، قيل : إنه لم يدر كيف يقتله ، "فتصور له إبليس في يده المار فشدخ رأسه بحجر فقتله ، فاقتدى به قابيل ، فأنى هابيل و هو نائم فشدخ رأسه بحجر .

و لما كان التقدير: ثم إنه م يدر ما يصنع به ، إذ كان أول ميت من بكن الدفن معروفا ، سبب عنه قوله: ﴿ فبعث الله ﴾ [ أى - الذي له كال القدرة و العظمة و الحكمة ؛ و لما كان المعني يحصل بالغراب الباحث فقط قال: ﴿ غرابا يبحث ﴾ أي يوجد البحث ، و هو التفتيش الباحث فقط قال: ﴿ غرابا يبحث ﴾ أي يوجد البحث ، و هو التفتيش من التراب البلين ماتراص منه و إزاحته من مكانه ليبق المكانه حوزة المنالة .

<sup>(1)</sup> في ظ: الغريقين (7) في ظ: افساد (7) سقط من ظ(3) في الأصل: الارباح، و في ظ: الارساح -2ذا، و في البحر المحيط -10, و: قال ابن عطية: أقيم بعض الزمان مقام كله، وخص الصباح بذلك لأنه بده النهار و الانبعاث إلى الأمور و مظنة النشاط (٥) العبارة من هنا إلى « كان التقدير ه ساقطة من ظ (٦) في الأصل: يد -2ذا (٧) في ظ: لم (٨) في ظ: اذا (٩) زيد من ظ. (1-0.1) من ظ، و في الأصل: بالتراب (١١) من ظ، و في الأصل: ليبتغي -2ذا (١٢) في ظ: جودة.

و لما كان البحث مطلق التفتيش، دل على ماذكرته بقوله: ﴿ فَى الاَرْضَ ﴾ ليوارى غرابا آخر مات؛ و لما كان الغراب سبب علم ابن آدم القاتل للدفن، كان كأنه بحث لاجل تعليمه فقال تعالى: ﴿ ليريه ﴾ أى الغراب يُرى ابن آدم، و يجوز أن يكون الضمير المستترقة تعالى، و الاول أولى لتَوقيفه على عجزه و جهله بأن الغراب أعلم منه و أقرب إلى الخير ه (كيف يوارى) .

ر ما كانت السوءة واجبة الستر، وكان الميت يصير بعد موته كه سوءة، قال منبها على ذلك و على أنها / السبب فى الدفن بالقصد الأول: / ٥١ ﴿ سوءة ﴾ أى فضيحة ﴿ اخيه ﴿ ﴾ أى أخى قابيل و هو هابيل المقتول ، و صغة المفاعلة تفيد أن الجثة تريد أن يكون القاتل وراءها، و القاتل ١٠ يريد كون الجثة وراءه ، فيكونان بحيث لا يرى واحد منها الآخر، و لعل بعث الغراب إشارة إلى غربة القاتل باستيحاش الناس منه و جعله مما ينفر عنه و يقتله كل من يقدر عليه ، و من مُم سمى الغراب البين ، و تشاءم مه من براه .

و لما كان كأنه قيل: إن هذا لعجب<sup>٧</sup>، فما قال؟ قيل: ﴿ قال ﴾ ١٥ الكلمة التي تستعمل عند الداهية العظيمة لما نبهه ذلك، متعجبا متحيرا متلهفا عالما أن الغراب أعلم منه و أشفق، منكرا على نفسه ﴿ يُويلني ﴾ متاهفا عالما أن الغراب أعلم منه و أشفق، منكرا على نفسه ﴿ يُويلني ﴾ (١) - قط من ظر (٦-٢) سقط ما بين الرقين من ظر (٦) في ظ: وراءها (٥) في ظ: بحث (٦) في ظ: باستيجاص \_ كذا (٧) في ظ: العجب (٨) في ظ: متفجعا.

أَى اتَّحُشُّرُنِي 'يا ويل! هذا' أوانك أن 'لا يكون لي' نديم غيرك؛ و لما تفجع غاية الفجيعة و تأسف كل الاسف، أنكر على نفسه فقال: ﴿ أَعِجْزِتَ ﴾ أي مع ما جعل لى من الفوة القاطعة ﴿ انِ اكونَ ﴾ مع ما لى من الجوارح الصالحة " لأعظم من ذلك ﴿ مثل هذا الغراب ﴾ ه و قولُه مسببا عرب ذلك: ﴿ فاوارى سوءة ﴾ أى عورة و فضيحة ﴿ اخى ج ﴾ نُصبَ عطفا على " اكون " لا على جواب الاستفهام ، لأنه إنكارى فعناه النفي، لأنه لم تكن وقعت منه مواراة لينكر على نفسه و يوبخها بسببها، و لوكانت وقعت لم يصح إنكارها على تقدير عدم العجز الذي أفادته الهمزة ﴿ فاصبح ﴾ بسبب قتله ﴿ من النَّدمين عِلا ﴾ أي على ١٠ ما فعل، لأنه فقد أخاه و أغضب ربه و أباه، و لم يفده ذلك ما كان سبب غيظه"، بل زاده بعدا ، و ذكر أن آدم عليه السلام لما علم قتله رثاه بشعر، و عن ابن عبـاس رضى الله عنهما ردُّ ذلك ، و أن الانبياء عليهم السلام كلهم في النهي عن الشعر سواء، و قال صاحب الكشاف: و قد صح أن الأنبياء معصومون من الشعر، « و لا تقتل^ نفس ظلما إلا ١٥ كان على ابن آدم هذا كفل من دمها بما سن ، رواه مسلم و غيره عن عبد الله، و كذا مكل من سن سنة سيئة، و لهذا قال عليه الـسلام وإن أخوف ما أخاف على أمتى الأثمة المضلون،، و هذا لأرب الآدى

<sup>(</sup>١-١) في ظ: تاويل فهذا (٢-٧) في ظ: لا تكون الى (٧) من ظ، وفي الأصل: الصالحين (٤) من ظ، وفي الأصل: المار (٥) في ظ: لم يكن (٦) سقط من ظ. (٧) في ظ: عطيه (٨) في ظ: لا يفتل.

لنقصانه أسرع شيء إلى الاقتداء في النقائص، وهذا ما لم يتب الفاعل، فاذا تاب أوكان غير متعمد للفعل كآدم عليه السلام لم يكن سانًا لذلك، فلا شيء عليه عن عمل بذلك.

[ و لما علم بهذا – ٢] أنَّ الإنسان موضع العجلة و الإقدام على الموبقات من غير تأمل، فكان أحوج شيء إلى نصب الزواجر، أتبعه تعالى قوله: ٥ ﴿ من اجل ذلك ج ﴾ أى من غاية الأمر الفاحش جدا [ و - ٢] مدته و عظم الأمر و شدة قحه في نفسه و عند الله و صغره عند القاتل و حبسه و منعه و 'جنايته و إثارته' و تهييجه و جرأة الإنسان على العظائم بغير تأمل ﴿ كتبنا ﴾ أي بما لنا من العظمة ليفيد ذلك عظمة المكتوب و التنبيه على ما فيه من العجز \* ليفيد الانزجار ﴿ على بني اسرآ ميل ﴾ أي أعلمناهم ١٠ بما لنا من العناية بهم في التوراة التي كتبناها لهم ، و يفهم ذلك أيضا أنهم أشد الناس جرأة على القتل، و لذلك كانوا يقتلون الأنبياء، فأعلمهم الله بما فيهم من التشديد ، و لِمَّا علم من الآدمين - لا سيما هم ـ من الجرأة عليه ، ليقيم عليهم بذلك الحجة على ما يتعارفونه بينهم ، و يكف عن القتل من سبقت 'له منه' العناية بما يتصور من فظاعة القتل، / و قبح صورته و فحش ١٥ / ٥٧ أمره، وعبر بأداة الاستعلاء التي هي للحتم من الوجوب^ و الحرمة، لأن السياق للزجر^، فهي تفهم المنع عن الإقدام على القتل في هذا المقام (١) في ظ: لم يبت - كذا (م) زيد من ظ (م) من ظ، و في الأصل: لأن. (٤-٤) في ظ: اجابته و إشــارته (ه) في ظ: الفحش (٦) في ظ: كذلك .

( ٧ - ٧ ) سقط ما بين الرقين من ظ ( ٨ ) في ظ : الحواب ( ٩ ) في ظ : المزجر .

( انه من قتل نفسا ) أى من بنى آدم ، وكأنه أطلق تعظيما لهم إشارة إلى أن غيرهم جماد ( بغير نفس ) أى بغير أن تكون قتلت نفسا تستحق أن تقاد بها فاستباح قتلها لتلك النفس التى قتلتها ( او ) قتلها [ بغير \_"] ( فساد ) وقع منها .

وَ لَمَا كَانِيتَ الْأَرْضِ - مَعَ أَنْهَا فَرَاشَنَا فَهِي مُحَلِّ التَّولِيدِ وَ التَّربِيةِ و التنمية - دار الكشر ، وكان فساد من أفسد فراشَه الموصوف ـ لا سما و هو فى ° كلور - دالاً على° سوء جبلته ، وكان سوء الجبلة موجبا للقتل ، قال: ﴿ فَي الارض ﴾ أي يبيح ذلك الفسادُ دمها كالشرك و الزنا بعد الإحصان وكل ما يبيح إراقة الدم ، و قد علم بهذا أن ' قصة ابني' آدم ١٠ مع شدة التحامها بما قبل توطئة لما بعد ، و تغليظُ أمر القتل تقدم عن التورُّأة في سُؤرَّة البقرة ، و قولُه : ﴿ فَكَانُمَا قَتْلَ النَّاسُ جَمِيعًا \* ﴾ من جملة الأدلة المبطلة لما ادعوا من البنوة ، إذ معناه أن الناس شرع واحد من جهة نفوسهم متساوون فيها . كلهم أولاد آدم ، لا فضل لأحد منهم على آخر في أصل تحريم القتل بغير ما ذكر من الموجب من قصاص أو فساد^ لا من ١٥ بني إسرائيل و لا من \* غيرهم ، و ذلك كما قال تعالى في ثاني \* النقوض " بل انتم بشر ممن خلق " فصار من قتل نفساً " واحمدة بغير ما ذكر

<sup>(</sup>١) في ظ: يكون (٢) في ظ: قبلها (م) زيد من ظ (٤) في ظ: و هي .

<sup>(</sup> o - o ) في ظ: كدرة الا ( r ) في الأصل: السوء ، و في ظ: السوء - كذا .

<sup>(</sup>٧-٧) من ظ ، و في الأصل: قصتي بني (٨) زيدت الواو بعده في ظ (٩) سقط

من ظ (١٠) في الأصل و ظ: فاني \_ كذا (١١) في ظ: نفس.

فكأنما حمل إثم من قتـل الناس جميعاً ، لأن اجتراءه على ذلك أوجب اجتراء غیره ، و من سن سنة كان كفاعلها ﴿ و من احیاها ﴾ أی بسبب من الأسباب 'كعفو ، أو إنقاذ من هلكة كغرق' ، أو مدافعة لمن يريد أن يقتلها ظلما ﴿ فكانمآ احيا ﴾ أي بذلك الفعل الذي كان سببا للاحياء ﴿ الناس جميعا ۗ ﴾ أي بمثل ما تقدم في القتل ، و الآية دالة على تعليمه ه سبحانه لعباده الحكمة ، لما يعلم من طباعهم التي خلقهم عليها و من أ عواقب الأمور - لا على أنه يجب عليه - رعاية المصلحة ، و بما يحسن إيراده لههنا ما ينسب إلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه، و رأيت من ينسبه للشافعي 'رحمه الله تعالى' :

الناس من جهة التمثال أكفاء أبوهــــمُ آدم و الام حواء نفس كنفس و أرواح مشاكلة و أعظمٌ خلقت فيهم و أعضاء . فان يكن له يُم في أصلهم حسب يفاخرون به فالطين و الماء ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاً. و قدر كل امرئ ما كان يحسنه و للرجال على الأفعال أسماء و ضد كل امرئ ما كان يجهله و الجاهلون لأهل العلم أعداء

ففر `' بعلم تعش حيا '' به أبدا فالناس موتى و أهل العلم أحياء

<sup>(</sup>١) في ظ: لفاعلها (٧-٧) في ظ \_ و انقاد هلكه اوغرق \_ كذا (٧) في ظ: ذلك (ع) في ظ: لمن (ه) في ظ: هنا (١٠٠) سقط ما بين الرقين من ظ (٧) في ظ: التمثيل (٨) في ظ: الارواح (٩) في ظ: استشهدا (١٠-١٠) في ظ: نفسي جنا \_ كذا .

105

و لما أخبر سبحانه أنه كتب عليهم ذلك ، أبعه حالا منهم دالة على أنهم بعيدون من أن يكونوا أبناء و أحباء فقال: ﴿ و لقد ﴾ أى و الحال أنهم قد الرجآء تهم رسلنا ﴾ أى على ما لهم من العظمة باضافتهم إلينا و اختيارنا لهم لأن يأتوا عنا ، فهم لذلك أنصح الناس و أبعدهم عن الغرض و أجلهم و أجمعهم للكالات و أرفعهم عن النقائص ، لان كل رسول دال على مرسله / ﴿ بالبينت ن ﴾ أى الآبات الواضحة للعقل أنها من عندنا ، آمرة الهم بكل خير ، زاجرة عن كل "ضير ، لم نقتصر" فى التغليظ فى ذلك على الكتاب بل و أرسلنا الرسل إليهم متواترة .

و لما كان وقوع الإسراف - و هو الإبعاد عن حد الا عتدال 10 في الأمر منهم بعد ذلك \_ بعيدا 10 عبر بأداة التراخي مؤكدا بأنواع التأكيد فقال: ﴿ ثم ان كثيرا منهم ﴾ أى بيي إسرائيل ، و بيّن شدة عتوهم باصرارهم خلفا بعد سلف فلم يثبت الجار فقال: ﴿ بعد ذلك ﴾ أى البيان العظيم و الزجر البليغ بالرسل و الكتاب ﴿ في الارض ﴾ أى التي هي العظيم و الزجر البليغ بالرسل و الكتاب ﴿ في الارض ﴾ أى التي هي مع كونها فراشا لهم \_ و يقبح على الإنسان أن يفسد فراشه - شاغلة ١٠ لما فيها من عظامم الكدورات و ترادف القاذورات \_ عن الكفاف فضلا عن الإسراف ﴿ لمسرفون ه ﴾ أى عريقون ١١ في الإسراف بالقتل و غيره .

<sup>(</sup>١) في ظ: دالا (٢) سقط من ظ (٦) في ظ: الكلمات (٤) في ظ: امرت.

<sup>(</sup>ه-ه) في ظ: شرلم يقتصر \_كذا (م) في ظ: انزلنا (v) في ظ: وقوف .

<sup>(</sup>٨) في ظ: الاعتزال (٩) من ظ، وفي الأصل: بعيد (١٠) في ظ: شاعله -كذا.

<sup>(</sup>١١) في ظ: غريقون .

و لما كان هذا الإسراف بعد هذه الموانع محاربة المناهي عنه ، وكان تارة يكون بالقتل و تارة بغيره ، وكان ربما ظن أن عذاب القاتل يكون بأكثر من القتل لكونه كمن قتل الناس جميعا ، وصل به سبحانه قوله على طريق الحصر : ﴿ انما جزَّوًا ﴾ وكان الاصل : جزاؤهم ، و لكن أريد تعليق الحكم بالوصف و التعميم فقال : ﴿ الذين يحاربون الله ﴾ أى ه الملك الاعظم الذي لا كفوه له ﴿ و رسوله ﴾ أى بمحاربة من نَهيًا عن عاربته بقطع الطريق و هم مسلمون ، و لهم منعة عن ارادهم ، و يقصدون المسلمين في دمائهم و أموالهم سواء كانوا في البلد أو خارجها .

و لما كان عباد الرحمٰن بمشون على الأرض هونا ، أعلم أن هؤلاء عباد الشيطان بقوله : ﴿ و يسعون فى الارض ﴾ و لما كان هذا ظاهرا الله فى الفساد ، صرح به فى قوله : ﴿ فسادا ﴾ أى حال كونهم ذوى فساد ، أو للفساد ، و يجوز أن يكون مصدرا ليسعون – على المعنى ؛ و لما كانت أفعالهم محتلفة ، قسم عقوبتهم بحسبها فقال : ﴿ ان يقتلوآ ﴾ أى إن كانت جريمتهم الفتل [ فقط ، لأن الفتل جزاؤه الفتل – ° ] ، و زاد – لكونه أفى قطع الطريق – صيرور ته حتما لا يصح العفو عنه ﴿ او يصلبوآ ﴾ أى ١٥ مع القتل إن ضموا الله الفتل أخذ المال ، بأن يرفع المصلوب على جذع ، مع القتل إن ضموا الله يقتل و هو حى ، فحيند محمد يداه مع الجذع ، و الأصح عند الشافعية أنه يقتل و يصلى عليه ثم يرفع على الجذع زمنا يشيع خبره فيه لينزجر غيره ، و لا يزاد على ثلاثة أيام ﴿ او تقطع ايديهم ﴾ خبره فيه لينزجر غيره ، و لا يزاد على ثلاثة أيام ﴿ او تقطع ايديهم ﴾

<sup>(</sup>١) فى ظ : محاربه (٢) فى ظ : محاربة (٣) فى ظ : من (٤) فى ظ : ظاهر (٥) زيد من ظ (٦) فى ظ : بمرتده \_ كذا .

أى اليمنى بأخذهم المال من غير قتل ﴿ و ارجلهم ﴾ أى اليسرى الإخافة السبيل ، و هذا معنى قوله : ﴿ من خلاف ﴾ أى إن كانت الجريمة أخذ المال فقط ﴿ او بنفوا من الارض أ ﴾ أى بالإخافة و الإزعاج إن لم يقعوا أ في قبضة الإمام ليكونوا منتقلين من بلد إلى آخر آ ذعرا و خوفا ، و بالحبس و أن وقعوا في القبضة ، وكانوا آ قد كثروا سواد المحاربين و ما قتلوا و لا أخذوا مالا ﴿ ذلك ﴾ أى السكل الشديد المفصل إلى ما ذكر ﴿ لهم ﴾ أى مالا ﴿ ذلك ﴾ أى السكل الشديد المفصل إلى ما ذكر ﴿ لهم ﴾ أى خاصا بهم ﴿ في الدنيا ﴾ أى ليرتدع بهم غيرهم ﴿ و لهم ﴾ أى أي إن لم يتوبوا ﴿ في الأخرة ﴾ أى الني هي موطن الفصل الخلهار العدل ﴿ عذاب عظيم لا ﴾ أى هو بحيث الذي هي موطن الفصل الخلهار العدل ﴿ عذاب عظيم لا ﴾ أى هو بحيث الا يدخل تحت مَعار فيكم أكثر من وصفه بالعظم .

و لما كان التعبير بـ (\* الما " يدل بختم \* الجزاء على هذا الوجه ، استثنى من المعاقبين هذه العقوبة بقوله: ﴿ الا الذين / تابوا ﴾ أى رجعوا عما كانوا عليه من المحاربة خوفا من الله تعالى ، و لذا قال: ﴿ من قبل ﴾ و أثبت الجار إشارة إلى \* القبول و إن طال زمن المعصية و قصر زمن و أثبت الجار إشارة إلى \* القبول و إن طال زمن المعصية و قصر زمن الموبة ﴿ ان تقدروا عليهم ع ﴾ أى فان \* انحتم \* الجزاء المذكور يسقط ، فلا يجازون \* على ما يتعلق بحقوق الآدمى إلا إذا طلب صاحب الحق ،

(١) ق ظ: لم ينفوا (٢) من ظ، و في الأصل: اخرى (٣) من ظ، و في الأصل: كان (٤) في ظ: لا قتلوا (٥) في ظ: ذلك (٢) سقط من ظ (٧) في ظ: الفضل (٨) في ظ: تحتم (٩) زيد بعده في ظ: ان (١٠) في ظ: بان .
 (١١) من ظ، و في الأصل: يحتم (١٢) في ظ: فلا يجاوزون .

108

فان عفا كان له ذلك ، وأما حق الله تعالى فانه يسقط ، و 'إلى هذا' الإشارة أيضا بقوله تعالى: ﴿ فَاعْلُمُواۤ انَ الله ﴾ أى على ما له من صفات العظمة ﴿ غَفُور رحيم ه ﴾ أى صفته ذلك أزلا و أبدا ، فهو يفعل منه ما يشاء لمن يشاء ، و أفهمت الآية أن التوبة بعد القدرة لا تسقط شيئا من الحدود .

و لما ذكر تعانى حكمهم عند التوبة ، و ختم الآية بما يناسب من الغفران ه و الرحمة ، وكان ذلك ربما كان وجزاء من لم يرسخ قدمه فى الدين على جنابه المتعالى ، أتبع ذلك الامر بالتقوى و جهاد كل من أفسد بقطع الطريق أو الكفر أو غيره فقال على وجه الاستنتاج بما قبله : ﴿ يَآيِهَا الذِينَ أَمَنُوا ﴾ أى وجد منهم الإقرار بالإيمان ﴿ اتقوا الله ﴾ أى اجعلوا بينكم و بين ما سمعتم من وعيده للفسدين وقاية تصديقا لما أقررتم به ، لما له سبحانه من العظمة ١٠ التي هي جديرة بأن تخشى و ترجى لجمعها الجلال و الإكرام .

و لما كانت مجامع التكليف منحصرة فى تخلُّ من فضائح المنهيات و تحلُّ بملابس المأمورات، و قدم الأول لأنه من در. المفاسد، أتبعه الثانى فقال: ﴿ و ابتغوآ ﴾ أى اطلبوا طلبا شديدا ﴿ اليه ﴾ أى خاصة الوسيلة ﴾ أى التقريب بكل ما يوصل إليه من طاعته، و لا تيأسوا ١٥ و إن عظمت ذنوبكم لأنه ' غفور رحيم .

و لما كان سبحانه قد قدم أوامر و نواهي، و كان الاستقراء

<sup>(</sup>١-١) في ظ: بهذا (١) في ظ: صفة (١) في ظ: حد (٤) في ظ: حملهم .

<sup>(</sup>ه) سقط من ظ (م) في ظ : حرى \_ كذا (٧) في ظ : قررتم (٨) في ظ : على على على على على على الأصل (١) في ظ : لاني .

قد أبان الناس عند الامر و النهى بين مقبل و معرض ، و كان قد أمر المقبل بجهاد المعرض ، و كان للجهاد على المفعل النفع و فيه من المشقة \_ مزيد خصوصية ، أفرد بالذكر تأكيدا لما مضى منه و إعلاما بأنه للعاصى مطلقا سواه كان بالكفر أو بغيره فقال : ﴿ و جاهدوا في سبيله ﴾ أى لتكون كلمته هي العليا ﴿ لعلم تفلحون ه ﴾ أى لتكون حالكم حال من يرجى نيله لكل ما يطلبه ، و هذا شامل لكل أمر بمعروف و نهى اعن منكرا في أعلى درجاته و أدناها .

[ و لما - ٢ ] كان ترك هذه الأوصاف الثلاثة: التقوى و طلب الوسيلة و الجهاد مزيلا للوصف الأول و هو الإيمان، ناسب كل المناسبة تحذيرا و الجهاد مزيلا للوصف الأول و هو الإيمان، ناسب كل المناسبة تحذيرا من تركها ذكر حال الكفار و أنه لاتنفعهم وسيلة في تلك الدار فقال ممللا لما قبله: ﴿ إن الذين كفروا ﴾ أى بترك ما في الآية السابقة ، و رتب الجزاء على الماضي زيادة في التحذير ﴿ لو ان لهم ما في الارض ﴾ و أكد ما أفهمه الكلام من استغراق الظرف و المظروف فقال: ﴿ جميعا ﴾ أي ما كان يطلب منهم شيء يسير جدا منه ، و هو الإذعان بتصديق الجنان عما كان يطلب منهم شيء يسير جدا الأمرهولا بقوله: ﴿ و مثله ﴾ و لما كان لدفع الفداء جملة ما ليس له مفرقا قال: ﴿ معه ﴾ .

و لما كان المقصود تحقير ذلك بالنسبة إلى عظمة يوم التغان و إن كان

<sup>(</sup>١) في ظ: ان (٦) تكرر في الأصل (٩) من ظ ، و في الأصل: الجهاد (٤) في ظ: ليكون (٥) في ظ: شاربل - كـذا (٢-٦) سقط ما بين الرقين من ظ. (٧) زيد من ظ (٨) في ظ: لا ينفعهم .

عند الكفار الذين جعلوا غاية أمرهم الحياة الدنيا أعظم ما يكون، و الإفهام بأن المراد بالمثل الجنس ليشمل ما عساه آن يفرض من الامثال، اهه أعاد الضمير على هذين الشيئين على كثرتهما و عظمتهما مفردا آ، فقال معبرا بالمضارع الدال على تجديد الرغبة فى المسألة على سييل الاستمرار و لان السياق لتصفين بالكفر و المحاربة بنه و لرسوله صلى الله عليه و سلم ه و السعى فى الارض بالفساد، و لذلك صرح بنى القبول على الهيئة الآتية: ( ليفتدوا به ) أى يجددوا الافتداه فى كل لحظة ، أى عما ذكر ( من عذاب يوم القيامة ) .

و لما كان المراد تهويل الأمر برده، وكان ذلك يحصل بغير تعيين الراد، قال: ﴿ مَا تَقْبَلُ مِنْهُمَ ﴾ بالبناء للفعول، أي على حالة مر... ١٠ الحالات و على يد من كان، لأن المدفوع إليه ذلك تام القدرة و له الغنى المطلق.

و لما كان من النفوس ما مو سافل "لا ينكبه الرد"، و كان الرد" لاجل إمضاء المُعَدِّ من العذاب، قال مصرحا بالمقصود: ﴿ و لهم ﴾ أى بعد ذلك ﴿ عذاب اليم ه ﴾ أى بالغ الإيجاع بما أوجعوا أولياء الله بسترهم الما أظهروا من شموس البيان، و انتهكوا من حرمات الملك الديان. ثم علل

<sup>(</sup>١) في ظ : عير (٢) منظ ، وفي الأصل : سيناه \_كذا (م) في ظ : منفردا .

<sup>(</sup>٤) سقط من ظ (٥) فى ظ: المساق (٦-٦) سقط ما بين الرقين من ظ (٧) فى ظ: من (٨-٨) فى ظ: الراد (١٥) فى ظ: الراد (١٥) من ظ، و فى الأصل: بستر لهم (١١) من ظ، و فى الأصل: شمول.

شدة إيلامه بدوامه فقال: ﴿ يريدون ان يخرجوا ﴾ أى يكون لهم خروج فى و قت ما إذا رفعهم اللهب إلى أن يكاد أن يلقيهم خارجا ﴿ من النار ﴾ ثم ننى خروجهم على و جه التأكيد الشديد فقال: ﴿ و ما هم ﴾ و أغرق فى الننى البلجار و اسم الفاعل فقال ! ﴿ " يخرجين منها " أى أى ما يثبت لهم خروج أصلا ، و لعله عبر فى الننى بالاسمية إشارة إلى أنه يتجدد لهم الخروج أ من الحرور إلى الزمهرير ، فان سمى أحد ذلك خروجا فهو غير مراده ه .

و لما كان المعذبون فى دار ربما دام لهم المكث فيها و انقطع عنهم العذاب قال: ﴿ و لهم ) أى خاصة دون عصاة المؤمنين ﴿ عذاب ﴾ العذاب قال: ﴿ و لم تارة بالبرد و تارة بغيرهما، دائم الإقامــة لا يبرح و لا يتغير ﴿ مقيم ه ﴾ .

و لما كانت السرقة من جملة المحاربة و السعى بالفساد، و كان فاعلها غير متق و لا متوسل، عقب بها فقال: ﴿ و السارق ﴾ الآخذ لما هو في حرز خفية لكونه لا يستحقه ﴿ و السارقة ﴾ أى كذلك^؛ و لما كان التقدير: وهما "مفسدان، أو" حكمهما فيما يتلى عليكم، سبب عنه قوله: ﴿ فاقطعوآ ﴾ و"ال" - قال المبرد - للتعريف" بمعنى: الذي، و الفاء "اللسبب كقواك":

<sup>(</sup>۱) فى ظ: الكذب (۲ - ۲) سقط ما بين الرقين من ظ (۲ - ۳) تأخر فى ظ عن ه العذاب قال » (٤) زيد بعده فى ظ: من الحروج (۵) من ظ، وفى الأصل: مراد (۲) فى ظ: عندهم (۷-۷) تأخر فى ظ عن ه عصاة المؤمنين » . (۸) فى ظ: لذلك (۹ - ۹) فى ظ: مفسدون و (۱۰) سقط من ظ (۱۱) فى ظ: التعريف (۲۰ - ۲۷) فى ظ: سبب كقوله .

الذي ايأتيني فله كذا كذا درهم ﴿ ايديهما ﴾ أى الآيامن من الكوع إذا كان المآخوذ ربع دينار فصاعدا من حرز مثله من غير شبهة له فيه — كما بين جميع ذلك الني صلى الله عليه و سلم — و يرد مع و القطع ما سرقه و ثم علل ذلك بقوله: ﴿ جزآ مما كسبا ﴾ أى فعلا من ذلك ، و إدالته على أدنى وجوه السرقة وقاية للمال و هوانا لها للخيانة ، و دينها إذا ه قطعت في غير حقها خمسائة دينار وقاية للنفس من غير أن ترخصها الحيانة ، ثم علل هذا الجزاء بقوله: ﴿ نكالا ﴾ أى منعا لهما كما يمنع الفيد ﴿ من الله ﴾ أى الذي له جميع العظمة فهو المرهوب لكل مربوب، وأعاد الاسم الاعظم تعظيا للاثمر فقال: ﴿ و الله ﴾ أى الذي له جميع صفات الكال ﴿ عزيز ﴾ أى في انتقامه فلا يغالبه شيء ﴿ حكيم » ﴾ ولا نقض شيء يفعله ، لانه يضعه في أتقن مواضعه .

و لما ختم بوصنی 'العزة و الحكمــة'، سبب عنهما / قوله: ( ٥٦ ﴿ فَمَنْ تَابٍ ﴾ أى ندم و أقلع، و دل على كرمه بالقبول فى أى وقت وقعت التوبة فيه و لو طال زمن المعصية باثبات الجار فقال: ﴿ مَنْ بَعْدُ ﴾ و عال ١٥ عن أن يقول " سرقته" إلى ﴿ ظلمه ﴾ تعميما للحكم فى كل ظلم، فشمل ذلك فعل طعمة و ما ذكر بعده مما تقدم فى النساء و غير ذلك

<sup>(</sup>١ – ١) سقط ما بين الرقين من ظ (٢ – ٢) فى ظ: الإيامين مظن (٦) سقط من ظ (٤) فى ظ: الأيامين مظن (٦) من ظ ، و فى الأصل: ما (٦) فى الأصل: لذلته ، و فى ظ: اوالوليمة – كذا (٧ – ٧) فى ظ: الحكة و العزة (٧) فى ظ: شمل .

من كل ما يسمى ظلما ﴿ و اصلح ﴾ أى أوجد الإصلاح و أوقعه برد الظلامة و الثبات على الإقلاع ﴿ فإن الله ﴾ أى بما له من كال العظمـة ﴿ يتوب عليه أ أى يقبل توبته و يرجع ' به إلى أتم 'ماكان ' عليه قبل الظلم من سقوط عذاب الآخرة دون عقاب الدنيا ، رحمة من الله و له و رفقا به و بمن ظلمه و عدلا بينهما ، لا يقدر أحد أن يمنعه من ذلك و 'لا يحول بينه و بينه لحظة ما ؛ ثم علل ذلك بقوله : ﴿ إن الله ﴾ أى الذى له الكمال كله أزلا و أبدا ﴿ غفور رحيم ه ﴾ أى بالغ المغفرة و الرحمة ، لا مانع له من ذلك و لا من شيء منه °و لا من شيء يريد فعله ، بل هو فعال لما يريد ، و الآية معطوفة على آية المحاربين ، و إنما فصل بينهما بما قدم تقدم لما ذكر من العلمة الطالبة لمزيد العناية به ' .

و لما كان معنى ذلك أنه لا اعتراض عليه سبحانه فى شيء من ذلك و لا مانع ، لأن قدرته تامة ، ليس هو كمن يشاهد من الملوك الذين ربما يعجزون من اعتراض أتباعهم و رعاياهم عن تقريب بعض ما لم يباشر إساءة ، و إبعاد بعض من لم يباشر إحسانا ، فكيف بغير ذلك ! قال تعالى مقررا و إبعاد بعض من لم يباشر إحسانا ، فكيف بغير ذلك ! قال تعالى مقررا لذلك بتفرده فى الملك : ﴿ الم تعلم أن الله ﴾ [ أى - ٧ ] الذى له جميع العز ﴿ له ملك الساموات ﴾ أى على علوها "و ارتفاع سمكها" و انقطاع أسباب ما دونها منها ﴿ و الارض لا ﴾ أى أن أن الملك خالص له عن جميع الشوائب .

<sup>(</sup>١) في ظ: ترجع (٧-٧) في ظ: مكان (م) في ظ: عقاب (٤) سقط من ظ. (٥-٥) سقط ما بين الرقمين من ظ (٦) زيدت الواو بعده في ظ (٧) زيد من ظ.

و لما كان إيقاع النقمة أدل على القدرة ، وكان السياق لها لما تقدم من خيانة أهل الكتاب وكفرهم وقصة ابنى آدم و السرقة و المحاربة وغير ذلك ، قدم قوله [ معللا لفعل ما يشاء بتهام الملك لا بغيره من رعاية لمصالح أو غيرها - ' ] : ﴿ يعذب من يشآه ﴾ أى من بنى إسرائيل الذين ادعوا البنوة و المحبة و غيرهم وإن كان مطيعا ، أى له فعل اذلك ، لانه لا يقبح منه شيء ﴿ و يغفر لمن يشآه ' ﴾ أى وإن كان عمله موبقا ، لانه لا يتصور منه ظلم و لا يسوغ عليه اعتراض ،

و لما كان التقدير: لأنه قادر على ذلك ، عطف عليه قوله : ﴿ و الله ﴾ أى الذى له الإحاطة بكل كمال ﴿ على كل شيء ﴾ [أى شيء - أ] ﴿ قديره ﴾ أى ليس هو كغيره من الملوك الذين قد يعجز أحدهم عن ١٠ تقريب ابنه و تبعيد أعدى عدوه ، و هذه القضية الضرورية ختم بها ما دعت المناسبة إلى ذكره من الاحكام ، وكرّ بها على أتم انتظام إلى أوائل نقوض دعواهم " فى قوله " " بل التم بشر ممن خلق " - الآية .

و لما تقرر ذلك ، كان من غير شك علة لعدم الحزن على شيء من أمرهم و لامن أمر غيرهم بمن عصى شيئا من هذه الاحكام ، كما قال ١٥ تعالى " ما اصاب من مصيبة فى الارض و لا فى انفسكم الا فى كتب من قبل ان نبراها - إلى أن قال: لكيلا تاموا على ما فاتكم " " ، فقوله: - فر ينابها الرسول ﴾ أى المبلغ لما أرسل به - معلول لما قبله ، و أدل دليل

<sup>(</sup>١) زيد من ظ (٢) زيد بعده في ظ : اي (٣-٣) سقط ما بين الرقيين من ظ .

<sup>(</sup>٤) من ظ ، و في الأصل: بقوله (٥) سورة ٧٥ آية ٢٢ و ٢٠٠٠

OV

على ذلك قوله تعالى "و من يرد الله فتنه فلن تملك له من الله شيئا "

( لا يحزنك ) أى لا يوقع عندك شيئا من الحزن صنع و الذين يسارعون في الكفر ) و أى يفعلون في إسراعهم في الوقوع فيه غاية الإسراع فعل من يسابق غيره، و في تبيينهم بالمنافقين و أهل الكتاب مشارة باتمام النعمة على العرب بدوام إسلامهم و نصرهم عليهم، و قدم أسوأ القسمين فقال: ( من الذين قالوآ امنا ) .

و لما كان الكلام هو النفسى، أخرجه بتقييده بقوله: ﴿ بافواههم ﴾ معبرا لكونهم منافقين بما منه ما هو أبعد عن القلب من اللسان، فهم إلى المخيوان أقرب منهم إلى الإنسان، وزاد ذلك بيانا بقوله: ﴿ وَلَمْ تَوْمَنَ قَلُوبُهُمْ جُ ﴾ .

و لما بين المسارعين بالمنافقين ، عطف عليهم قسها آخر هم أشد الناس مؤاخاة لهم فقال : (و من الذين هادوا في أى الذين عرفت قلوبهم و كفرت ألسنتهم تبعا لمخالفة قلوبهم لما تعرف عنادا و طغيانا، ثم أخبر عنهم بقوله : ( سمعون ) أى متقبلون عناية التقبل بغاية الرغبة عنهم بقوله : ( سمعون ) أى من قوم من المنافقين يأ تونك فينقلون عنك الكذب ( سمعون لقوم الخرين لا ) أى الصدق ، ثم وصفهم بقوله : ( لم يا توك الكذب أى لعلة لا ، و ذكر الضمير لإرادة الكلام ، لان المقصود البغض على ال في ظ : فاتمام ( ) من ظ ، و في الأصل : على ( ) سقط من ظ ( ؛ - ؛ ) ف ظ : الذين عرفنا ( ه ) في ظ : متقلبو ن ( ه ) في ظ : التقلب ( ۷ ) في الأصل : لعلبة ظ : الذين عرفنا ( ه ) في ظ المتعلد و المنافقية و الأصل : المنافقية و المنافقية

نفاقهم

\_كذا (م) ف الأصل: لانه \_كذا .

نفاقهم' ﴿ يحرفون الكلم ﴾ أي الذي يسمعونه عنك على وجهه فيبالغون في تغيره و إمالته بعد أن يقدوا المعنين: المغير و المغير إله، و اللفظين فلا يبعدوا به، بل يأخذون بالكلم عن حده و طرفه إلى حد آخر قريب منه جدا، و لذلك أثبت الجار فقال: ﴿ من بعد ﴾ أى يثبتون الإمالة من مكان قريب من ﴿ مواضعه ج ﴾ أي النازلة عن رتبته بأن يتأولوه ه على غير تأويله، أو شبتواً الفاظا غير ألفاظه قريبة منها، فلا يبعد منها المعنى جدا، و هذا أدق 'مكرا مما في النساه، و هو من الحرف و هو الحد و الطرف، و انحرف عن الشيء: مال عنه، قال الصغاني: و تحريف الـكلام عن مواضعه: تغييره، وقال أبو عبد الله القزاز: والتحريف التفعيل ، من: انحرف عن الشيء \_ إذا مال ، فمعني ' حرفت الكلام: أزلته ١٠ عن حقيقة ما كان عليه في المعنى، و أيقيت " له شبه اللفظ، و منه قوله تعالى " يحرفون [ الكلم" - " ] ، و ذلك أن البهو دكانت تغير معاني التوراة بالأشباه، و في الحديث ويسلط العليهم طاعون يحرف القلوب، أي يغيرها عن التوكل و يدعوهم الله الانتقال عن تلك البلاد، وحكى: حرفته عن جهته \_ أى بالتخفيف \_ مثل: حرّفته ، و المحارفة: المقايسة ، من المحراف و هو ١٥ ( ر ) العبارة من « لعلة » إلى هذا ساقطة من ظ ( ب ) في ظ : الذين ( س ) في ظ : وجهة (٤) في ظ: تغتسوا (٥) سقط من ظ (٦) في ظ: بل (٧) في ظ: تثبتوا. (٨) من ظ، و في الأصل: فلا تبعد (٩٠٠٩) في ظ: مكرها (١٠) من ظ، و في الأصل: بمعنى (١١) في ظ: ايقنت (١٢) زيد من ظ (١٠) في ظ: تسلط. (١٤) من ظ، و في الأصل: يدعوها •

الميل الذي يقاس به الجراح - انتهى . فالآية من الاحتباك: حذف منها أولا الإتبان و أثبت عدمه ثانيا للدلالة عليه ، وحذف منها ثانيا الصدق و دل عليه باثبات ضده - الكذب - في الأولى .

و لما كان كأنه قيل: ما غرضهم باثبات الكذب و تحريف الصدق؟ قال: ﴿ يقولون ﴾ أى لمن يوافقهم ﴿ إن اوتيتم ﴾ أى من أى مؤت كان ﴿ هذا ﴾ أى المكذوب و المحرف ﴿ فذره ﴾ أى اعملوا بـــه ﴿ و ان لم تؤتوه ﴾ أى بأن أوتيتم غيره أو سكت عنكم ﴿ فاحذروا أ ﴾ أى بأن تؤتوا غيره فتقبلوه .

و لما كان التقدير: فأولئك الذين أراد الله فتنتهم ، عطف عليه قوله:

10 / ٥٨ ﴿ و من يرد / الله ﴾ أى الذى له الأمر كله ﴿ فتنته ﴾ أى أن يحل به ما يميله عن وجه سعادته بالكفر حقيقة أو مجازا ﴿ فلن تملك له من الله ﴾ أى الملك الأعلى الذى لا كفوء له ﴿ شيئا ﴾ أى من الإسعاد، وإذا لم تملك ذلك أنت و أنت أقرب الخلق الى الله فمن يملك "!

و لما كان هذا ، أنتج لا محالة قوله: ﴿ اوَلَـٰ ثُلُثُ ﴾ أى البعداء من الهدى ﴿ الذين لم يرد الله ﴾ أى و هو الذى لا راد لما يريده و لا فاعل لما يرده ، فهذه أشد الآيات على المعتزلة ﴿ ان يطهر قلوبهم \* ﴾ أى بالإيمان "، و الجملة كالعلة لقوله " فلن تماك له من الله شيئا "، و لما ثبت "

<sup>(</sup>١) في ظ: بايتا - كذا (٧) من ظ ، و في الأصل: من (٧) سقط من ظ .

<sup>(</sup>٤) منظ ، وفي الأصل: الحق (٥) في ظ: يملك (٦) في الأصل وظ: يريده .

<sup>(</sup>v) في ظ: اثبت .

أن قلوبهم نجسة ، أنتج ذلك قوله : ﴿ لهم فى الدنيا خزى عليم ﴾ أى بالذل و الهوان، أما المنافقون فباظهار الاسرار و الفضائح الكبار و خوفهم من الدمار ، و أما اليهود فبيان أنهم حرفوا و بدلوا و ضرب الجزية عليهم و غير ذلك من الصغار ﴿ و لهم فى الاخرة ﴾ التى من خسرها من فلا ربح له بوجه ما " ﴿ عذاب عظيم ه ﴾ أى لعظيم ما ارتكبوه من هذه ه المعاصى المتضاعفة .

و لما ذكر التحريف، ذكر أثره و هو الحكم به فقال مكررا لوصفهم زيادة فى توبيخهم و تقبيح شأنهم: ﴿ سُمعون ﴾ أى هم فى غاية الشهوة و الانهماك فى سماعهم [ ذلك - ' ] ﴿ للكذب الكون ﴾ أى على وجه المبالغة ﴿ للسحت ' ﴾ أى الحرام الذى يسحت البركة أى يستأصلها، و هو ١٠ كل ما لا يحل كسبه، و ذلك أخذهم الرشى ليحكموا بالباطل على نحو ما حرفوه وغيره من كلام الله، قال الشيخ أبو العباس المرسى: و من آثر من الفقراء الساع لهواه، و أكل ما حرمه مولاه، فقد استهوته و نزغة يهودية، فان القوال في يذكر العشق و 'المحبة و الوجد ' و ما عنده منها شيء .

و لما كانوا قد يأخذون الرشوة و لا يقدرون على إبرام الحمكم بما ١٥ أرادوه، فيطمعون فى أن يفعلوا ذلك بواسطة ترافعهم إلى النبي صلى الله عليه و سلم فيترافعون إليه، فان حكم بينهم بما أرادوا قبلوه و احتجوا به على

<sup>(</sup>١) في ظ ؛ الدما \_ كذا (٢) في ظ : خسر فيها (٣) سقط من ظ (٤) في ظ : المتعاصفة (٥) في ظ : الربا (٨) في ظ : المتعاصفة (٥) في ظ : الربا (٨) في ظ : القول (٩) تكرر في الأصل (١٠ \_ ١٠) في ظ : الوجد و المحبة .

109

مَنْ لعله يخالفهم ، و إن حكم بما لم يريدوه قالوا : ليس هذا في ديننا –طمعا في أن يخليهم فلا يلزمهم بما حكم؛ أعلمه الله تعالى بما يفعل في أمرهم، و حذره غوائل مكرهم ، فقال مفوضا الخيرة إليه في أمر المعاهدين إلى مدة \_ و أما أهل الجزية فيجب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلى حاكمنا \_ مسببا عن ه أكلهم الحرام وسماعهم الكذب: ﴿ 'فَانْ جَآمُوكُ ' ﴾ أي 'طمعا في أن تؤتيهم ما حرفوا إليه الكلم ﴿ فاحكم بينهم ﴾ أي إن شئت بما أنزل الله عليك من الحق ﴿ او اعرض عنهم يَ ﴾ أي كذلك ، •

و لما كان قوله: ﴿ و ان ﴾ دالا بعطفه على غير معطوف عليه أن التقدير: فإن حكمت بينهم ملم ينفعوك شيئا لإقبالك عليهم ، قال: و إن ١٠ ﴿ تُعرض عنهم ﴾ أي الكفرة [كلهم - ٦] من المصارحين و المنافقين ﴿ فَلَنْ يَضُرُوكُ شَيًّا ۚ ﴾ أي لإعراضك عنهم و استهانتك ۗ بهم ٠

و لما كان هذا التخيير^ غير مراد الظاهر في جواز الحكم بينهم عند الترافع إلينا و عدمه ، بل معناه عدم المبالاة بهم ، أعرض عنهم أولا ، فحقیقته بیان العاقبة علی تقدیری الفعل و الترك ، علَّــَمَه <sup>۹</sup> كیف يحكم بينهم، ١٥ فقال عاطفا على ما قدرته: ﴿ و ان حكمت ﴾ أى فيهم ﴿ فاحكم ﴾ / أي أوقع الحكم ﴿ بينهم بالقسط \* ﴾ أي العدل الذي أراكه الله - على أن

(١ - ١) سقط ما بين الرقين من ظ (٢٠٠٧) تأخر في ظ عن « فاحكم بينهم » . (م) سقط من ظ (ع) في ظ : لذلك (ه) زيدت الواو بعده في ظ (م) زيد من ظ (٧) من ظ ، وفي الأصل: استهانة (٨) في ظ: التحذير (٩) من ظ ، وفي الأصل : علم .

الآية ليست في أهل الذمة، و الحكم في ترافع الكفار إلينا أنه إن كان منهم أو من أحدهم النزام لاحكامنا أم' منا النزام للذب عنهم وجب، لقوله تعالى '' فاحكم بينهم بما انزل الله و لا تتبع إهواهم '' و إلا لم يجب؛ ثم على ذلك بقوله: ﴿ ان الله ﴾ أى الذي له صفات الكال ﴿ يحب المقسطين م ﴾ أي الفاعلين للعدل السوى من غير حيف أصلا . ه و لما كان التقدير: فكيف يحكونك و هم يكذبونك ويدعون أنك مبطل ، عطف عليه قوله معجبا منهم موبخا لهم : ﴿ وَكَيْفَ يَحَكُمُونَكُ ﴾ أى فى شيء من الاشياء ﴿ و عندهم ﴾ أى و الحال أنه عندهم ﴿ التورانة ﴾ ثم استأنف قوله: ﴿ فَيهَا حَكُمُ اللَّهِ ﴾ أي الذي لا يداني عظمتَه عظيمةٌ ، و هو الذي كان مقررًا في شرعهم أنه لا يسوغ خلافه، فان كانوا يعتقدون ذلك ١٠ إلى الآن لم يجز لهم العدول إليك على زعمهم ، و إن كانوا لا يعتقدونــه و يعتقدون أن حكمك هو الحق و لم يؤمنوا بك كانوا قد ' آمنوا ببعض وكفروا ينعض.

و لما كان الإعراض عن حكمه سبحانه عظيماً ، وكان وقوعه بمن يدعى أنه مؤمن به بعيدا عظيما "شديدا، قال: ﴿ ثَمَ يَتُولُونَ ﴾ أى ١٥ يكلفون أنفسهم الإعراض عنه سواه تأيد بحكمك به أو لا لاجل الاعراض الدنيوية ؛ و لما كان المراد بالحكم الجنس ، وكانوا يفعلون " بعض أحكامها "

<sup>(</sup>١) في ظ: او (١) في ظ: الكذب (١) في ظ: يحكون \_ كذا (٤) سقط من ظ (٥-٥) سقط ما بين الرئين من ظ (٩) في ظ: يفعلونه (٧) من ظ ، و في الأصل: احكام.

فلم يستفرق زمانُ توليهم زمانَ البعد ، أدخـــــل الجار لذلك فقال : ﴿ من بعد ذلك ﴿ ﴾ أى الآمر العالى و هو الحكم الذي يعلمون ا أنه حكم الله ، فلم يبق تحكيمهم لك من غير إيمان بك إلا ثلاعبا .

و لما كان التقدير : فما أولئك بالمريدين للحق في ترافعهم إليك ، ه عطف عليه قوله: ﴿ و ما اولَّنك ﴾ أي البعداء من الله ﴿ بالمؤمنين عُ ﴾ أى العريقين ۚ في صفة الإيمان بكتابهم و لا بغيره عا يستحق الإيمان [به - أ ] ، لأنهم لوكانوا عريقين في ذلك لآمنوا بك لأن كتابهم دعا إليك · و لما تضمن هذا مدح التوراة، صرح به فقال تأكيدا لذمهم في الإعراض عما دعت إليه من أصل و فرع ، و تحذيرا من مشل حالهم : ١٠ ﴿ إِنَّا الزَّلَا ﴾ أي على ما لنا من العظمة ﴿ التَّورَانَةَ ﴾ ثم استأنف قوله معظا لها: ﴿ فيها هدى ﴾ أي كلام يهدى بما يدعو إليه إلى طريق الجنة ﴿ و نور ٤ ﴾ أى بيان لا يدع لبسا ، ثم استأنف المدح للعاملين بها فقال: ﴿ يَحَكُمُ بِهَا النَّبِيونَ ﴾ و وصفهم بأعلى الصفات و ذلك الغنى المحض. فقال مادحاً لا مقيدًا: ﴿ الذين اسلموا ﴾ أي أعطوا قيادهم لربهم سبحانه 10 حتى لم يق لهم اختيار أصلا ، و فيه تعريض بأن اليهود بعداء من الإسلام و إلا لاتبعوا أنبياءهم فيه، فكانوا يؤمنون بكل من قام الدليل على نبوته . و لما كان من المعلوم أن حكمهم بأمر الله لهم باتباع التوراة و مراعاتها، عُلِمَ ' أن التقدير : بما استحفظوا من كتاب الله ، فحذف لدلالة ما يأتي عليه

<sup>(</sup>١) من ظ، وفي الأصل: تعلمون (١) في ظ: الفريقين (١) في ظ: لكتابهم.

<sup>(</sup>ع) زيد من ظ (ه) في ظ : غريقين (٦) في ظ : من (٧) في ظ : على .

و إشعار (77)

و إشعار الإسلام به ، ثم بين المحكوم له تقييدا به إشارة إلى أنها ستنسخ فقال: ( للذين هادوا ) أى لمن التزم اليهودية ( و الربنيون ) أى أهل الحقيقة ، منهم الذين انسلخوا من الدنيا و بالغوا فيما يوجب النسبة إلى الرب ( و الاحبار ) أى العلماء الذين أسلوا ( بما ) أى بسبب ما .

و لما كان سبب إسلام أمرهما بالحفظ، لا كونه من الله بلا واسطة ،

بن للفعول قوله : ﴿ استُحفظوا ﴾ أى الانبياه و من بعدهم ﴿ من كتب الله ﴾

أى بسبب ما طلبوا المنهم / و أمروا به من الحفظ لكتاب الذى له جميع صفات الكمال الذى هو صفته ، فعظمته من عظمته ، و حفظه : دراسته و العمل عما فيه ﴿ وكانوا ﴾ أى و بما كانوا ﴿ عليه شهدآه ٤ ﴾ أى رقباه حاضرين ١٠ لا يغيبون عنه و لا يتركون مراعاته أصلا ، فالآية - كما ترى - من فن الاحتباك : ترك أولا « بما استحفظوا ، لدلالة ما ذكر هنا عليه ، و ترك ذكر الإسلام هنا لدلالة ذكره أولا عليه ، و إنما " خص الأول بذكر الإسلام لأن الانبياء أحق به ، و هو داع إلى الحفظ قطعا ، و خص الثانى بالاستحفاظ لأن الاتباع أولى به ، و هو دال على الإسلام .

منهم، وكان ذلك الترك إما لرجاء أو خوف، قال مخاطبا لهذه الامة واعاه منهم، وكان ذلك الترك إما لرجاء أو خوف، قال مخاطبا لهذه الامة

ظ : لهم (٩) من ظ ، و في الأصل : راعاهم .

<sup>(</sup>١) في ظ: اعزهم (١) زيد بعده في ظ: بما (١) في ظ: من (١) في ظ: طلب.

<sup>(</sup>ه) في ظ: الكتاب (٦) زيد بعده في ظ: من الاحتباك (٧) في ظ: ان (٨) في ظ مل (٥) من ظ م في الأما من الاحتباك (٧)

كلها طائعها و عاصيها ، محذرا لها من مثل حالهم و مرغبا فى مثل حال الانبياء و التابعين لهم باحسان ، مسببا عن ذلك : ﴿ فلا تخشوا الناس ﴾ أى فى العمل بحكم من أحكام الله ﴿ و اخشون ﴾ أى فان ذلك حامل لكم على العدل و الإحسان ، فمن كان [ منكم \_ ' ] مسلما طائعا فليزدد طاعة ، و من لم يكن كذلك فليادر بالانقياد و الطاعة ، و هذا شامل لليهود و غيره .

و لما قدم الخوف لانه أقوى تأثيرا أتبعه الطمع فقال: (و لا تشتروا)
و لما كان الاشتراء معناه اللجاجة فى أخذ شىء بثمن، وكان المثمن
"أشرف من الثمن" من حيث أنه المرغوب فيه، جعل الآيات مثمنا وإن
اقترنت بالباء، حتى يفيد الكلام التعجب من الرغبة عنها، وأنها لا يصح كونها ثمنا فقال: (بأيتي ثمنا قليلا ) أى من الرشى وغيرها لتدلوها كا بدل أهل الكتاب

و لما نهى عن الامرين، و كان ترك الحكم الكتاب إما لاستهانة أو لحوف أو رجاء أو شهوة، رتب ختام الآيات على الكفر و الظلم او الفسق ؛ قال ابن عباس رضى الله عنهما: من جحد حكم الله كفر، و من لم يحكم به و هو مقر فهو ظالم فاسق . فلما كان التقدير: فن حكم بما أنزل الله فأولئك هم المسلمون ، عطف عليه ما أفهمه من قوله:

اتبداونها (٨) في ظ: الحكم .

<sup>(</sup>١) زيد من ظ (١) في ظ: لذلك (١- ١) سقط ما بين الرقين من ظ. (١) في ظ: لا تصبح (٧) في ظ:

71/

﴿ و من لم يحكم ﴾ أي يوجه الحكم و يوقعه على وجه الاستمرار ﴿ بِمَا آنزل الله ﴾ أى الذي له الكمال كله فلا أمر لاحد معه تدينا بالإعراض عنه ، أعم من أن يكون تركه [ له- ٢ ] حكماً بغيره أو لا ﴿ فَاوَلَّنْكُ ﴾ أي البعداء من كل خير ﴿ هِم الكفرون م ﴾ أي المختصون بالعراقة في الكفر ، وهذه الآيات من قوله تعالى " يَّايها الرسول لا يحزنك [ الذن يسارعون ه في الكفر ''- ' ] إلى هنا نزلت في الزنا، و لكن لما كان السباق للحاربة، وكان كل من القتل و قطع الطريق و السرقة محاربة ظاهرة مع كونه فساداً ، صرح به ؛ و لما كان الزنا محاربة خفية بالنظر إلى فحشه و حرمتــه و جرّه في بعض الصور إلى المحاربة ، و غير محاربة بالنظر إلى كونه في الغالب عن تراض، و صاحبه غير متزى بزى المحاربين، لم يصرح في هذه ١٠ الآيات باسمه و إن كانت نزلت فيه ؛ روى البيهتي عن ان عباس رضي الله عنها عن عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبته: إن الله بعث محمدا وأنزل عليه كتابا ' ، وكان فيما أنزل عليه آبة الرجم فتلوناها و وعيناها " الشيخ و الشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله و الله عزيز حكم " و قد رجم رسول الله صلى الله عليه و سلم و رجمنا بعده ـ الحديث . و فى آخره: ١٥ و لولا أني ٰ أخشى أن يقول الناس : زاد في كتاب / الله ، لا ثبته في حاشية المصحف . و أصله في الصحيحين و غيرهما ، و للحــاكم و الطبراني عن أبي أمامة بن سهل عن خالته العجماء رضي الله عنها بلفظ: الشيخ و الشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة أ . و في صحيح ان حبان عن أبي ُن كعب

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٦) زيد من ظ (٣) فى ظ: حكمها (٤) فى ظ:كتاب (٥) فى ظ: تضيتا (٦) زيد بعد، فى ظ: و الشهوة ، و ليست الزيادة فى الحاكم ولا الطيرانى.

رضي الله عنه أنه قال لـزرّ بن حبيش: كم تعدون سورة الأحزاب من آية ؟ قال: قلت: ثلاثًا و سبعين ، قال: و الذي يحلف به! كانت سورة الأحزاب توازى سورة البقرة ، و كان فيها آية الرجم: الشيخ و الشيخة \_ الحديث . و للشيخين: البخارى فى مواضع، و مسلم و أحمد و أبى داود - آو هذا ه لفظه \_ و الدارمي و الترمذي في الحدود و النسائي في [ الرجم \_ ] عن ان عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن البهود جاؤا إلى الني صلى الله عليه و سلم فذكروا٬ [له-°] أرب رجلا منهم و امرأة زنيا، فقال لهـم رسول الله صلى الله عليه و سلم: ما تجدون في التوراة في شأن الزنا؟ فقالوا: نفضحهم و يجلدون \_ و في رواية: فقال : لا تجدون في التوراة الرجم؟ ١٠ فقالوا: لا نجد فيها شيئا \_ فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه : كذبتم ، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فأتوا بالتوراة، فنشروها فجعل أحدهم \_ و في رواية : مدراسُها الذي يدرسها منهم - يَدُّه على آية الرجم فجعل يقرأ ما قبلها و ما بعدها ، فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك ، فرفعها فقال: ما هذه؟ فاذا فيها آية الرجم ، فقالوا: صدق يا محمد ا فيها ١٥ آية الرجم، ^فأمر بهما^ رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجمًا، قال عبد الله (١) في ظ: انه (٢ - ٢) سقط ما بين الرقين من ظ (٢) زيد من ظ (٤) في ظ: و ذكروا (ه) زيد من سنن أبي داود \_كتاب الحدود (٦) سقط من ظ (٧) من صحیح البخاری ـ التفسیر ، و فی الأصل و ظ : مدار سها ـ كذا (۸ - ۸) ف ظ: فامرهما.

ابن عمر رضى الله عنهما : فرأيت الرجل يحنأ على المرأة يقيها الحجارة . و فى لفظ للبخارى فى التفسير أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تجدون فى التوراة الرجم ؟ فقالوا : لا نجد فيها شيئا ، فقال لهم عبد الله بن سلام : كذبتم ! فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ، و فى لفظ له فى التوحيد و هو رواية أحمد – أن النبي صلى الله عليه و سلم هو الذى قال : فأتوا " ه بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقيين ، و لابى داود عن ابن عمر أيضا رضى الله عنهما قال : أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى القف ، فأتاهم فى بيت "المدراس فقالوا ": يا أبا القاسم ! إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم ، فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه و سلم وسادة فجلس عليها بامرأة فاحكم ، فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه و سلم وسادة فجلس عليها التوراة عليها ثم قال : اتتونى بالتوراة ، فأتى بها فنزع الوسادة من تحته "و وضع " ١٠ التوراة عليها ثم قال : آمنت بك و بمن أنزلك ، ثم قال : اتتونى بأعلكم ، فقى شاب – فذكر قصة الرجم نحو الذى قبله ، و سكت عليه أبو داود فأتى بفتى شاب – فذكر قصة الرجم نحو الذى قبله ، و سكت عليه أبو داود

<sup>(</sup>۱) أى يكب و يميل عليها ليقيها من الحجارة ، و روى : يجنى و يجانى و يحنى ؟ جنا و أجنا و جانى بمعنى ، و في النهاية : فإن كانت بالحاء فهى من حى ظهره \_ إذا عطفه ، وإن كانت بالحيم فهى من جنا الرجل على الشيء إذا أكب عليه و هما متقاربان ، و الذى قرأ ناه في كتاب مسلم بالحيم و في كتاب الحميدى بالحاء . قال الخطابى : الذى جاء في كتاب السنن يجنى يعنى بالحيم ، و المحفوظ إنما هو يحنى بالحاء ، أى يكب عليها يقال : حنا يحنو حنو" ( ٧ ) من صحيح البخارى ، و في الأصل و ظ : فايتوا ( ٧ – ٣ ) من سنن أبي داود \_ كتاب الحدود ، و في الأصل و ظ : المدارس فقال (٤) من ظ و السنن ، و في الأصل : ايتوا (٥ – ٥ ) في السنن : فوضع .

والحافظ المنذري في مختصرها و سنده حسن، و لمسلم و أبي داود"ـ و هذا لفظه ـ و النسائي و ابن ماجه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: مر 'رسول الله صلى الله عليه و سلم بيهودى' محمم · فدعاهم فقال : مكذا تجدون حد الزاني ؟ فقالوا : نعم ، فدعا رجلا من علمائهم فقال : نشدتك ه بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال: اللهم! لا، و لو لا أنك نشدتني " بهذا لم أخبرك، نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ، و لكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه ، و إذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه / الحد ، فقلنا : تعالوا فنجتمع على شيء نقيمه على الشريف و الوضيع، فاجتمعنا عـــلى التحميم و الجلد ١٠ و تركنا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اللهم " إنى أول من أحى أمرك إذ أما توه م، فأمر به فرجم ، فأنزل الله عز و جل "يايها الرسول لا يحزنك الذن يسارعون في الكفر - إلى قوله: يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه و أن لم تؤتوه فاحذروا ٩- إلى قوله : و من لم يحكم بما أنزل الله فارلتك هم الكُفرون" في اليهود - إلى قوله: "و من لم يحكم بما آنزل الله 10 فاولئك هم الظلمون " في اليهود - إلى قوله: و من لم يحكم بما أنزل الله

(1) في ظ: المحتصر (7) من ظ، وفي الأصل: ابوداود (4) من ظ، وفي الأصل و ه ( ع - ع ) في السنن: على رسول الله صلى الله عليه و سلم يهودى . (٥) أي مسود الوجه، من الحممة: الفحمة ، وفي ظ: عم (٦) سقط من ظ . (٧) في ظ: تنشدني (٨) من ظ و السنن ، وفي الأصل: اما توا (٩) زيدت الواو بعد في الأصل ، ولم تكن في ظ و السنن غذنناها .

/77

فاولئك هم الفسقون " [ قال : هي - ' ] في الكفاركلها ـ يعني هـذه الآية • و روى الدارقطني في آخر" الندور من السنن عن جار رضي الله عنه قال: أنى النبي صلى الله عليه و سلم بيهودي و يهودية قد زنيا ، فقال لليهود : ما يمنعكم أن تقيموا ؛ عليهما الحد ؟ فقالوا : كنا نفعل ْ إذا كان الملك لنا "، فلما أن وهب ملكنا ٢ ملا بحترى على الفعل ، فقال لهم: التونى بأعلم ه رجلين فيكم ، فأتوه بابني صوريا ، فقال لهما : أنتما \* أعلم من ورائكما ٢٠٠ قالاً: يقولون، قال: فأشدكما بالله الذي أنزل التوراة على مرسى كيف تجدون حدهما في التوراة؟ ففالا ١٠: الرجل مـــع المرأة زنية ١٠ وفيه عقوبة ، و الرجل على بطن المرأة زنية ١٢ و فيه عَمَوبة ، فاذا شهد أربعة أنهم رأوه [ يدخله فيها كما \_ ١٠ ] يدخل الميل في المكحلة رُجِمَ ؛ قال : ائتوني ١٠ بالشهود ، فشهد " أربعة ، فرجمهما النبي صلّى الله عليه و سلم \_ انتهى . و هذه الآية ملتفتة إلى آية ''يايها الذن 'امنوا اتقرا الله و ابتغوا اليه الوسيلة ''۔ الآية و التي بعدها أيّ النفات ، و ذلك أن هؤلاء لما تركوا هذا الحكم ، جرَّهم إلى الكفر، و ليس في هذه الروايات - كما ترى - تقييد الرجم بالإحصان، (1) زيد من ظ و السنن (4) سقط من ظ (4) من سنن الدارقطني ، و في الأصل و ظ : يهو دى(٤) من ظ والسنن ، و في الأصل : تقيمًا (٥-٥) في السنن : اذ كان ذلك فينا (٦) ليس في ظ والسنن (٧) في ظ : الملك عنا (٨-٨) من السنن ، و في الأصل: فلا مجترش ، و في ظ : قد نجتري (٩) في السنن : أنتم (١٠) زيد بعده في ظ : كما (١١) من السن ، و في الأصل و ظ : فقال (١٢) من ظ و السن ، و في الأصل : ربيبة ـ كذا (١٣) زيد من السنن (١٤) في ظ : فشهدوا .

وكذا هو فيها هو موجود عندهم في التوراة ، قال في السفر الثالث وغيره: ثم كلم الله موسى و قال له: قل لبني إسرائيل: [ أيُّ رجل من بني إسرائيل- ] و من الذين يقبلون إلى [ أيّ - ٢ ] و يسكنون بين بني إسرائيل ألتي زرعه في أمراة غريبة يقتل ذلك الرجل، فليرجمه " جميع الشعب بالحجارة، ه و أنا أيضا أنزل غضى بذلك الرجل و أهلكه من شعبه ، لأنه ألتي زرعه فی غریبة و أراد أن ينجس مقدسی و أن ينجس اسم قدسی، فان غفل شعب الأرض عن الرجل الذي ألتي زرعه في غريبة و لم يوجبوا عليه القتل أنزل غضى بذلك الرجل وبقبيلته وأهلكه وأهلك من يضل به ، لأنهم ضلوا بنساء غريبات لسن ْ لهم بحلال ، ثم قال : الرجل الذي ١٠ يأتي امرأة صاحبه و امرأة رجل غريب يفتلان جميعاً ، و الرجل الذي يرتكب ذكرا مثله فيرتكب منه ما يرتكب من النساء فقد ارتكبا نجاسة ، يقتلان و دمهما في أعناقهما ، و الرجل الذي يتزوج امرأة و أمها فقد ارتكب خطيئة ، يحرق بالنار هو<sup>٧</sup> و هما ، و الرجل الذي يرتكب من البهيمة ما يرتكب من النساء يقتل قتـلا ، و البهيمـة ترجم أيضا ، 10 و المرأة التي ترقد <sup>٧</sup> بين يدى البهيمة اترتكب منها البلاء تقتل المرأة و البهيمة جميعاً ، يقتلان و دمهما في أعناقهما ، و الرجل الذي يأتى امرأة طامثا و يكشف عورتها، قد كشف عن ينبه عها و هي أيضا كشفت عن ينبوع دمها، (١) في ظ: من (ع) زيد من ظ (ع) في ظ: فلا ترجه (٤) من ظ و التوراة ، و في الأصل : الآن (ه) من ظ ، وفي الأصل : ليس (م) في ظ : اكتسب

(y) سقط من ظ .

/ يهلكان جمعاً من شعبهما' ، وقال: والرجل الذي مأتي امرأة أمه قد كشف هذا عورة أبيه، يقتلان جميعا و دمهها في أعناقهها، و الرجل الذي يأتي كنَّته يقتلان ؛ كلاهما، لأنها ارتكبا خطيئة، و دمها في أعناقهها، و الرجل الذي° يتزوج أختــه من أمه أو من أبيه و يرى عورتها و ترى عورته ، هذا عار شدید، یقتملان قدام شعبهم، و ذلك ه لأنه كشف عورة أخته، يكون إنمها في رؤسها، لا تكشفن عورة عمتك و لاخالتك! لأنها قرابتك، و من فعل ذلك يعاقب بائم فضيحته"، والرجل الذي يأنى امرأة عمه قدكشف عورة عمه يعاقبان مخطئتهما و يمو تان " ، و الرجل الذي يتزوج امرأة أخيه قد ارتكب إثما ؛ لأنه كشف عورة أخيه يموتان، بل و صرح برجم البكر فقال فى السفر ١٠ الخامس فيمن تزوج بكرا فادعى أنه وجدها ثيباً: فان م كان قذفه إياها حقا ولم يجدها عذراه تخرج الجارية إلى بيت أبيها، و يرجمها أهل القرية بالحجارة و تموت من لانها ارتكبت حوبا بين بدى بني إسرائيل و زنت في بيت أبيها. نحوًّا الشر عنكم، و إن وجد رجل ' يسفح بامرأة رَجَل يَقتلان'' كلاهما: الرجل و المرأة ؛ بل صرح برجم البكر المكرمة فقال عقب ما تقدم : و إن ١٥ كان لرجل" خطية بكر لم يبتن" بَهَا بعد، فخرجت خارجا فظفر بها

<sup>(</sup>١) فى ظ: شعبها (٢) زيد بعده فى ظ: عن (٣) فى ظ: لبنته (٤) زيد بعده فى ظ:
حيما (ه) سقط من ظ (٦) فى ظ: فضيحة (٧) فى ظ: يلومان (٨) من ظ، و فى
الأصل: وان (٩) فى ظ: يموت (١٠) فى ظ: رجلا (١١) فى ظ: تقتلان,
(١٢) فى ظ: الرجل (١٣) فى ظ: لم بين .

رجل و قهرها و ضاجعها ، يخرجان جيما و يرجمان حتى يمونا ، و إنما تقتل الجارية مع الرجل لانها لم تصرخ و لم تستغث \_ انتهى • فالاحاديث المفيدة بالإحصان فى هذه القصة ينبغى أن تكون مرجوحة ، لان رواتها ظنوا أن الجادة ٢ الإسلامية شرع لهم •

و لما كان ختامُ هذه الآيات في ترهيب المُعرض عن الحكم بما أنزل الله مطابقا لقوله في أول سياق المحاربة " ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون " رجع إلى القتل مبينا أنهم بدلوا في القتل كما بدلوا في الزنا، ففضلوا بني النضير على بني قريظة ، فقال: ﴿ وكتبنا ﴾ أى بما لنا من العظمة ﴿عليهم فيهآ﴾ أى [ في - التوراة ، "عطفا على ١٠ قوله "كتبنا على بني اسراه بل انه من قتل نفسا بغير نفس "، أو إذا أنعمت النظر وجدت ما بينهما لشدة اتصاله وقوة الداعية إليه كأنه اعتراض ﴿ إِن النفس ﴾ أي مقتولة قصاصا مثلا بمثل ﴿ بِالنفس لا ﴾ أى بقتل النفس بغير وجه مما تقدم ﴿ و العين ﴾ أى تقلع ﴿ بالعين ﴾ أى قلمت بغير شبهة ﴿ و الانف ﴾ يجدع ﴿ بـالانف ﴾ كذلك 10 ( و الاذن ) تصلم ( بالاذن ) على ما تقدم ( و السن ) تقلع ﴿ بِالسِّن ﴾ إذا قلمت عمدا بغير حق ﴿ و الجروح ﴾ أيَّ التي تنضبط كلها ( تصاص 1) مثلا بمثل سواه بسواه .

و لما أوجب سبحانه هذا، رخص ً لهم في النزول عنه، فسبب عن

<sup>(1)</sup> من ظ: و في الأصل: لم تستغيث (7) في ظ: الحادة (7) سقط من ظ. (3) زيد من ظ (ه) زيدت الواو بعده في ظ (-7) في ظ: فاذا المعنت (٧) في ظ: لذلك (٨) من ظ، و في الأصل: ارخص.

ذلك قوله: ﴿ فَن تصدق به ﴾ أي عفا عن القصاص عن يستحقه سواء كان هو الجروح إن كان باقيا أو وارثه إن كان هالكا ﴿ فهو ﴾ أى ` التصدق بالقصاص ﴿ كفارة له م ﴾ أي ستارة لذنوب مذا العافى ولم يجعل لهم دية، إنما هو القصاص أو العفو ، فمن حكم بما أنزل الله فأولشك هم المسلمون لانقيادهم في هذا الأمر الصعب لامرالله ﴿ و من لم يحكم ﴾ ه أى على وجه الاستمرار ﴿ بِمَآ انزل الله ﴾ أى الذي لا كفوء له فلا أمر لاحد معه لخوف أو رجاء، 'أو تدينا' بالإعراض عنه سواء حـكم بغيره' أو لا ﴿ فَاوَلَّـنُـكُ ﴾ اى البعداء عن طريق الاستقامة ، البغضاء إلى أهل الكرامة ﴿ هِم الظُّلُمُونَ هِ ﴾ أي الذين تركوا العدل فضلُّوا ، فصاروا كمن يمشى في الظلام، فإن كان تدينا بالترك/ كان نهاية الظلم و هو ١٠ / ٦٤ الكفر، و إلا كان عصيانا، لأن الله أحق أن يخشى و رجى ؛ روى ابن إسحاق في السيرة في تحاكمهم في الزنا نحو ما تقدم ثم قال: و حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآيات من المائدة التي قال الله " فيها " فاحسكم بينهم او اعرض عنهم - إلى : المقسطين " إنما نزلت في الدية بين بني النضير و بني قريظة، و ذلك أن ١٥ قتلى بنى النضير - [ و - ^ ] كان لهم شرف - يؤدون الدية كاملة، و أن (١) منظ ، و في الأصل: لذنوبه (م) في ظ: المعانى (م) في ظ « و » (١ ع ع) في ظ: بدنیا (ه) في ظ: لغیره (٦) في ظ: فان (٧) سقطمن ظ (٨) زید من ظ و تفسير الطبرى حيث سيقت هذه الرواية (٥) زيد بعده في الأصل : الى ، ولم تكن الزيادة في ظ و سنن النسائي ٢١٠ و الطبري فحذفناها .

بنى قريظة [كانوا- '] يؤدون نصف الدبة ، فتحاكموا [في ذلك - ']
إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنزل الله ذلك فيهم ، فحملهم رسول الله صلى الله عليه و سلم على الحق في ذلك فجعل الدية "سواه ، قال ابن إسحاق : فالله أعلم أيّ ذلك كان! و أخرجه النسائي في سنه من طريق ابن إسحاق ، و روى من طريق آخر عن ابن عباس رضى الله عنهما أيضا ، قال :كان قريظة و النضير ، و كان النضير أشرف من قريظة ، "و كان إذا قتل رجل من النضير رجل من النضير أدى ما ثة وسق [من - '] تمر ، فلما بعث النبي صلى الله عليه و سلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا: ادفعوه " و إلينا نقتله ، فقالوا: يننا و بينكم [ النبي صلى الله عليه و سلم - '] ، فأتوه فنزلت " وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط " ، [ و القسط - '] : النفس بالنفس ، ثم نزلت " ا فحكم الجاهلية يغون " - انتهى .

وهذا نص ما عندهم من التوراة فى القصاص، قال فى السفر الثانى: وكل من ضرب رجلا فمات فليقتل قتلا ، و إذا تشاجر رجلان فأصابا المرأة ١٥ حبلى فأخرجا المجنينها و لم تكن الروح حلت فى السقط بعد، فليغرم على قدر ما يلزمه زوج المرأة، و ليؤد ما حكم عليه الحاكم، فإن كانت الروح حلت فى السقط فالنفس بالنفس و العين بالعين و السن بالسن و اليد باليد و الرجل بالرجل

<sup>(</sup>۱) زيد من ظ و السنن و الطبرى (۲) زيد من السنن و الطبرى (۳) زيد ف الطبرى نقط: ف ذاك (٤) سقط من ظ (٥-٥) سقط ما بين الرقمين من ظ (٣) زيد من ظ و السنن ، إلا أن (٣) زيد من ظ و السنن ، إلا أن «صلى الله عليه وسلم » ليس ف ظ (٩) زيد من السنن (١٠) في ظ: فاصاب (١١) في ظ: و اخرجا .

و الجراحة بالجراحة و اللطمة باللطمة ؛ و قال في السفر الثالث بعد ذكر الاعباد في الاصحاح السابع عشر': و من قتل إنسانا يقتل، و من قتل بهيمة يدفع إلى صاحبها مثلها، والرجل يضرب صاحبه و يؤثر فيه أثرا يعاب به يصنع به كما صنع ، و الجروح قصاص : الكسر بالكسر و المين بالعين و السن بالسن ، كما يصنع الإنسان بصاحب كذلك يصنع به ، ه القضاء واحد لكم و للذن يقبلون إلى ؛ و قال في الثاني : إذا ضرب الرجل عين عبده أو أمته ففقاها فليعتقه بدل عينه ، و إذا قلع سن عبده أو أمته فليعتقه بدل سنه - و ذكر أحكاما كثيرة ، ثم قال: و من ذبح للأوثان فيهلك، بل لله وحده؛ و" قال في الرابع. و من يقتل نفسا لا يقتل إلا ببينة عادلة ، و لا تقبل؛ شهادة شاهد° واحد على قتل النفس ، و لا تقبلوا و رشوة . ١ فى إنسان يجب عليه القتل بل يقتل، و لا تأخذوا منه رشوة ليهرب إلى قرية [ إلى - <sup>٧</sup> ] الملجأ ليسكنها إلى وفاة الحبر العظيم، و لاتنجسوا الأرض التي تسكنونها ، لأن الدم ينجس الأرض ، و الأرض التي يسفك فيها الدم ^ لا يغفر ^ لتلك الأرض حتى يقتل القاتل الذي قتل؛ و قال في الخامس: و لا يقتل من قد وجب عليه القتل إلا أ بشهادة رجلين ، ١٥ (١) في الأصل و ظ: العشر ، والأحكام الآنية إنما هي في الأصحاح الرابع و العشرين فيما عندنا مر نسخ التوراة (٢) في ظ: بلغ (٣) من ظ ، و في الأصل: ثم (٤) في ظ: لا يقبل (٥) سقط من ظ (٦) زيد بعده في ظ: شهادة شاهد واحد على قتل النفس و لا تفعلوا(٧) زيد من ظ (٨ – ٨) في ظ : ليغفر .

<sup>(</sup>٩) من ظ، وفي الأصل: لا.

لايقتل بشهادة رجل واحد ، و إذا رجمتم فالذي يُشْهَدُ عليه فليبدأ برجمه الشهود أولا ثم يبدأ به جميع الشعوب، و أهلكوا الذين يعملون الشر و استأصلوهم من بينكم ، و إن شهد رجل على صاحبه شهادة زور / يقوم الرجلان قدام الحبر و القاضي فيفحصون عن أمرهما فحصا شديدا، فان ه وجدوا رجلا شهد شهادة زور يصنعوا ً به مثل ما أراد أن يصنع باخيه، ونحوًّا الشر من بينكم، و عاقبوا بالحق ليسمع الذين بتقون فيفزعوا و لا يعودوا أن يفعلوا مثل هذا الفعل القبيح بينكم، و"لا تشفق أعينكم" على الظالم، بل یکون قضاؤکم نفسا بنفس و عینا بعین و سنا بسن و یدا بید و رجلا برجل. ولما كانت هذه الآيات كلها \_ مع ما فيها من الأسرار - ناقضة ١٠ أيضًا لما ادعوا من البنوة بما ارتكبوه من الذنوب من تحريف كلام الله و سماع الكذب وأكل السحت و الإعراض عن أحكام التوراة و الحكم بغير حكم الله ، أتبعها ما أتى به عيسى عليه السلام الذي ادعى فيه النصاري البنوة الحقيقية و الشركة في الإلهية ، و قد أتى بتصديق التوراة في الشهادة على . من خالفها من اليهود بالتبرئ° من الله ، مؤكدا لما فيها من التوحيد الذي ١٥ هو عماد الدين و أعظم آياتها التي أخذت عليهم بها العهود و وضعت في تابوت الشهادة الذي كانوا يقدمونه أمامهم في الحروب ، فان كانوا باقين على ما فيه من الميثاق نصروا و إلا خذلوا ،و ناسخا لشريعتهم مجازاة لهم (١) في ظ: فيخصبون \_ كذا (٧) من ظ، و في الأصل: يصنعون (٣-٣) في ظ: لا سفق لي عينكم - كذا (١) في ظ: بما (٥) في ظ: من التبر - كذا .

170

(٦) سقط من ظ

من جنس ماكانوا يعملون من التحريف، و شاهدا على من أطراه بالضلال فقال: ﴿ وَ قَفِينًا ﴾ إلى آخرها ، وكذا [كل - ] ما بعدها من آياتهم إلى آخر السورة ، لا تخلو آية منها من التعرض وللى نقض عواهم لها بذكر ذنب، أو ذكر عقوبة عليه، أو ذكر تكذيب لهم من كتابهم أو نبيهم، و المعنى: أوجدنا " التقفية ، و هي اتباع شيء [ بشيء - " ] تَقدَّمه "، فيكون ه أتيا في قفاه لكونه وراءه، و إلقاؤه في مظهر العظمة لتعظيم شأن عيسي عليه السلام ﴿ عَلَى أَثَارِهُم ﴾ أي النبيين الذين يحكمون بالتوراة، و ذكرُ الأثر يدل على أنهم كانوا قد تركوا دينهم ، لم يبق منه إلا رسم خني ﴿ بعيسى ﴾ و نسبه إلى أمه إشارة إلى أنه لا <sup>٧</sup> و الد له تكذيبا لليهود ، و إلى أنه عبد مربوب تكذيبا للنصاري، فقال: ﴿ ابن مريم مصدقا ﴾ ١٠ أى عيسى عليه السلام في الأصول وكثير من \* الفروع ﴿ لَمَا بَيْنَ يَدِيهُ ﴾ أى مما أتى به موسى عليه السلام قبله ﴿ من التورُّبة ص ﴾ و أشار إلى أنه ناسخ لكثير من أحكامها بقوله: ﴿ و 'اتينه الانجيل ﴾ أى أنزلناه بعظمتنا عليه كما أنزلنا التوراة على موسى عليه السلام .

و [ لما \_ ] كان فى الإنجيل المحكم الذى يفهمه كل أحد ، و المتشابه الذى ١٥ لايفهمه إلا الأفراد من خلص العباد ، و لايقف بَعَدَ فهمِمه عند حدوده إلا المتقون ، قال مبينا لحاله : ﴿ فِيه ﴾ أى آتيناه \* إياه بحكمتنا و عظمتنا كائنا\*

<sup>(1)</sup> في ظ: شاهدوا (٢) من ظ، وفي الأصل: عن (٣) زيد من ظ (٤-٤) سقط ما بين الرقين من ظ (٥) في ظ: او جبنا (٦) في ظ: يقدمه (٧) سقط من ظ. (٨) من ظ، وفي الأصل: في (٩-٩) في ظ: بعظمتنا الايتا ـ كذا.

فيه ( هدى ) أى وهو المحكم، يهتدى به كل أحدا سمعه إلى صراط مستقيم ( ونور لا ) أى حسن بيان كاشف للشكلات ، لا يدع بذلك الصراط لبسا.

و لما كان الناسخ للشي، بتغييز حكمه قد يكون مكذبا له ، أعلم أنه ليس كذلك ، بل هو مع " النسخ للتوراة مصدق لها فقال - أى مبينا لحال الإنجيل عطفا على محل " فيه هدى " \_ : ﴿ و مصدقا " أى الإنجيل بكماله ﴿ لما بين يديه ﴾ و لما كان الذي نزل قبله كثيرا ، عين المراد بقوله : ﴿ من التوراة ﴾ فالأول صفة لعيسى عليه السلام ، و الثانى صفة لكتابه ، بمعنى أنه هو " و التوراة و الإنجيل متصادقون ، فكل من صفة لكتابين يصدق الآخر و هو يصدقها ، لم يتخالفوا في شيء ، بل هو متخلق " بجميع ما أنى به .

و لما كان المتقون خلاصة الخلق ، فهم الذين يُنزِلون كل ما فى كتب الله من محكم و متشابه على ما يتحقق به أنه هدى و يتطابق / به المتشابه و المحكم ، وكان قد بين أن فيه من الهدى ما يسهل به رد المتشابه إليه فصار بعد البيان كله هدى ، قال معمها بعد ذلك التخصيص ، فا فصار بعد البيان كله هدى ، قال معمها بعد ذلك التخصيص قلوبهم و موعظة للتقين في أىكل ما فيه يهتدون به و يتعظون فترق قلوبهم و يعتبرون به و ينتقلون مترقين من حال عالية إلى حال أعلى منها ، فل فط : من (م) في ظ : للشك (م) سقط من ظ (ع) من ظ و القرآن المحيد ، وفي الأصل : متخلف .

(٤٠) والم

ذكرٌ بعض ما يدل على ذلك من الإنجيل الذي بين ظهر ابي النصاري الآن و قد مزجتُ فيه 'كلام بعض' الاناجيل ببعض و أغلب السياق لمنى، وعينتُ بعض ما خالفــه، قال لوقا: وجاه إليه قوم و أخبروه خبر الجليليين الذين خلط بيلاطس دماءهم مع دماء ذبائحهم، فأجاب يسوع و قال لهم: لا تظنوا أن أولئك الجليليين 'أشد خطأ من كل الجليليين' ه إذا أصابتهم هذه الأوجاع، لا أقول لكم، إن لم تتوبوا كلـكم أنتم . تهاكون مثلهم ، و هؤلائك الثانية عشر الذين سقط عليهم البرج في سيلوخا و قتلهم أتظنون أنهم أكبر جرما من جميع سكان يروشليم، كلا أقول لكم، إن لم تتوبوا فجميعكم يهلك؛ و قال لهم: شجوة آن كانت لواحد مغروسة \* في كرمه، جاء يطلب فيها ثمرة فلم يجد، فقال للكرام: ١٠ هذه ثلاث سنين آتي و أطلب فيها " ثمرة فلا أجد ، اقطعها لسلا تبطل الأرض، فقال له: يا رب ! دعها في هذه السنة ' لأنكحها و أصلحها ، لعلها تشمر في السنة الآتية، فإن هي أثمرت و إلا اقطعها . قال متى : و لما نزل من الجبل تبعه مجمع كبير و إذا أبرص قد جاء فسجد مله و قال: إن شئت فأنت قادر أن تطهرني، فمد يده و لمسه و قال [ له - ٩]: قد شئتُ فاطهر، ١٥ و للوقت طهر برصه، و قال له يسوع: لا تقل لأحد و لكن امض فأر نفسك

( ٩ ) زيد من ظ .

<sup>(1)</sup> سقط من ظ (٢-٢) من ظ و في الأصل: بعض كلام (٧) في ظ: دما ثهم -كذا (٤-٤) سقط ما بين الرقين من ظ (٥) في ظ: مفروشه (٦) في ظ: منها. (٧) في الأصل وظ: و تبعه ، و التصحيح من نص الإنجيل (٨) في ظ: عبد.

للكاهن و قدم قربانا كما أمر موسى للشهادة عليهم ـ و قال مرقس: بشهادتهم-قال لوقا: فذاع عنه الحكلام وزاد، و اجتمع جمع كثير ليسمعوا منه و يستشفوا من أمراضهم، و أما هو فكان يمضى إلى البرية و يصلي هناك. و قال متى: و لما دخل كفرناحوم جاء إليه قائد مائة فطلب إليه قائلا: البيت ملقى فى البيت مخلع وسقيم جدا، فقال له: إنى آتى و أبرئه، فأجاب قائد المائة و قال: بارب! لست مستحقا أن تدخل تحت سقف بیتی ، و لکن قل کلمة فقط فیراً فتای لانی تحت سلطان ، و لی ٔ جند ، إن قلت لهذا: اذهب، ذهب ، و لآخر: اثت، أتى ، و لعبدى: اعمل هذا، عمل"، فلما سمع يسوع تعجب رقال للذن يتبعونه: الحق أقول لكم! إنيُّ ١٠ لم أجد مثل هذه الأمانة في إسرائيل، أقول لـكم: إن كثيرا يأتون من المشرق و المغرب \_ و قال لوقا: و الشهال و اليمين ٥ - يتكثون ٦ مع إبراهم ٢ و إسحاق و يعقوب ؟ و قال لوقا: و كل الأنبياء في ملكوت الله و أنتم خارجا، و يكون الاولون^ آخرين و الآخرون أولين؛ و قال متى: فى ملكوت الساوات، و بنو الملكوت يلقون في الظلمة البرانية ، الموضع الذي يكون 10 فيه البكاء و صرير الاسنان، وقال يسوع القائد" المائة: اذهب كأمانتك

<sup>(1)</sup> في ظ: ليستشفوا (7) سقط من ظ (٣) زيد بعده في ظ: هذا (٤) في ظ: انى (٥) من ظ، وفي الأصل: التيمن (٦) في ظ: سكنون (٧) زيد بعده في ظ: و اسماعيل، ولم ترد هذه الزيادة في الإنجيل (٨) من ظ، وفي الأصل: الاولين (٩) من ظ، وفي الأصل « و» (١٠) من ظ و الإنجيل وفي الأصل: يشوع (١١) في ظ: القائد.

يكن لك، فبرأ الفتي في تـلك الساعة . و قال لوقا: و لمـا أكمل جميع كلامه و دخـل كفرناحوم، وكان عبدا لقائد المائة قد قارب الموت و كان كريما عنده ، فلما سمع بيسوع أرسل إليه " شيوخ" اليهود يسألونه المجيء ليخلص عبده ، فلما جاءوا إلى يسوع طلبوا منه باجتهاد وقالوا: إنه مستحق / أن يفعل معه هذا ، لأنه محب لامتنا و هو بني لنا "كنيسة ، ه / ٦٧ فضى "يسوع معهم"، و فيما هو قريب من البيت أرسل إليه قائد المائة أصدقاءه قائــــلا: يارب! لا تتعب فاني لا أستحق أن تدخل تحت سقف بيتي، من أجل ذلك لم أستحق أن أجيء أنا إليك، لكن قل كلمة فيرأ ، لأني رجل ذو ملطان و تحت يدى جند ا فأقول لهذا: امض ، فيمضي ، و لآخر : اتت ، فيأتي ، فلما سمع يسوع هذا تعجب منه ° و التفت ١٠ إلى الجمع الذي يتبعه و قال: الحق أقول لكم! إنى لم أجد في [ بني \_ ` ' ] إسرائيل [ مثل - " ] هذه الأمانة ، فرجع المرسلون " إلى البيت فوجدوا المريض قد برأ ، و في غد كان يسوع ما ضيا إلى مدينة اسمها نايين " و تبعه تلاميذه أجمع وجمع كبير، فلما قرب من باب المدينة إذا محمول قد مات وحيدا لأمه وكانت أرملة ، و جمع كبير من أهل المدينة معها ، فلما رآها ١٥

<sup>(</sup>١) من ظ، و في الأصل: عبدا (٢) من الإنجيل، و في الأصل وظ: الي.

<sup>(</sup>٣) في ظ : يسوخ (٤) من ظ والإنجيل ، وفي الأصل: تفعل (٥) سقط من ظ.

<sup>(</sup>٦ - ٦ ) ف ظ : معهم يسوع (٧) من الإنجيل ، و ف الأصل : لا تتعن ، و ف

ظ: لا سعد حكذ (٨) في ظ: بدخل (٩) في ظ « و » (١٠) في ظ: جندي .

<sup>(</sup>١١) زيد من ظ (١٢) في ظ: المسلمون (١٣) في ظ: ماس \_ كذا .

الرب تحنن عليها و قال لها: لا تبكي ، و تقدم و لمس النعش فوقف الحاملون له، و قال له ّ: أيها الشاب ! لك أقول: قم و اجلس! فجلس الميت و بدأ يتكلم، و دفعه لامه، و لحقهم خوف و مجدوا الله قائلين: لقد قام فينا نبي عظيم، و تعاهد الله شعبه بصلاح، فذاع هذا الـكلام في كل اليهودية وكل الكور التي عولها . قال متى: و جاء يسوع إلى ست بطرس فنظر إلى حماته 7 ملقاة تحمى ؛ و قال ٢ مرقس : و جا. إلى بيت سمعان و أندراوس مع يعقوب و يوحنا فرأى^ حماة سمعون في حمى شديدة فقالوا له من أجلها، فقدم وأمسك بيدها وأقامها؛ وقال متى: فس يدهما فتركتها الحمي و قامت تخدمهم ؛ و قال لوقا : ﴿ نَهْضَتَ لَلُوقَتَ تَخْدُمُهُمْ ' ، ١٠ فلما كان المساء\_قال مرقس: عند غروب الشمس - قدموا إليه مجانين كثيرا، قال مرقس: و وقف جميع أهل المدينة على الباب ، و أرأ كثيرا بمن به علة رديثة ، و أخرج شياطين كثيرة ١٦؛ و قال متى: ١٠و كان١٣ يخرج الأرواح بكلمة ، و أبرأ كل سقيم لكي يتم ما قيل في أشعياء " النبي القائل: إنه أخذ أمراضناً ' و حمل أوجاعنا. `' و سحرا جدا قام و خرج إلى البرية ليصلي (١) في ظ: يحزن (٢) في ظ: لها (٣) سقط من ظ (٤) من ظ، و في الأصل: اتى (ه) زيد بمده في الأصل: فنزل، ولم تكن الزيادة في ظ و الإنجيل فحذ نناها. (٦) في ظ: حماه (٧) في ظ: كان (٨) في ظ: فراو (٩) في ظ: لقدم (١٠) في ظ: فتركها (١١) في ظ: يخدمها (٢) من الإنجيل ، و في الأصل و ظ: كثر ا . (١٢-١٣) في ظ: فكان (١٤) في ظ: اشعب (١٥) في ظ: مراضنا (١٦) و من هنا يبتدئ نص مرقس.

W

هناك و سمعون و من معه يطلبونه ، فلما وجدوه قالوا له: إن الجمع يطلبك ، فقال لهم : سيروا بنا إلى القرى و المدن القريبة لنكرز ، فإني لهذا وافيث، فأفهل يبشر في مجمعهم في كل الجليل و يخرج الشياطين؛ و قال لوقا: و في نحد اليوم خرج و ذهب إلى موضع قفر و الجمع يطلبونه ، و جاءوا إليه 'و أمسكوه' لشلا يمضى من عندهم ، فقال لهم : إنه ينبغي أن أبشر ٥ في المدن الآخر بملكوت الله ، لأني لهذا أرسلت ، وكان يكرز في مجامع أ الجليل، وكان لما اجتمع إليه جمع ليسمعوا كلام الله كان هو واقفا على بحيرة جاناسر ، فرأى سفينتين موقفتين على شاطىء البحيرة والصيادون قد صعدوا عليها ليغسلوا شباكهم ، فصعد إلى إحداهما ٦ التي لسمعان ، و أمر أن يبعدها عن الشط قليلا ، و جلس يعلم في الجمع من السفينة ؟ ١٠ و لما أكمل كلامه قال لسماعان: تقدم إلى اللج ُ و ألقوا شباككم! فقال: يا معلم! قد تعبناً الليل أجمع ولم نأخذ شيئًا، و بكلمتك نحن نلق شباكنا، °و الله فعلوا ذلك أخذوا سمكا كثيرا، و كادت شباكهم تتخرق، فأشاروا إلى شركائهم في السفينة الأخرى ' ليأتوا يعينوهم' ، فلما جاءوا مـالأوا السفيلتين حتى كادتا أن تغرقا، فلما رأى سمعان ذلك خر عند قدمي ١٥ يسوع / و قال له: ابعد عني يا سيدي! لأني رجل خاطئ، لأن الخوف اعتراه (١-١) فى ظ: فامسكو . (y) زيد فى الإنجيل : لى (q) فى ظ: السر \_ كذا . (٤) من ظ و الإنجيل، وفي الأصل: المجامع (٥) من ظ، وفي الأصل: جاتاشر، و في الإنجيل: جنيسارت (٦) في الأصل و ظ: احدها ، و مبنى التصحيح نص الإنجيل (٧) في ظ: الجميع (٨) في ظ: البحير (٩-٩) في ظ: كما (١٠) سقط

من ظ (١١) من ظ، و في الأصل: يعينونهم .

و كل من معه لاجل صيد الحيتان التي اصطادوا، وكذلك يعقوب و يوخنا ابنا زبدي اللذان كانا صديق سممان، فقال يسوع لسمعان: لا تخف، من الآن تكون صيادا تصيد الناس ، و قربوا السفن إلى الشبط و تركوا كل شيء و تبعوه ؟ وقال متى: فلما نظر يسوع إلى الجمع الذي حوله ه أمر أن يذهبوا إلى العبر، فجاء إليه كاتب و قال له : يا معلم ا أتبعك إلى حيث تمضى، فقال له يسوع: إن للثعالب أجحارا، و لطير السماء أوكارا، فأما ابن الإنسان فليس له موضع يسند رأسه ؛ و قال لوقا: و قال لآخر: اتبعني، فقال: يا رب! ائذن لي أن أمضى أولا و أدفن أبي، فقال له يسوع: اتبعني و دع الموتى يدفنوا موتاهم، وقال الآخر^ أيضا : بل تأذن ١٠ لى أولا أن أرتب أهل بيتي، فقال: ما من أحد يضع يده على سكة " الفدان و ينظر إلى ورائه ستحق ملكوت الله؛ و قال متى: فلما صعد السفينة ١١ تبعه تلاميذه \_ و قال لوقا: صعد السفينة ١١ هو وتلاميذه و قال لهم: امضوا بنا إلى عمر" البحيرة ، فساروا و° فيما هم سائرون نام - و إذا اضطراب عظيم كان في البحر حتى كادت الأمواج تغطى السفينة - لأن الريح كانت ١٥ مضادة " لهم \_ و هو نائم ، فتقدم إليه تلاميذه و قالوا: يا رب! \_ و قال (١-١) في ظ: ابني ريدي (٢) من ظ و الإنجيل، وفي الأصل: اللذين (٩) في ظ: يكون (٤) فى ظ: كانت (٥) فى ظ: لى (٦) فى ظ: طير (٧) سقط من ظ (٨) من ظ، وفي الأصل: لاخر (٩) من الإنجيل، وفي الأصل وظ: فقال . (10) في ظ: شبكة (11-11) سقط ما بين الرقين من ظ (١٢) في ظ: غير . (سر) في ظ: مصادة .

مرقس: و كانت رياح عواصف عظيمة ، وكانت الأمواج تضرب السفينة و تدخلها المياه حتى كادت تمتلئي، و هو نائم في مؤخرها على وسادة -فأيقظوه و قالوا له: يا معلم! نجِّنا فقد هلكنا! فقال لهم: ما أَعافكم يا قليلي الأمانة؟ حينتذ قام و انتهر الرياح و البحر، فصار هدوءًا عظمًا ؛ ثم قال متى : ` فلما صعد السفينة و جاء إلى العبر و دخل مدينته قدم إليه مخلع ملتي على سرير ٥ - و فى إنجيل مرقس و لوقا: إنهم أرادوا الدخول به إليه فلم يقدروا لكثرة الجمع ، فصعدوا إلى السطح و دلوه بسريره إليه - حينتذًا قال للخلع : قم! احمل سريرك و اذهب إلى بيتك ! فقام و مضى إلى بيته ، فنظر الجمع و تعجبوا و مجدوا الله الذي أعطى هذا السلطان كذا ْ للناس ؛ و قال يوحنا في إنجله : و بعد هذا كان عبد اليهود فصعد يسوع إلى يروشليم ، و كان هناك بيروشليم ١٠ مكان يسمى بالعبرانية بيت الرحمة ، و كان فيه خمسة أروقه ، و كان خلق كثير من المرضى مطروحين فيها وعمى و مقعدون و جافون ، فكانوا يتوقعون تحريك الماء ، لأن ملاكا كان ينزل الي الصبغة في حين بعد حين ، و كان يحرك' الماء، و الذي كان ينزل فيه أولا من بعد حركة الماء يبرأ من كل الوجع الذي به، و كان هنا رجل سقيم منذ ثمان ١ و ثــلا ثين ١٥ (1) في ظ: نعامكم - كدا (ع) زيدت الواو بعده في ظ (م) في ظ: فينتذ (ع) في ظ: سريرتك (ه) في ظ: هكذا (١) في ظ: مطرحين (٧) مر. ظ، و في الإنجيل: عسم ، و في الأصل: خافون \_ كذا (٨) من الإنجيل ، و في الأصل وظ: ملا \_كذا (٩) في ظ: بمزلة (١٠) في ظ: حرك (١١) من ظ والإنجيل، و في الأصل: ثلاث . سنة ، فنظر إليه يسوع ملتى فقال له: 'أ تحب' أن تبرأ؟ فقــال: نعم يا سيدى! و لكن ليس لى إنسان إذا تحرك الما. يلقيني في البركة أولاً ، فالى أن أجيء أنا ينزل قدامي آخر ، فقال له : قم ، احمل سريرك و امض ، فن ساعته برأ و٣ نهض حاملا سريره ، وكان ذلك اليوم؟ يوم سبت ، فقال له o اليهود: إنه يوم سبت، و لا يحل [ لك \_ ' ] أن تحمل سريرك، فأجابهم: الذي أبرأتي هو قال لي: احمل سريرك و امش ، فسألوه : من هو؟ ظم يكن يعلم من هو ، لأن يسوع كان قد استتر في الجمع الكبير الذي كان فى وذلك الموضع ، ثم قال: و قال لهم يسوع / : لقد عملت عملا واحداً فعجبتم بأجمعكم، أعطاكم موسى الختـان و ليس هو من موسى و لكنه ١٠ من الآباء ، و قد تختنون الإنسان يوم السبت لئلا تنقضوا مسنة موسى ، فلِمَ تتذمرون على لإراثي ' الإنسان يوم السبت ، لا تحكموا بالمحاباة والكن احكموا حكما عدلا ، ثم قال : فبينما هو مار رأى رجلا ولد أعمى فقال تلاميذه: يا معلم! من أخطأ ؟ هذا ً أم أبواه الله حتى أنه ولد أعمى ، فقال: لا هو و لا أبواه" ، و لكن لتظهر " أعمال الله فيه ، ينبغي أن أعمل ١٥ أعمال من أرسلني ما دام النهار ، سيأتي الليل الذي لا يستطيع أحد أن يعمل فيه عملاً ، ما دمت في العالم أنا نور العالم - قال هذا و تفل على التراب (١-١) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد بعده في ظ: فاني (م) سقط من ظ.

(٤٢) وصنع

<sup>(1-1)</sup> سقط ما بين الرهين من ظ (ع) زيد بعده في ظ: قابي (م) سقط من ظ. (ع) زيد من ظ (ه) زيد بعده في ظ: من (ع) في ظ: الكثير (٧) في ظ: واحد (٨) في ظ: اللارا - كذا. واحد (٨) في ظ: اللارا - كذا. (١١) من الإنجيل، وفي الأصل وظ: ابوه (١٢) في ظ: يظهر ٠

و صنع من تفله طينا و طلى به عيى ذلك الاعمى و قال له: امض و اغتسل في عين سيلوخا التي تأويلها " المبعوثة "، فضي و غسلهما فعاد ينظر، فأما جيرانه و الذن كانوا يرونه يتسول فقالوا: ليس هو هذا الذي كان يجلس و يتسول، و آخرون قالوا: 'إنه هو، و آخرون قالوا؛: إنه يشبهه، فأما هو فكان يقول: [إنى - "] أنا هو، فقالوا له: كيف انفتحت عيناك؟ ه فقص عليهم القصة ، فقالوا: أن هو ذاك ؟ فقال: ما أدرى ، فأتوا به إلى الفريسيين، لأن يسوع صنع الطين يوم السبت، فسأله الفريسيون \* فأخبرهم ، فقال قوم منهم: ليس هذا الرجل من الله إذ لا يحفظ السبت ، و آخرون الله الآيات الهور رجل خاطئ أن يعمل هذه الآيات ا فوقع بينهم لذلك شقاق، فقالوا للأعمى: ما تقول أنت من أجله؟ قال لهم: إنه ١٠٠٠ ني، ولم يصدق اليهود أنه كان أعمى حتى دعوا أبويه و سألوهما، فقالا ": نحن نعلم أن هذا ولدنا و أنه وُلدَ أعمى، و٢ وقعت بين الأعمى و بينهم محاورة، كان آخر ما ^قالوا له^: أنت ولدت بالخطايا وأنت تعلمنا! و أخرجوه . و قال متى : و اجتاز ٢ يسوع هناك فرأى إنسانا جالسا على التعشير اسمه متى فقال له": اتبعني، 'فترك كل شيء ' 'او قام'' و تبعه . ١٥ [وقال لوقا: و بعد هذا خرج فنظر إلى عشار اسمه لاوى جالسا على المكس،

<sup>(</sup>١) فى ظ: سلوحا (٢) سقط من ظ (٣) من نص الإنجيل ، وفى الأصل وظ: المتعوبة (٤-٤) سقط ما بين الرقمين من ظ (٥) زيد من ظ (٣) فى ظ: الى . (٧) فى ظ: فقالوا ( ٨- ٨) فى ظ: قالوه (٩) فى ظ: اختار (١٠ - ١٠) سقط ما بين الرقمين من ظ و الإنجيل (١١ - ١١) فى ظ و الإنجيل: فقام .

فقال له: اتبعني، فترك كل شيء و قام و تبعه \_ ' ]، و صنع له لاوي في بيته و ليمة عظيمة ، و كان جمع كثيرًا من العشارين و " آخرين متكثين " معه . و قال مرقس: ثم خرج إلى شاطئ البحر و اجتمع إليه جمع كبير ، وعلمهم ، و عند مضيه رأى [ لاوى - ' ] ان ' حلني ْ جالسا على العشارين 'فقال ه له": اتبعني، فقام و تبعه، و بينها هو متكئي في بيته - و قال متى: و بينها ^ هو متكمى في "بيت سمعان" - جاء عشارون" الو خطأة كثيرون"، فاتكأوا مع يسوع و تلاميذه، فلما نظر الفريسيون `'قالوا لتـــلاميذه'': لمــا ذا معلمكم يأكل مع العشارين و الخطأة "؟ فلما سمع يسوع قال لهم: الأصحاء لا يحتاجون إلى طبيب، لكن ذوو الأسقام، اذهبو فاعلموا ما هو، إني ١٠ أريد رحمة لا ذبيحة ، لم آت لأدعو الصديقين لكن الخطأة " للتوبة . و قال لوقا: وطلب إليه واحد من الفريسيين أن يأكل معه، فدخل بيت ذلك الفريسي و جلس ، و كان في تلك المدينة امرأة خاطئة ، فلما علمت أنه متكئى فى بيت ذلك الفريسي أخذت قارورة طيب و وقفت ً من ورائه عند رجليه باكية ، و بدأت الله تدميه بدموعها و تمسحها بشعر رأسها ، (١) زيد من ظ (٦) سقط من ظ (١٠ - ١) في الأصل: آخر بن متكون ، وفي ظ: آخرون ملون \_كذا (٤) في ظ :كثير (٥) من الإنجيل ، و في الأصل : خلفا ، و في ظ: حلقا \_كذا (٦ \_ ٦) في ظ: فقالو ا (٧) في ظ: بينها (٨) في ظ: فيما . (٩-٩) في إنجيل متى: البيت - فقط (١٠) من ظو الإنجيل، وفي الأصل: مشاون - كذا (١١ - ١١) سقط ما بين الرقين من ظ (١٧) في ظ: الحطأ. (١٣) في ظ: تعدت (١٤) في ظ: بدت.

و كانت تقبل قدميه و تدهنها ' بالطيب، فلما رأى ذلك الفرسي الذي دعاه فكر في نفسه قائلا: لو كان هذا نبيا علم ما هذه و أنها خاطئة"، فأجاب يسوع و قال له: يا سممان ! غريمان عليهما لإنسان ٦ دن ، على أحدهما خسماته أدينار و على الآخر خسون، و ليس فيها ما يوفيان فوهب لهما ، / فأيهما أكثر حبًا له؟ فقال: أظن الذي وهب له الأكثر، فقال له: بالحق حكمت؟ ه ثم التفت إلى المرأة وقال: [يا-٦] سمعان! دخلت بيتك فلم تسكب على رجلي ماء و هذه بلت رجلي بالدموع و مسحتهما بشعر رأسها، أنت [ لم \_ أ ] تقبلني و هذه منذ دخلت لم تكف عن تقبيل قدمي ، أنت لم تدهن رأسي بزيت و هذه دهنت بالطب قدمي، لاجل ذلك أقول لك: إن خطاياها مغفورة لها، لأنها أحبت م كثيرا، ثم قال لها: اذهبي بسلام! ١٠ إيمانك حلصك؛ وكان بعد ذلك يسير إلى كل مدينة و يكرز ويبشر بملكوت الله و ' معه الاثنا عشرا' و نسوة كن أبرأهن من الامراض و الارواح الخبيثة: مريم التي تدعى المجدلانية التي أخرج منها سبعة شياطين ، و يونا امرأة خوزی خازن هیرودس۱۲، و أخر كثیرات . و قال متى: حینتذ جاه إلیه تـــلاميذً " يوحنا قائلين: لما ذا نحن و الفريسيون نصوم كثيرا و تلاميذك ١٥

<sup>(</sup>١) في ظ: يدهنها (٦) في ظ: خطيئة (٦) في ظ: الانسان (٤-٤) في ظ «و». (٥) في ظ: لم يكن (٦) زيد من ظ (٧) في ظ: فلم تسكف (٨) من ظ ، و في الأصل: اجب (٩) في ظ: ابائك (١٠) زيد بعده في ظ: من (١١) من الإنجيل، و في الأصل و ظ: الاثني عشر (١١) زيد بعده في الإنجيل: و سوسنة (١١) إمن الإنجيل، وفي الأصل و ظ: تلاميذه.

لا يصومون؟ فقال لهم يسوع: 'لا يستطيع بنو العرس" أن ينوحوا ما دام العريس معهم ، و ستأتى أيام إذا ارتفع العريس عنهم حينتذ يصومون ٤ ليس أحد يأخذ خرقة جديدة يجعلها في أثوب بال ، الأنها تأخذ ملائها من الثوب فيصير الخرق أكبر ، و قال مرقس: إنه لا يرقع انسان ثوبا باليا بخرقة ه جديدة إلا مد الجديد البالى فيخرقه ؛ و قال متى : و لا مُتَجَّعُلُ خر جديدة في زقاق عتق<sup>٣</sup> فتنشق الزقاق و تهلك و تهراق¹ الحمر، لكن تجعل خمر <sup>٧</sup>جديدة في زقاق جدد فيتحفظان جميما ؛ و" قال لوقا: و ما من أحد يشرب قديما فيحب الجديد للوقت لانه يقول: إن القديم أطيب . وقال متى: و فما هو يكلمهم ٦ إذا رئيس قد جاء إليه ساجدا قائلا: إن ابنتي ماتت الآن، تأتى فتضع ١٠ يدك عليها فتحيُّ ! فقام يسوع و تبعه تلاميذه ، فاذا ' امرأة بها نزيف دم منذ اثنتي عشرة " سنة ؟ قال مرقس: أعيت من الأطباء، أنفقت كل مالها، لم تجد راحة بل تزداد وجعا، فلما سمعت بيسوع \_ قال متى: جاءت من خلفه و مست طرف ثو به \_ فالتفت يسوع فرآها فقال لها: ثقّ ٢٠ يا ابنة ١ إيمانك خلصك، فيرثت المرأة مر. ٢٠ تلك الساعة، و جاء يسوع إلى ١٥ ييت الرئيس؛ [ و - ١٠ ] قال مرقس: ولم يدع أحدا يتبعه إلا ١٠بطرس

<sup>(1)</sup> زيدت الواو بعده في ظ (٧) من الإنجيل ، و في الأصل و ظ: العريس ، (٩) سقط من ظ (٤) في ظ: فتصير (٥) في ظ: لا يرق (٦) في ظ: راق (٧) من ظ: وفي الأصل: خرة (٨) في ظ: سعت \_ كذا (٩) زيدت الواو بعده في الأصل و ظ: ولم تكن في الإنجيل غذفناها (١٠) في ظ: واذا (١١) من الإنجيل ، وفي الأصل: اثنى عشر ، وفي ظ: اثنى عشرة (١٢) في ظ: يقى (١٣) في ظ: في (١٤) زيدت الواو من ظ (١٥) تكرر في الأصل .

و يعقوب و يوحنا أخا يعقوب - انتهى . فنظر إلى الجمع مضطربين ، فقال لهم: اخرجوا ، لم تمت الجاربة لكنها نائمة ، فضحكوا منه ، فلما خرج الجمع دخل و أمسك يدها فقامت الجاربة ؛ و قال مرقس: و أخرج جميعهم و أخذ معه أبا الصية و أمها و الذين معه ، ثم دخل إلى الموضع الذى فيه الصية موضوعة ، و أخذ يدها و قال لها : طليثا القومى ، الذى ه تأويله: يا صيـة ا لك أقول: قومى ، فللوقت قامت الصية و مشت ، و كان لها اثنتا عشرة سنة ، فبهتوا و عجبوا عجبا عظيما ، فأمرهم كثيرا أن لا يُعلّموا أحدا بهذا ، و قال: أطعموها تأكل ؛ و قال متى : و خرج خرها ، ف جميع تلك الارض .

و لما كان التقدير: آنيناه ذلك لينتهى أهل التوراة عما نسخه منها، ١٠ عطف عليه قوله: ﴿ و لِيحكم ﴾ في قراءة "حمزة بكسر اللام و النصب، و التقدير على قول الجماعة بالإسكان / و الجمع و الجزم: فلينته أهل التوراة ما نسخ منها و ليحكم ﴿ اهل الانجيل ﴾ وهم أتباع عيسى عليه السلام ﴿ بِمَا الزل الله ﴾ أي الواحد الاحد الذي له جميع صفات الكال ﴿ فيه الم من الدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه و سلم و من غير ذلك مما أودعناه ١٥ إياه من الاحكام و المواعظ الجسام.

و لما كان التقدير: فن انتهى فأولئك هم المسلمون، و من حكم بما

<sup>(</sup>١) فى ظ: يدها (٢) من الإنجيل، وفى الأصل: طليبى، وفى ظ: طلبى-كذا. (٣-٣) فى ظ: اثنى عشر (٤) فى ظ: خبرها (٥) فى ظ: لتنتهى (٣-٣) سقط ما بين الرقين من ظ.

أنزل الله فيه فأولئك هم المفلحون، عطف عليه قوله: ﴿ و من لم يحكم بمآ انزل الله ﴾ أي الملك الاعلى الذي لا أمر لاحد معه، فله كل شيء و ليس لاحد معه شيء، و كل شيء إليه مفتقر، و لا افتقار له إلى شيء فيه أو في غيره؛ و هو غير منسوخ، تدينا بتركه أو الشهوة دعت ﴿ فَاوَلَــُمْكُ ﴾ أي البعداء عن كل خير البغضاء ﴿ هم النفسقون م ﴾ [ أي \_ ٢ ] المختصون بكمال الفسق ، فان كان تدينا كان كفرا ، و إن كان لاتباع الشهوات كان مجرد مسمصية ، لأن الحظوظ و الشهوات تحمل على الخروج عن ا دائرة الشرع مرة بعد أخرى ، فن ترك الحكم تكذيبا فقد جمع الدركات الثلاث: ستر الدلائل فتنقل من درجة النور إلى دركة الظلام ، فانكب ١٠ في مهواة الخروج من المحاسن. فانحط إلى أقبح المساوى ؛ و التعبير بالوصف المؤذن بالعراقة في مأخذ الاشتقاق معلم بأن المراد بكل واحد منها الكفر، فحقق أن المراد منه الشرعي لا مطلق الستر غاية التحقيق، فبين بوصفه بالظلم أنه ستر لما ينبغي إظهاره، و بالفسق أنه بلغ في كونه في غير موضعه النهاية حتى خرق جميع دائرة المأذون فيه فخرج منها، و هذا إشارة إلى 10 ذنوب أهل الإنجيل لينتج نقض دعواهم البنوة و المحبة، لأن المعنى: و من الواضح بكتابك الذي جعل مهيمنا على جميع الكتب أنهم خالفوا أحكامه فهم فاسقون، أي خارجون عما من شأنه الاستقرار فيه لنفعه، فواقعون في الظلمة الموجبة لوضع الشيء في غير موضعه المقتضية للتعطية و الستر، وقدم الوصف بالكفر لآن السياق لمن حرف الكلم عن^ موضعه، و غير

<sup>(1-1)</sup> في ظ: الشهوة (٢) زيد من ظ (م) في ظ: من (٤) في ظ: ثم (ه) في ظ: في الأصل: من . في ظ: في ظ: هذه (٧) في ظ: لاحكامه (٨) من ظ، وفي الأصل: من .

ما كتب من محكم أحكام التوراة من الحدود، و ذلك هو التغطية التي هي معنى الكفر ، لأنه من الظلام ، كما أن الفسق سبب الظلم لأنه الحروج عما من شأنه النفع، فكان الآخر أولاً في المعنى و الاول نهاية في الحقيقة، و الآية دالة على أن فيه أحكاماً، وكذا قوله تعالى في آل عمران " و لاحل لكم بعض الذي حرم عليكم' " و هذا هو الحق، "و أعظم" ه مَا غَيْرَ تَحْرِيمُ السبت الذي كان أعظم شعائرهم فأحله، وغيَّر أيضاً غير ذلك من أحكامهم ؟ قال فيما رأيته من ترجمة إنجيل متى: سمعتم ما قيل للأولين: لا تقتل؛ ، فان من قتل° وجبت عليه لائمة الجماعة ، و من قال لاخيه: أحمق ، فقد وجبت عليه نار جهنم، إن أنت قدمت قربانك على المذبح و ذكرت مناك أن أخاك واجد عليك فدع قربانك مناك قدام ١٠ المذبح، و امض أولا و صالح أخاك، و حينئذ فائت و قدم قربانك ، كن متفهما ٨ من خصمك سريعا ما دمت معه في الطريق، لثلا يسلمك الخصم إلى الحاكم، و الحاكم إلى المستخرج و تلقى في السجن ؛ و في إنجيل لوقا: إذا رأيتم سحابة تطلع من المغرب قلتم: إن المطر يأتي ؟ فيكون كذلك، و اذا هبت ريح الجنوب قلتم: سيكون حر، يا مراؤن ١٠ تحسنون تمييز وجه السهاء و الأرض ١٥ و هذا الزمان كيف "لاتميزونه" ، و لا تحكمون بالصدق من قبل نفوسكم !

<sup>(1)</sup> آية ه (٢-٢) من ظ، و في الأصل: فاعظم (٣) من ظ، و في الأصل: في (٤) في ظ: لا يقبل (٥) في ظ: قبل (٦) في ظ: ذكر (٧) زيدت الواو بعده في الأصل، و لم تكرف في ظ و الإنجيل فحذ فناها (٨) من ظ، و في الأصل: متفمياً - كذا (٩) في ظ: ذهبت (١٠) من الإنجيل، و في الأصل و ظ: مروان. (١١) من الإنجيل، و في ظ: بميز ونه.

VY

لأنك إذا ذهبت مع خصمك إلى الرئيس فأعطه ما يحب عليك في الطريق تتخلص / منه، لشلا يذهب بك إلى الحاكم فيدفعك الحاكم إلى المستخرج و يلقيك المستخرج في السجن؛ وقال متى: الحق الحق أقول لك! إنك لا تخرج من هناك حتى تؤدى آخر فلس عليك، سممتم ما قيل ه للأولين: لا تزن ، وأنا أقول لكم: إن كل من نظر إلى امرأة [ و - "] اشتهاها فقد زنى بها فى قلبه ، إن شككتك عينك البنى فاقلمها و ألقها، لانه خير لك أن تهلك أحد ؛ أعضائـك و لا تلقى جسـدك كله في جهنم ، "قيل: إن من طلق امرأته فيدفع لها" كتاب الطلاق ، و أنا أقول لكم: إن من طلق [امرأته - "] من غير كلبة زنا فقد جعلها ١٠ زانية، و من تزوج مطلقة فقد زنى، و أيضًا سمعتم ما قيل للأولين: لا تحنث في يمينـك، وأوف الرب قسمك، وأنا أقول لكم: لا تحلفوا البتة لا بالسهاء فانها \* كرسي الله ، و لا \* بالارض لانها موطئ ` قدميه ، و لا ييروشليم فانها مدينة " الملك" العظيم ، و لا برأسك لانك لا تقدر تصنع شعرة بيضاء أو سوداه ، و لتكن كلمتكم: نعم نعم و لا ١٢ لا ، و ما زاد على ذلك ١٥ فهو من الشر، سمعتم ما قيل: العين بالعين و السن بالسن، و أنا أقول لكم: لا تقاوموا الشر، و لكن من لطمك على خدك الايمن فحول له الآخر،

و من

( 11)

<sup>(1)</sup> في ظ: تجب (7) في ظ: لا يزن (7) زيدت الواو من ظ (3) في ظ: واحد من (6) زيدت الواو في الإنجيل (7) في ظ: له (٧) زيد من ظ و الإنجيل (٨) من ظ، وفي الأصل: في أني (٩) سقط من ظ (١٠) في ظ: توطى (١١) في ظ: تدمنه - كذا (٢٢) من ظ و الإنجيل، وفي الأصل: للاعظم - كذا (٢٠) زيدت الواوفي ظ.

و من أراد خصومتك و أخذ ثوبك فدع له ردادك، و من ستحرك ميـلا فامض معه اثنين؟ قال لوقا: و كل من سألك فأعطه، و من أواد أن يقترض منك فلا ترده ، و لا تطلب من الذي يأخذ مالك ، و كما تحبون أن يصنع الناس بكم كذلك فاصنعوا أنتم بهم؛ وقال متى: سمعتم ما قيل : أحبب قريبك و أبغض عدوك ، و أنا أقول لـكم: حبوا أعداءكم و باركوا ه لاعنيكم، وأحسنوا إلى من أبغضكم ـ و قال لوقا: يبغضكم ـ و صلوا [على- ] من يطردكم و يحزنكم، لكيم تكونوا بني أبيكم الذي في السهاوات، لأنه المشرق شمسه على الأخيار و الأشرار ، و الممطر" على الصديقين و الظالمين ، و إذا أحببتم من يحبكم فأى أجر لكم ا أ ليس العشارون ؛ يفعلون مثل ذلك ا و إن سلمتم على إخو تكم فقط فأى فضل عملتم ا أليسكذلك °يفعل العشارون! ١٠ و قال لوقا: إن كنتم إنما تحبون من يحبكم فأى أجر لكم! إن الخطأة يحبون من يحبهم ، و إن صنعتم الخير مع من يحسن إليكم فأى فضل لكم ١ إن الخطأة هكذا يصنعون، و إن كنتم إنما تقرضون من تظنون أنكم تأخذون العوض منه فأى فصل لكم! إن الخطأة أيضا يقرضون الخطأة "لكي يأخذوا" منهم العوض، لكن حبوا أعـداه كم و أحسنوا إليهم، و كونوا رحماء ١٥ مثل أيسكم فهو رؤوف؛ و قال متى: كونوا أتم كاملين مثل أيسكم السهائى فهو كامل. ثم قال في الفصل الثالث و الثلاثين \*: و في ذلك الزمان

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٦) زيد منظ (٩) في ظ : المطر (٤) في ظ : العاشرون (٥) في ظ : ذلك (٦) في ظ : ذلك (٦) في ظ : ذلك (٦) في ظ : الثانى ، و أما فيا عندنا من الأناجيل فهنا الفصل الثانى عشر .

مر يسوع في سبت بالزروع و جاع تلاميذه ، فبدأوا فمركون سنبلا و يأكلون ـ و في لوقا: كان تلاميذه يقطعون السنبل و يفركون بأيديهم و يأكلون - فلما أبصرهم الفريسيون قالوا له: ها هو ذا تلاميذك يعملون ما لا يحل في السبت - و في لوقا: لما ذا تفعلون ما لا يحل أن يفعل في ه السبوت - فقال [ لهم - " ]: أما قرأتم ما صنع داود ً لما جاع هو و الذين معه! كيف دخل إلى بيت الله وأكل خبز التقدمة ' الذي لا يحل أكله إلا للكهنة ! قال مرقس: و أعطى الذين كانوا معه ، ثم قال لهم: السبت من أجل الإنسان كان و لم يخلق الإنسان من أجل السبت ؛ قال متى: أو٦ ما قرأتم في الناموس أن الكهنة في السبت في الهيكل ينجسون السبت ١٠ و ليس عليهم جناح! و^ أقول لكم: إن ههنا أعظم من الهيكل لو كنتم تعلمون ما هو مكتوب، إني أربد الرحة لا ' الذبيحة ، لِـمَ تحكمون على من لا ذنب له! و قال لوقاً: و دخل بيت أحد الرؤساء / الفريسيين في يوم مسبت ليأكل خيزا وهم كانوا يرصدونه" فاذا إنسان به استسقاء، فقال يسوع للكهة و الفريسيين: هل يحل أن يبرأ ١٠ في السبت؟ فسكتوا فأخذه و أبرأه ١٥ ثم قال لهم: من منكم يقع ابنه في بُر يوم السبت و لا يصعده في الوقت؟ فلم يقدروا أن يجيبوه عن هذا ؛ ثم قال متى: فجاء ١٠ الفريسيون ليجربوه، ١ (1) في ظ: فبدا (م) زيد من ظ و الإنجيل (م) زيدت الواو بعده في ظ (٤) في ظ: اليقدمه (ه) في ظ: كانه (م) من ظ ، و في الأصل « و » (٧) في ظ: قاما . (A) سقط من ظ (4) في ظ: هنا (11) في ظ: الا (11) في ظ: يرضونه . (١٢) في ظ: بيروا (١٣ - ١٠) في ظ: الفريسين ليحزنوه - كذا .

IAI

قائلين: هل يحل للانسان أن يطلق امرأته لاجل [كل\_] كلمة؟ أجاب: "أما قرأتم" أن الذي خلق في البدء خلقهما ذكرا و أثني، من أجل ذلك يترك الإنسان أباه و أمه و يلصق بامرأته ، و يكونان كلاهما جسدا واحدا، وليس هما اثنين لكن جسد واحد، وما زوجه الله لا غرقه الإنسان - و قال مرقس: لا يقدر إنسان يفرقه - قالوا له: لما ذا أمر موسى ٥ أن يعطى كتاب الطلاق وتخلى ؟ قال لهم: موسى من أجل قسوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نسامكم - و في مرقس : إنهم سألوه فقال لهم : بما ذا <sup>4</sup> أوصاكم موسى ؟ قالوا <sup>٧</sup> : أمر أن يكتب كتاب الطلاق و تخلى <sup>4</sup>، قال لهم يسوع: من أجل قسوة قلوبكم كتب لكم موسى هذه الوصية، من البدء لم يكن هكذا ، و أقول لكم : من طلق امرأته من غير ' زنا ١٠ فقد ألجأها إلى الزنا، و من تزوج مطلقة فقد زنى ؛ و فى إنجيل مرقس: و في البيت أيضا سأله التلاميذ عن هذا فقال لهم: من طلق امرأت. و نزوج أخرى فقد زني عليها ، و إن هي خلت زوجها و تزوجت آخر فهي زانیة ؛ و فی لوقا : کل من یطلق امرأته و یتزوج أخری فهو بزنی، وکل من تزوج مطلقة من زوجها فهو يزني ؟ قال متى: فقال له التلاميذ: إن ١٥ كان هكذا علة الرجل مع امرأته فخير" له أن لا يتزوج، فقال لهم: ما كل أحد يستطيع هذا الكلام إلا الذين قد أعطوا، الآن خصياتُ ولدوا

<sup>(1)</sup> سقط من ظ (۲) زيد من ظ (٧-٧) تأخر فى ظ عن ه ان الذى ه (٤) من ظ و الإنجيل، و فى الأصل: خو الإنجيل، و فى الأصل: تعطى (٥) فى ظ: يحل (٦) زيد بعده فى الأصل: الم و لم تكن الزيادة فى ظ فحذ فناها (٧) فى ظ: قال (٨) من ظ، وفى الأصل: بما (٩) فى ظ: محلى - كذا (١٠) فى ظ: اجل (١١) فى ظ: فهو خير .

من بطون أمهاتهم، و خصيان أخصاهم الناس، و خصيان أخصوا نفوسهم من أجل ملكوت السهاوات ، و من استطاع أن يحتمل فليحتمل .

و لما " ذكر سبحانه الكتابين، ذكر ختامها " و تمامها، و هو ما أنزل إلى هذا الني الأمي من الفرقان الشاهد على جميع الكتب التي قبله، ه فقال تعالى: ﴿ وَ الزُّلُمْ ۚ ﴾ أى بعظمتنا ﴿ اللَّهُ ﴾ أى خاصة ﴿ الكُتْبِ ﴾ أى الكامل في جمعه الكل ما يطلب منه و هو القرآن ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ أي الكامل الذي لا يحتاج إلى شيء يتمه، ثم مدحه بمدح الأنبياء الذين تقدموه " فقال: ﴿ مصدقا لما بين يديه ﴾ أي تقدمه ٦٠

و لما كانت الكتب السهاوية من شدة تصادقها كالشيء الواحد، ١٠ عبر بالمفرد لإفادته ما يفيد الجمع و زيادة دلالة عملى ذلك فقال: ﴿ مِن الكُتُبِ ﴾ أي الذي جاء به الأنبياء من قبل ﴿ و مهيمنا ﴾ أي شاهدا حفيظا مصدقا و أمينا رقيبا ﴿ عليه ﴾ أي على كل كتاب تقدمه \_ كما قاله البخاري في أول الفضائل من الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، و في هذه الصفة الشهادة لحفظه سبحانه لكتابنا حتى لايزال بصفة الشهادة ، فإن الله . ١٥ تعالى استحفظهم كتبهم فعجزوا عنها، فحرفها محرفوهم أو أسقطوا منها أ و أسقط مسرفوهم، فتكفل هو سبحانه بحفظ كتابنا فكان قيما عليها ، فما كان فيها موافقاً [ له \_ ' ] فهو حق، و ما كان فيها مخالفاً فهو إما <sup>٧</sup> منسوخ

<sup>(</sup>١) في ظ: احصاهم (٢) في ظ: لمن (٣) في ظ: ختامهم (٤) في ظ: حميعه .

<sup>(</sup>a) في ظ: تقدموا (م) في ظ: يقدمه (v) سقط من ظ (A) في ظ: سيحفظهم .

<sup>(</sup>٩-٩) سقط ما بين الرقين من ظ (١٠) زيد من ظ .

145

أو مبدل فلا يعتبر ، بل يحكم بما فى كتابنا لانه ناسخ لجميع الكتب ، و الآتى به مرسل إلى جميع العالمين ، / فلته ناسخة لجميع الملل ، فأنتج هذا وجوب الحكم بما فيه على المؤالف و المخالف بشرطه ؛ فلذا قال مسببا عما قبله : ﴿ فَاحَكُم بِينِهُم ﴾ أى بين جميع أهل الكتب ، فغيرهم من باب الأولى ﴿ بمآ الزل الله ﴾ أى الملك الذى له الأمر كله الإلى فى هذا ه الكتاب الناسخ لكتبهم المهيمن عليها فى إثبات ما أسقطوه منها مر الكتاب الناسخ لكتبهم المهيمن عليها فى إثبات ما أسقطوه منها مر أمرهم باتباعك و نحو ذلك من أوصافك ﴿ و لا تتبع اهوآهم ﴾ فيما غالفه منحرفين ﴿ عما جمآه ك ﴾ و بينه بقوله : ﴿ من الحق ا ﴾ .

و لما كان كل من كتابهم من عندالله ، كان كأنه قبل : كيف يكون الحكم بكتابهم الذي يصدقه كتابنا انحرافا عن الحق؟ علل ذلك . ا دالا على النسخ بقوله : ( لكل ) أي لكل واحد ( جعلنا ) أي بعظمتنا التي نفعل بها ما نشاه من نسخ و غيره ، ثم خصص الإبهام بقوله : ( منكم ) أي يا أهل الكتب ( شرعة ) أي دينا [ موصلا - [ ] إلى الحياة الابدية ، كما أن الشرعة موصلة إلى الماه الذي به الحياة الدنبوية ( و منهاجا ) أي طريقا واضحا مستنيرا ناسخا لما قبله ، وقد جعلنا شرعتك ١٥ ناسخة لجميع الشرائع ، وهمذا و أمثاله \_ مما يدل على أن كل متشرع المناسخة لجميع الشرائع ، وهمذا و أمثاله \_ مما يدل على الفروع ، و ما دل مختص بشرع و غير متعبد بشزع من قبله - محمول على الفروع ، و ما دل

<sup>(1)</sup> فى ظ: عن (٢) من ظ ، و فى الأصل: فشرطه (٧-٧) سقط ما بين الرقين من ظ (٤) سقط من ظ(٥) فى ظ: كما يهم -كذا (٦) زيد مرى ظ (٧) فى ظ: مشرع .

على الاجتماع كأنه شرع لكم مر. الدن محمول على الأصول ﴿ وَ لُو شَآءَ اللَّهِ ﴾ أى الملك الأعظم المالك المطلق الذي له التصرف التام و الأمر الشامل العام أن يجمعكم على شيء واحد ﴿ لجعلسكم امـة ﴾ أي جماعة متفقة يؤمُّ بمضها بعضا ، وحقق المراد بقوله : ﴿ وَاحْدَةَ ﴾ أَيْ عَلَى ه دين واحد ، و لم يجعل شيئا من الكتب ناسخا لشيء " من الشرائع ، لأن الكل بمشيئته، و لا مشيئة ' لأحد سواه إلا بمشيئته ﴿ وَ لَكُنَّ ﴾ لم يشأ ذلك، بل شاء أن تكونوا على شرائع مختلفة ﴿ ليبلوكم ﴾ أى ليعاملكم معاملة المبتلى المختبر ﴿ فيما أَتْكُم ﴾ أي أعطاكم و قسم بينكم من الشرائع المختلفة ليبرز والي الوجود ما تعملون في ذلك من اتباع و إذعان اعتقادا أن ذلك ١٠ مقتضى الحكمة الإلهية ؛ فترجعون عنه إذا قامت البراهين بالمعجزات على صدق ناسخه ، و نهضت الأدلة البينات على صحة دعواه بعد طول الإلف له و إخلاد النفوس إليه و استحكامه بمرور الأعصار و تقلب الأدوار؟ أو زيغ و ميل اتهاما و تجويزا كما فعل أول المتكبرين إبليس، فتؤثرون الركون إليه و العكوف عليه لمتابعة الهوى و الوقوف عند مجرد الشهوة . و لما كان في الاختبار أعظهم تهديد ، سبب عنه قوله: ﴿ فَا سَتَبَقُوا الْحَيْرُ تُ مُ ﴾ أي افعلوا في المبادرة إليها بغاية الجهد فعل من يسابق شخصا يخشى العار بسبقه له ، ثم علل ذلك بقوله : ﴿ الى الله ﴾ أى الشارع لذلك، لا إلى غيره، لأنه الملك الأعلى ﴿ مرجعكم جميعاً ﴾ و إن اختلفت (١) في ظ: من (٩) في ظ: الملك (٩) سقط من ظ (٤) من ظ ، و في الأصل:

سمه - كذا (ه) في ظ: لير - كذا (٩) في ظ: يعلمون .

شرائعكم

ظ: التقييد .

شرائعكم، حسا فى القيامة، و معنى فى جميع أموركم فى الدارين ﴿ فينبثكم ﴾ أى يخبركم إخبارا أعظيما ﴿ بما كنتم ﴾ أى بحسب اختلاف الجبلات ؛ و لما كان فى تقديم الظرف إبهام ، [ و - " ] كان الإفهام بعد الإبهام أوقع فى النفس، قال ﴿ فِه تختلفون إ ﴾ أى تجددون الحلاف مستمرين عليه، و يعطى كلاما بستحقه، و يظهر سر الاختلاف و فائدة ه الوفاق و الائتلاف .

و لما كان الأمر بالحكم فيما مضى لكونه مسببا عما قبله من إنزال الكتاب على الأحوال المذكورة، أعاد الأمر به مسبحانه مصرحا بذلك لذاته لا لشيء آخر ، ليكون الأمر به ' مؤكدا غاية / التأكيد بالأمر به مرتين: مرة لأن الله أمر به، و أخرى لأنه على وفق الحكمة، فقــال ١٠ تأكيدا له و تنويها بعظيم شأنه و محذرا من الأعداء فيما يلقونه من الشبه للصد عنه : ﴿ وَ أَنَّ ﴾ أي احكم بينهم بذلك لما قلنا من السبب و ما ذكرنا من العلة في جعلنا لكل دينا ، و لأنا قلنا آمرين لك أن ﴿ أَحَكُم بِينَهُم ﴾ أى أهل الكتب و غيرهم ﴿ بِمَ آنزل الله ﴾ أي المختص بصفات الكمال، لأنه يستحق أن يتبع أمره لذاته، و بين أن مخالفتهم له و إعراضهم عنه ١٥ (نما هو مجرد هوى ، لأن كتابهم داع إليه ، فقال : ﴿ وَلَا تَتْبَعُ اهْوَآءُهُمْ ﴾ أى فى عدم التقيد \* به ﴿ و احدرهم ان يفتنوك ﴾ أى يخالطوك بكذبهم (١) من ظ ، و في الأصل : خبرا (٢) سقط من ظ (٩) زيدت الواو لتستقيم العبارة (٤) زيد بعده في الأصل: و الاختلاف، و لم تكن الزيادة في ظ فحذ فناها . (a) من ظ ، و في الأصل: يتبعونه (٦) في ظ: السبت (٧) في ظ: في (٨) في

على الله و افترائهم و تحريفهم الكلم و مراءاتهم مخالطة تميلك ﴿ عن بعض مآ آنزل الله ﴾ أى الذي لا أعظم منه ، فلا وجه أصلا للعدول عن أمره ﴿ اليك أ فان تولوا ﴾ أى كلفوا أنفسهم الإعراض عما حكمت به بينهم مضادين لما دعت إليه الفطرة الأولى من اتباع الحق و دعت ه إليه كتبهم من اتباعك ﴿ فاعلم أنما يريد الله ﴾ أى الذي له جميع العظمة ﴿ ان يصيبهم ﴾ لأنه لو أراد بهم الحير لهداهم إلى القبول الذي يطابق عليه شاهد العقل بما تدعو إليه الفطرة الأولى و النقل بما في كتبهم ، إما من الأمر بذلك الحكم بعينه ، و إما من الأمر باتباعك ﴿ بعض ذنو بهم الله من الأمر باتباعك ﴿ بعض ذنو بهم الله أى التي هذا منها، و أبهمه زياده في استدراجهم و إضلالهم و تحذيرا لهم ١٠ من جميع مساوى أعمالهم ، لئلا يعلموا عين الذنب الذي أصيبوا به ، فيحملهم ذلك على الرجوع عنه، و يصير ذلك كالإلجاء، أو يكون إبهامه للتعظيم كما أن التنكير يفيد التعظيم، فيؤذن السياق بتعظيم هذا التولى و بكثرة ذنوبهم و اجترائهم على مواقعتها .

و لما كان التقدير: فانهم بالتولى فاسقون، عطف عليه: ﴿ وَ انْ كَثَيْرًا مِنْ النَّاسِ ﴾ أى هم و غيرهم ﴿ لَفْسقون و ﴾ أى خارجون عن دائرة الطاعات و معادن السعادات ، متكلفون لانفسهم إظهار ما فى بواطنهم من خنى الحيلة بقوة ؛ و لما كان من المعلوم أن من أعرض عن حكم الله أقبل و لا بد على حكم الشيطان الذي هو عين الهوى الذي هو دين أهل الجهل الذي لا كتاب لهم هاد و لا شرع ضابط ، سبب عن إعراضهم الجهل الذين لا كتاب لهم هاد و لا شرع ضابط ، سبب عن إعراضهم

<sup>(</sup>١) من ظ، و في الأصل: التوالي (٢) في ظ: خارجين .

الإنكار عليهم بقوله: ﴿ الحجم الجاهلية ﴾ أى خاصة مع أن أحكامها لا يرضى بها عاقل، لكونها لم يدع إليها كتاب، بل إنما هي مجرد أهواه وهم أهل كتاب ﴿ يغون \* ﴾ أى يريدون باعراضهم عن حكمك مع ما دعا إليه كتابهم من اتباعك \*، و شهد به \* كتابك بالعجز عن معارضته من وجوب رسالتك إلى جميع الحلائق، و قراءة \* ابن عامر بالالتفات إلى ه الحطاب أدل \* على الغضب \* .

و لما كان حسن الحكم تابعاً لإتقانه ، وكان إتقانه داثرًا على صفات الكمال من تمام العلم وشمول القدرة و غير ذلك، قال ـ معلما أن حكمه أحسن الحكم "عاطفاً على ما تقديره": فمن أضل منهم -: ﴿ وَ مَن ﴾ و يجوز أن تـكون الجلة حالًا من واوٌ يبغون، أيٌ يريدون ذلك و الحال أنه يقالُ\*: من ٢٠٠ ﴿ احسن من الله ﴾ أى المستجمع لصفات الكمال ﴿ حكما ﴾ ثم زاد في تقريعهم بكثافة الطباع وجمود الاذهان ووقوف الافهام بقوله معبرا بلام البيان إشارة إلى المعنى بهذا الخطاب: ﴿ لقوم ﴾ أي فيهم نهضة و قوة محاولة لما يريدونه ﴿ بوقنون ع ﴾ / أي يوجد منهم اليقين يوما ما ٢ و أما غيرهم فليس بأهل للخطاب فكيف بالعتاب! إنما عتابـــه شديد ١٥ العقاب، و في ذلك أيضا غاية التبكيت لهم و التقبيح عليهم من حيث أنهم لم يزالوا يصفون أهل الجاهلية بالضلال ، و أن دينهم لم ينزل الله به (١) من ظ، و في الأصل: ادعايك (٦) سقط من ظ (٦) في ظ: قرا (٤) من ظ ، و في الأصل : دل (ه) في ظ : العطب (٩ - ٦) سقط ما بين الرقين من

ظ (٧) في ظ: او (٨) في ظ: نقاد \_ كذا (٩) زيد بعد في ظ: ان .

<sup>140</sup> 

من سلطان، وقد عدلوا فى [هذه - '] الاحكام إليه تاركين جميع ما أنزل الله من كتابهم و الكتاب الناسخ له، فقد ارتكبوا الضلال بلا شبهة على علم ، و تركوا الحق المجمع عليه .

ويلا بين عنادهم وأن عداوتهم لأهل هذا الدين التي حملتهم على ه هذا الأمر العظيم ليس بعدها عداوة ، نهى من اتسم بالإيمان عن موالاتهم ، لأنه لا يفعلها بعد هدذا البيان مؤمن و لا عاقل ، فقال : ﴿ يُنَّا يِمُهَا الذين ا'منوا ﴾ أي أقروا بالإيمان ؟ و لما كان الإنسان لا يوالي غير قومه إلا باجتهاد في مقدمات° يعملها و أشياء يتحبب بها إلى أولئك الذين يريد<sup>٦</sup> أن يواليهم ، أشار إلى ذلك بصيغة الافتعال فقال : ﴿ لَا تَتَخَذُوا ﴾ أى ١٠ إن ذلك لوكان يتأتى بسهولة لما كان ينبغي لـكم أن تفعلوه ، فـكـيف وهو لا يكون إلا ببذل الجهد! ﴿ البهود و النصرى اوليآء ٢ ﴾ أى أقرباء تفعلون معهم ما يفعل القريب مع قريبه ، وترجون منهم مثل ذلك ، و هم أكثر الناس استخفافا بكم و ازدراء لكم ؛ ثم علل ذلك بقـوله : ﴿ بعضهم اوليآ ، بعض ١ ﴾ أى كل فريق منهم يوالى بعضهم بعضا ، ١٥ وهم جميعاً متفقون - بجامع الكفر و إن اختلفوا في الدين - على عداوتكم يا أهل \* هذا الدين الحنيني ! ﴿ وَ مِن يَتُولُهُمْ مِنْكُمْ ﴾ أي يعالج فطرته الآولى؛ حتى يعاملهم معاملة الآقرباء ﴿ فَانَّهُ مَنْهُم \* ﴾ لأن الله غنى عن العالمين، فمن والى أعداءه تررأ منه و وكله إليهم ؛ ثم علل ذلك (١) زيد من ظ (٧) زيد بعده في الأصل: من، ولم تكن الزيادة في ظ فحذفناها. (س) في ظ: الذي (ع) سقط من ظ (ه) في ظ: مقدماته (١) في ظ: يريدون. (v) في ظ: بمجامع (A) في ظ: هل.

ا تزهيدا فيهم و ترهيبا لمتوليهم بقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ أي الذي له الغني المطلق و الحكمة البالغة ، وكان الاصل: لا يهديهم ، أو لا يهديه ، و لكنه أظهر تعميها و تعليقا للحكم بالوصف فقال: ﴿ لا يهدى القوم الظلمين ه ﴾ أى الذبن يضعون الأشياء في غير مواضعها ، فهم يمشون في الظلام ، فلذلك اختاروا غير دين الله و والوا من لا تصلــح موالاته، و من لم يرد الله ه هدايته لم يقدر أحد أن يهديه ، و نني الهداية عنهم دليل على أن العبرة -في الإيمان القلب، إذ معناه أن هذا الذي يظهر من الإقرار عمن يواليهم ليس بشيء ، لأنَّ الموالي لهم ظالم بموالاته لهم ، والظالم لا يهديه الله ، \*فالموالى لهم لا يهديه الله؛ فهو كافر ، و هكذا كلَّ من كان يقول أو يفعل ما يدل° دلالة ظاهرة على كفره و إن كان يصرح " بالإيمان – و الله ١٠ الهادي ، و هذا تغليظ من الله و تشديد في وجوب مجانبة المخالف في الدين و اعتزاله - كما قال صلى الله عليه و سلم . \* لا ترا آى نـــاراهما " . و منه ً قول عمر لأبي موسى رضي الله عنهما حين اتخذ كاتبا فصرانيا: لا تكرموهم إذ أهانهم الله، و لا تأمنوهم إذ خونهم الله، و لا تدنوهم إذ أقصاهم الله ً، و روى أن أبا موسى رضى الله عنه ^ قال: لا قوام للبصرة إلا به، ١٥

<sup>(</sup>١-١) في ظ: ترهيبا فيهم و ترغيبا (٧) من ظ، و في الأصل: قوار (٧) سقط من ظ (٤-٤) سقط ما بين الرقمين من ظ (٥) في ظ: دل، وزيد بعده في الأصل: على ، و لم تكن الزيادة في ظ فحذنناها (٦) من ظ ، و في الأصل: يقرح. (٧-٧) في ظ: لا ترى نارها ـ كذا، و الرواية مذكورة في سنن أبي داود ـ الجهاد، و سنن النسائي ـ القسامة (٨) في ظ: عنهم.

فقال عمر رضى الله عنه: مات النصراني - و السلام، يعنى هب أنه مات فما كنت صانعا حنثذ فاصنعه الساعة .

و لما علل بذلك ، كان سبباً لتميز الخالص الصحيح من المغشوش المريض ، فقال: (فترى) أي قسبب عن أن الله لا يهدى متوليهم أنك / ٧٧ ٥ ترى (الذين في قلوبهم مرض) أى فساد / في الدين كابن أبي و أصحابه أخزاهم الله تعالى ( يسارعون ) أى 'بسبب الاعتماد عليهم دون الله ( فيهم ) أى في موالاة أهل الكتماب حتى ' يكونوا من شدة ملا بستهم كأنهم مظروفون لهم كأن هذا المكلام الناهي لهم كان إغراء ، و يعتلون عما لا يعتل به إلا مريض الدين من النظر إلى مجرد السبب في النصرة عند خشية الدائرة ( يقولون ) أى قائلين اعتمادا عليهم و هم أعداء الله إعتذارا عن موالاتهم ( غشي ) أى غاف خوفا بالغا ( ان تصيبنا دآئرة ) أى مصية محيطة ' بنا ، و الداوثر: التي تخشي ، و الدوائل: التي ترجى .

و لما نصب سبحانه هذا الدليل الذي يعرف الخالص من المغشوش، 
10 كان فعلهم هذا للخالص سببا في ترجى أمر من عند الله ينصر به دينه ، 
إما الفتح أو غيره بما أحاط به علمه وكوته وقدرته يكون سببا الم لندمهم ، 
فلذا قال: (فعسى الله ) أى الذي لا أعظم منه فلا يطلب النصر 
إلامنه (ان ياتي بالفتح ) أى باظهار الدين على الأعداء (او امر من عنده ) 
لامنه (ان ياتي بالفتح ) أى باظهار الدين على الأعداء (او امر من عنده ) 
لا أسقط من ظ (١-٢) سقط ما بين الرقمين من ظ (١) في ظ : يعلنون (١) في ظ : تحيط (٥) في ظ : يغشى (٦) في ظ : الحالص (٧) في ظ : لو يته (٨-٨) في 
الأصل: الذمهم فلذا ، و في ظ : لمديهم فكذا \_ كذا (١) في ظ : اظهار . 
المنهم فلذا ، و في ظ : لمديهم فكذا \_ كذا (١) في ظ : اظهار .

بأخذهم قشلا بأيديكم أو باخراج اليهود من أرض العرب أو بغير ذلك فينكشف لهم الفطاه .

و لما كانت المصية عند الإصباح أعظم، عبر به وإن كان المراد التعميم [فقال: \_ ] ﴿ فيصبحوا ﴾ أى فيسبب عن كشف غطائهم أن يصبحوا ، و الاحسن فى نصبه ما ذكره البوطالب العبدي فى شرح ه الإيضاح للفارسي من أنه جواب عبي والحاقا لها بالتمني لكونها الطمع و هو قريب منه ، و يحسنه أن الفتح و فدامتهم المترتبة عليه عندهم من قبيل المحال ، فيكون النصب إشارة إلى ما يخفون من ذلك ، وهو مثل ما يأتى إن شاء الله تعالى في توجيه قراءة حفص عن عاصم في غافر "فاطلع" \_ والنصب ﴿ على مآ اسروا ﴾ .

و لما كان الإسرار لا يكون إلا لما يخشى من إظهاره فساد، و كان يطلق على ما دار بين جماعة [خاصة \_'] على وجه الكتمان عن غيرهم، بين أنه أدق من ذلك و أنه على الحقيقة مَنَعَهم خوفهم من غائلته و غرته عندهم أن يبرزوه إلى الخارج فقال: ﴿ فِي انفسهم ﴾ أى من تجويز محو هذا الدين و إظهار غيره عليه ﴿ ندمين ﴿ ﴾ أى ثابت لهم ١٥ غاية الندم في الصباح وغيره ﴿ و يقول الذين امنوآ ﴾ من الرفيه عطفه على مغني تدمين العلم الدوام ندمهم معني تدمين العلم الدوام ندمهم

الأصل: عطف عليه (٩) في ظ: النادمين .

<sup>(</sup>١) زيد مر ظ (٢) في ظ : نتسبب (٣) في ظ : ذكر (٤) في ظ : بالفتح. (٥) آية ٧٧ (٦) سقط من ظ (٧) في ظ : عاملته \_ كذا (٨-٨) من ظ ، و في

بشارة بدوام الظهور لهذا الدن على كل دن ، أو على " يقولون نخشى ''، و من أسقط الواو جعله حالاً ، و من نصبه جاز أن يعطفه على " يصبحوا " أي يكون ذلك سيبا لتحقق المؤمنين أمر المنافقين بالمسارعة في أهل الكتاب عند قيامهم سرورا بهم و الندم عند خذلانهم و محقهم، ه فيقول بعض المؤمنين لبعض تعجبا مر \_ حالهم و اغتباطا بما منَّ الله عليهم به من التوفيق في الإخلاص مشيرين إلى المنافقين تنبيها و إنكارا: ﴿ ٱلْمُؤَلَّاء ﴾ أي الحقيرون ﴿ الذين اقسموا بالله ﴾ أي وهو الملك الاعظم ﴿ جهد ايمانهم ﴾ أي مبالغين في ذلك اجتراء على عظمته ﴿ انهم لمعكم الله أيها المؤمنون ! و يجوز أن يكون مَذا القول من المؤمنين لليهود في ١٠ حق المنافقين 'حيث قاسموهم' على النصرة ؛ ثم ابتدأ جوابا من بقية كلام المؤمنين أو من كلام الله لمن كأنه قال: / فما ذا يكون حالهم؟ IVA فقال: ﴿ حبطت ﴾ أي أ فسدت فسقطت ﴿ اعمالهم فاصبحوا ﴾ أي فتسبب عن ذلك أنهم صاروا ﴿ خسر بن م ﴾ أى دائمي الحسارة بتعبهم في الدنيا بالأعمال و خيبة الآمال، و جنايتهم في الآخرة الوبال، و عبر ١٥ بالإصباح لأنه لا أقبح من مصابحة السوء لما في ذلك من البغتة ، بخلاف ما ينتظر ويؤمل.

و لما نهى عن موالاتهم و أخبر أن فاعلها منهم، ننى الجماز مصرحا بالمقصود فقال مظهرا لنتيجة ما سبق: ﴿ يَأْيِمُ الذِينَ الْمَوا ﴾

<sup>(</sup>١) من ظ ، و ف الأصل: الداعي (١- ٢) في ظ: بحيث سموهم - كذا .

<sup>(</sup>٧) سقط من ظ (٤) في ظ: البعث (٥) في ظ: انهى .

أى أقروا بالإيمان! من يوالهم منكم ـ هكذا كان الاصل، ولكنه صرح أن ذلك من رك الدين فقال: ( من يرتد ) ولو على وجه خنى ـ بما أشار إليه الإدغام فى قراءة من سوى المدنيين و ابن عامر ( منكم عن دينه ) أن الذى معناه موالاة أولياء الله و معاداة أعداء الله، فيوالون أعداءه و يتركون أولياءه، قيبغضهم الله و يبغضونه، و يكونون أعزة على ه المؤمنين أذلة على الكافرين، فالله غنى عنهم ( فسوف ياني الله ) أى الذى له الغنى المطلق و العظمة البالغة مكانهم و إن طال المدى بوعد صادق لا خلف فيه ( بقوم م ) أى يكون حالهم ضد حالهم، يثبتون على دينهم م و هم أبو بكر و التابعون له باحسان ـ رضى الله عنهم .

<sup>(1)</sup> من ظ، وفي الأصل: يواليهم (٢-٢) في ظ: بذلك (م) سقط منظ. (٤) في ظ: معادة (٥) زيد بعده في ظ: يحبهم و يحبونه (٦) مر ظ، وفي

الأصل: دينه (٧-٧) سقط ما بين الرقين من ظ (٨) من ظ، و في الأصل: الشار (٩) زيد قبله في ظ: اذلة (١٠) من ظ، وفي الأصل: يظهر كل -كذا.

149

من الاحتباك: حذف أو لا البغض و ما يشمره لدلالة الحب عليه ، و حذف ثانيا الثبات لدلالة الردة عليه ؛ ثم علل ذلك بقوله: ﴿ يَحاهدون ﴾ أى يو قنون الجهاد على الاستمرار لمن يستحقه من غير ملال و لا تكلف كالمنافقين ، و حذف المفعول تعميا و دل عليه مؤذنا بأن الطاعة عيطة مهم فقال: ﴿ في سبيل الله ﴾ أى طريق الملك الأعظم الواسع المستقيم الواضح ، لا لشيء غير ذلك كالمنافقين .

و لما كان المنافقون يخرجون في الجهاد ، فصلهم منهم بقوله:

( و لا ) أي و الحال أنهم لا ( يخافون لومة ) أي واحدة من لوم
( لآثم ) و إن كانت عظيمة وكان هو عظيما ، فبسبب ذلك هم صلاب

ا في دينهم ، إذا شرعوا في أمر من أمور الدين ً ـ أمر بمعروف أو نهي عن

منكر -كانوا كالمسامير المحماة ، لا يروّعهم قول قائل و لا اعتراض معترض ،

و يفعلون في الجهاد في "ذلك جميع " ما تصل قدرتهم و تبلغ قوتهم إليه
من إنكال الاعداء و إهانتهم و مناصرة الاولياء و معاضدتهم ، و ايسوا
كالمنافقين يخافون لومة أوليا تهم من اليهود فلا يفعلون و إن كانوا مع المؤمنين شيئا ينكيهم .

و لما كانت هذه الأوصاف من العلو فى رتب المدح بمكان لا يلحق، قال مشيرا إليها / بأداة البعد و اسم المذكر : ﴿ ذلك ﴾ أى الذى تقدم من

(٤٨) أوصافهم

<sup>(1)</sup> زيد بعده في ظ: به (٢) في ظ: فسبب (٣) في ظ: النهى (٤) في ظ: كالمنامير. (٥-٥) من ظ، وفي الأصل: جميع ذلك (٦) في ظ: يصل (٧) في ظ: انكا. (٨) في ظ: لوم (٩) في ظ: من.

أوصافهم العالية ( فضل الله ) أي الحادي لكل كال ( يؤتيه ) أي الله لأنه خالق لجميع أفعال العباد ﴿ مِن شِأَهُ \* ﴾ أي فليبذل الإنسان كل الجهد في طاعته لينظر إليه [ هذا النظر - ` ] برحمته ﴿ و الله ﴾ أي الذي له الإحاطة الكاملة ﴿ واسع ﴾ أي محيط بجميع أوصاف الكمال، فهو يعطى من سعة ليس لها حد و لا يلحقها أصلا نقص ۖ ﴿ علم ه ﴾ أى ه بالغ العلم بمن يستحق الخير و من يستوجب غيره، و بكل ما يمكن علمه " . و لما نغي سبحانه ولايتهم بمعنى المحبة أو بمعنى النصرة و بمعنى القرب بكل اعتبار ، أنتج ذلك حصر ولاية كل من يدعى الإيمان فيـه و في أُولِيانُه فقال : ﴿ انْمَا وَلِيكُمْ الله ﴾ أَى لأنه القادر \* على ما يلام الولى ، و لا يقدر غيره على شيء من ذلك إلا به سبحانه ؛ و لما ذكر الحقيق ١٠ باخلاص الولاية له معلما بافراد المبتدا أنه الاصل في [ ذلك - ] و ما عداه تبع، أنبعه من تعرف ولايُته سبحانه بولايتهم بادئا بأحقهم فقال: ﴿ و رسوله ﴾ و أضافه إليه إظهارا لرفعته ﴿ و الذين المنوا ﴾ أي أوجدوا الإيمان وأقروا به ، ثم وصفهم بما يصدق دعواهم الإيمان فقال : ﴿ الذين يقيمون الصلوة ﴾ أي تمكينا لوصلتهم بالخالق ﴿ و يؤتون الزكوة ﴾ ١٥ إحسانا إلى الخلائق، وقولُه: ﴿ وهم رَكْعُونَ ﴿ ﴾ يَمَكُنُ أَنْ يَكُونَ مُعْطُوفًا عَلَى " يقيمون " أي مو يكونون من أهل الركوع ، فيكون فضلا مخصصا

<sup>(</sup>١) زيد من ظ (٦) ف ظ: بعض (٣) في ظ: حكه (١-٤) سقط ما بين الرقين من ظ (٥) في ظ: قادر (٦) من ظ، و في الأصل: لانه (٧) في ظ: يعرف. (٨-٨) في ظ: يكون.

"بالمؤمنين المسلمين"، و ذلك لإرب " اليهود و النصارى لا ركوع فى صلاتهم - كما بهضي بيانه فى آل عمران، و يمكن أن يكون حالا من فاعل الإبتاء؛ و فى أسباب النزول أنها نزلت فى على رضي الله عنه، سأله سائل و هو راكع فطرح له خاتمه ، وجمع و إن كان السبب واحدا ترغيا فى مثل فعله من فعل الخير و التعجيل به لئلا يظن أن ذلك خاص به .

و لما كان التقدير: فن يتول غيرهم فأولتك حزب الشيطان، وحزب الشيطان هم الحياسرون، عطف عليه: ﴿ و من يتول الله ﴾ أى يجتهد في ولاية الذي له مجامع العز ﴿ و رسوله ﴾ الذي تُحلقه القرآن ﴿ و الذين المنوا ﴾ و أعاد " ذكر من خص الولاية بهم تبركا بأسماتهم و تصريحا بالمقصود، فأنهم الغالبون " - هكذا كان الاصل، و لكنه أظهر ما شرفهم به ترغيبا لهم في ولايته فقال: ﴿ فأن حزب الله ﴾ أى القوم الذين " يجمعهم على ما يرضى الملك الاعلى ما حزبهم أي اشتد عليهم فيه ﴿ هُ الغُلبُون عُ ﴾ أى لا غيرهم، بل غيرهم مغلوبون، ثم إلى النار محشودون، لا نهم حزب الشيطان.

و لما نبه سبحانه على العلل المانعة من ولاية الكفار و حصر الولاية فيه سبحانه ، أنتج ذلك قطعا قوله منها على علل أخرى موجها للبراءة منهم:

﴿ يَا يَهَا الذِّينَ الْمَوَا ﴾ أي أقروا بالإيمان ، و نبه بصيغه الافتعال على أن من

<sup>(</sup>١-١) في ظ: بالسلمين (م) في ظ: الإ (م) في ظ: عاد (٤) زيدت الواو بعده في ظ (ه) في ظ: الذي .

بوالهم بمحاهد عقله على ذلك اتباعا لهواه فقال: ﴿ لَا تَتَخَذُوا الذِن اتَخَذُوا ﴾ أى الذى شرفكم الله به أى الذى شرفكم الله به ﴿ هَزُوا وَ لَعْبا ﴾ ثم بين المنهى عن موالاتهم بقوله: ﴿ مَن الذِينَ ﴾ .

[ولما كان المقصود بهم منح العلم ، و هو كاف من غير حاجة إلى تعيين المؤتى ، بنى للجهول قوله - ' إ : ﴿ اوتوا الكتب ﴾ "و لما كان تطاول ه الزمان له تأثير فيما عليه الإنسان من طاعة أو عصيان "، [ و - ' ] كان الإيتاء المذكور لم يستغرق 'زمان القبل قال : ﴿ مِن قبلكُم ﴾ يعنى أنهم فعلوا الهزو عنادا بعد تحققهم صحة الدين .

و لما خص عم فقال: ﴿ و الكفار ﴾ أى / [ من - " ] عبدة الأوثان الذي لا علم لهم نُقِلَ عن الانبياء ، و إنما ستروا ما وضح لعقولهم ١٠ من الأدلة فكانوا ضالين ، و كذا غيرهم ، سواء علم أنهم يستهزؤن أو لا ، كما أرشدت إليه [غير - " ] قراءة البصريين و الكسائى بالنصب ﴿ اوليآه عَى أَى فَانَ الفريقينِ اجتمعوا على حسدكم و ازدرائكم ، فلا تصح لكم موالاتهم أصلا .

<sup>(</sup>١) من ظ، و في الأصل: يواليهم (٧) زيد ما بين الحاجزين من ظ.

<sup>(</sup>٣-٣) -قط ما بين الرقين من ظ (٤-٤) منظ، وفي الأصل: الزمان القليل.

<sup>( )</sup> في ظ : لمولاة ( ٦ ) زيد بعد في ظ : تركهم (٧ ) ـقط من ظ .

بالقراءة

( 29 )

(' و اتقوا الله ) من له الإحاطة الكاملة ، فان من والى غيره عاداه ، و من عاداه هلك هلا كا لا يضار معه ( ان كنتم مؤمنين ه ) أى راسخين في الإيمان بحيث صار لكم جبلة و طبعا ، فان لم تخافوه بأن تتركوا ما فهاكم عنه فلا إيمان .

و لما عم فى بيان استهزائهم جميع الدين ، خص روحه و خالصته و سره فقال : ﴿ و اذا ناديتم ﴾ أى دعا بعضكم الباقين إلى الإقبال إلى الندى و هو المجتمع ، فأجابه الباقون بغاية الرغبة ، و منه دار؟ الندرة ، أو يكون المعنى أن المؤذن كلم المسلمين برفع صوته كلام من هو معهم أ في الندى بالقول فأجابوه بالفعل، فكان ذلك مناداة \_ هذا أصله، ١٠ فعبر بالغاية التي يكون الاجتماع بها" فقال مضمنا له الانتهاء: ﴿ الى الصلواة ﴾ [ أي ٦٠٠ ] التي هي أعظم دعائم الدين، و موصل إلى الملك العظم، و عاصم "بحبله المتين" ﴿ اتخذوها ﴾ على ما لها من العظمة و الجد و البعد من الهزء بغاية هممهم و عزائمهم ﴿ هزوا و لعبا ۚ ﴾ فيتعمدون ۗ الضحك و السخرية و يقولون : صاحوا كصياح العير – و نحو هذا ، و بين ١٥ سبحانه أن سبب ذلك عدم انتفاعهم بعقولهم فكأنهم الاعقول لهم، و ذلك لأن تأملها - في التطهر لها و حسن حال فاعلها عند التلبس بها من التخلي ' عن الدنيا جملة و الإقبال على الحضرة الإلهية ، و التحلي " (١-١) سقط مابين الرقين من ظ (١) من ظ ، و في الأصل : د (٣) سقط من ظ (٤) زيدت الواو بعده في ظ (٥) من ظ ، وفي الاصل : لها (٦) زيد منظ. ( v - v ) في ظ: تله المتن \_ كذا ( م ) في ظ: عملهم ( و ) في ظ: فيعتمدون . (١٠) من ظ ، و في الأصل : المصلى (١١) في ظ : بالتحلي .

بالقراءة ' لأعظم الـــكلام، و التخشع و التخضع لملك الملوك الذي لم تخف عظمتُه على أحد، و لا نازع قط فى كبريائه و قدرته منازع ــ بمجرده كاف في اعتقاد حسنها و جلالها و هيبتها و كالها فقال: ﴿ ذَلَكُ ﴾ أى الأمر العظيم الشناعة ﴿ بانهم قوم ﴾ و إن كانوا أقويا. لهم قدرة على القيام في الأمور ﴿ لا يعقلون ه ﴾ أي ليست لهم هذه الحقيقة ، ه و لو كان لهم شيء من عقل لعلموا أن النداء بالفم أحسن من التبويق و ضرب الناقوس بشي. لا يقاس، و أن التذلل بين يدى الله بالصلاة أمر لا شيء أحسن منه بوجه، و للأذان من الأسرار ما تعجز عنـــه الأفكار ، منه أنه جعل تسع عشرة كلمة ، ليكف الله به عن قائله خزنة النار التسعة عشر؛ ، و جعلت الإقامة إحدى عشرة كلمة رجاء أن يكون ١٠ معتقدها رفيقا لأحد عشر: العشرة المشهود لهم بالجنة. و قطبهم و قطب الوجود كله النبي صلى الله عليه و سلم ، و ناهيك أن من أسراره أنه جمع الدين كله أصولاً و فروعاً - كما بينت ذلك في كتابي و الإيذان بفتح أسرار التشهد و الأذان . .

و لما كانت النفوس نزاعة إلى الهوى ، عمية عن المصالح ، جامحة ° ١٥ عن الدواء بما وقفت عنده من النظر إلى [ زينة - ٢] الحياة الدنيا ، وكان الدليل على سلب العقل عن أهل الكتاب دليلا على العرب بطريق الأولى ، وكان أهل الكتاب لكونهم أهل علم لا ينهض بمحاجتهم الأولى ، وكان أهل الكتاب لكونهم أهل علم لا ينهض بمحاجتهم (١) زيدت الواو بعده فى ظ (٢) فى ظ : لم يخف (٣) من ظ ، أى النفخ فى البوق ، وفى الأصل : الصوين - كذا (١) سقط من ظ (٥) فى ظ : حامحه - كذا .

إلا الأفراد من خلص ألعباد، قال تعالى دالا على ما ختم به الآبة من عدم عقلهم آمرا لأعظم خلقه بتبكيتهم و توبيخهم و تقريعهم: ﴿ قل ﴾ و أنزلهم بمحل البعد فقال مبكتا لهم بكون العلم لم يمنعهم / عن الباطل: ﴿ يَأْهِلُ الكُتُبِ ﴾ أى من اليهود و النصارى ﴿ هـل تنقمون ﴾ أى تسكرون و تكرهون و تعيبون ﴿ منآ الآ ان المنا ﴾ أى أوجدنا الإيمان ﴿ بالله ﴾ أى لما له من صفات الكال التي ملات الاقطار و جاوزت حد الإكثار ﴿ و ما انزل الينا ﴾ أى لما له من الإعجاز في حالات الإطناب و انتوسط و الإيجاز ﴿ و ما انزل الينا ﴾

و لما كان إزال الكتب و الصحف لم يستغرق زمان المضى، أثبت الجار فقال: (مر قبل لا ) [أى - أ] لما شهد له كتابنا، وهذه الاشياء التي آمنا بها لا يحيد فيها عاقل، لما لها من الأدلة التي وضوحها يفوق الشمس، فحسنها لاشك فيه و لا لبس (وان) أي آمنا كلنا مع أن [أو و - أ] الحال أن (اكثركم) قيد به إخراجا لمن يؤمن منهم بما دل عليه التعبير بالوصف (فسقون ه) أي عريقون في الفسق، من العبادة، فين أنهم لا ينقمون من المؤمنين إلا المخالفة ، و المخالفة من العبادة، فين أنهم لا ينقمون من المؤمنين إلا المخالفة ، و المخالفة إنما هي باعان المسلمين بالله وما أمر به، وكفر أهل الكتاب بجميع ذلك مع علمهم بما تقدم لهم أن من آمن [بالله - أ] كان الله معه، ولكن منهم من ظ (م) في ظ: تبكينهم (م) في ظ: لا يمان (ع) زيد من ظ (م)

Υ١

<sup>(</sup>١) سقط من ط (٦) في ط: بهينهم (٣) فيط: دينان (٤) ريد من ط (٥) في ظ: غريقون (٦) في ظ: المخالفين .

فنصره على كل من يناويه، و جعل مآله إلى الفوز الدائم، وأن من كفر تبرأ منه فأهلكه في الدنيا، و جعل مآله إلى عذاب لا ينقضي سعيره، و لا ينصرم أنينه و زفيره، و من ركب ما يؤديه إلى ذلك على علم منه و اختيار لم يكن أصلا أحد أضل منه و لا أعدم عقلا، و تخصيص النقم بما صدر من المؤمنين يمنع عطف " و ان" على " ان ا امنا " . ه

و لما أنزلهم سبحانه إلى عداد البهائم بكونهم ينسبونهم إلى الشر ، بجعلهم إياهم موضع الهزء و اللحب و بكونهم ينظرون إلى أى من خالفهم ، فيبعدون منه و ينفرون عنه من غير أن يستعملوا ما امتازوا به عن البهائم في أن المخالف ربما كان فيه الدواء ، و المكروه قد يؤول إلى الشفاء ، و المحبوب يجر إلى العطب و التوى ، بين لهم أن تلك رتبة سنية و منزلة ١٠ علية بالنسبة إلى ما هم فيه ، فقال على سبيل التنزل و إرخاء العنان : ﴿ قَلَ ﴾ أى يا من لا ينهض بمحاجتهم لعلمهم و لددهم غيره لما جبلت عليه من قوة أى يا من لا ينهض بمحاجتهم لعلمهم و لددهم غيره لما جبلت عليه من قوة الفهم شم لما أنزل عليك من العلم ﴿ هل انبشكم ﴾ أى أخبركم إخبارا متفنا معظا جليلا" ﴿ بشر من ذلك ﴾ أى الامر الذى نقمتموه علينا مع كونه قيا و إن تعاميتم [ عنه \_ " ) ، و وحد حرف الخطاب إشارة ١٥ إلى عمى قلوبهم و أن هذه المقايسة لا يفهمها " حق الفهم إلا المؤيد بروح

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٢) من ظ ، و في الأصل : لا تنقضي (٣) في ظ : عا (٤) من ظ ، و في الأصل : العجب، ظ ، و في الأصل : العجب، (٧) من ظ ، و في الأصل : العجب (٧) من ظ ، و في الأصل ؛ من (٨) في ظ : الحنون (٩) من ظ ، و في الأصل ؛ داالت ـ كذا (١٠) في ظ : أليك (١١) في ظ : جليا (١٢) زيد من ظ (١٣) في ظ : لا يقيمها ،

من الله ﴿ مَثُوبَةً ﴾ أي جزاء صالحا يرجع إليه، فإن المثوبة للخير كما أن العقوبة للشر، وهي مصدر ميمي كالميسور والمعقول؟ ثم نوه بشرفه بقوله : ﴿ عند الله \* ﴾ أى المحيط بصفات الجلال و الإكرام ، ثم رده أسفل سافلين بيانا لأنه استعارة تهكمية على طريق: تحية ٢ بينهم ضرب ه وجيع. بقوله - جوابا لمن كأنه قال: نعم -: ﴿ من ؟ أَي مثوبة من ﴿ لَمَنْهُ اللَّهُ ﴾ أَى أَبِعَدُهُ [ الملك الأعظم \_ أ ] و طرده ﴿ و غضب عليه ﴾ أى أهلكه، و دل على اللعر. و النفضب بأمر محسوس فقال: ﴿ و جعل ﴾ و دل على كثرة المعلونين بجمع الضمير فقال: ﴿ منهم ﴾ أى بالمسخ على معاصيهم ﴿ القردة ﴾ تارة ﴿ وِ الحَنازير ﴾ أخرى ، ١٠ و التعريف للجنس، و قال ابن قتيبة: إن التعريف فيد ظن أنهم لم ينقرضوا بل توالدواً حتى كان منهم أعيان ما تعرفه من النوعين، فما أبعد من كان منهم هذا من أن يكونوا أبناء الله و أحباءه! ثم عطف \_ على قراءة الجماعة \_ [على - " ] قوله " لعنه الله " سبب ذلك بعد أن قدم المسبب اهتماما به لصراحته ° في المقصود، مع ان اللمن و الـغضب سبب حقيق، ١٥ / ٨٢ و العبادة سبب ظاهري، / فقال: ﴿ و عبد الطاغوت ﴿ و قرأه حمزة بضم الباء على أنه جمع، و الإضافة عطف على القردة، فهو - كما قال في القاموس -اللات و العزى و الكاهن و الشيطان و كل رأس ضلال و الأصنام وكل ما عبد من دون الله و مردة أهل الكتاب، للواحد و الجمع، فلعوت من:

<sup>(1)</sup> في ظ: تهكيمية (٢) في ظ: •ن (٩) سقط من ظ (٤) زيد من ظ. (٥) زيدت الواو بعده في الأصل ، ولم تكن في ظ فحد فناها (٦) من القاموس، وفي الأصل و ظ: فعلوت، وفي اللسان: وأصل وزن طاغوت طغيوت على طغوت .٠٠ (٥٠) طغوت

طغوت'، و كل هذه المعانى تصلح ههنا، أما اللات و العزى و غيرهما عالم يعبدوه صريحاً فلتحسينهم ' دين أهله حسداً للإسلام"، و قد عبدوا الأوثان في كل زمان حتى في زمان موسى عليه السلام كما في نص التوراة: ثم بالغوا في النجوم لاستعال السحر فشاركوا الصابئين في ذلك . فمعنى الآية: تنزلنا إلى أن نسبتكم لنا إلى الشر محيحة ، و" لكن لم يأت كتاب بلعننا ه و لا بالغضب علينا و لا مسخنا قردة و لا خنازير ، و لا عبدنا غير الله منذ ﴿ أقبلنا عليه، و أنتم قد وقع بكم جميع ذلك، لا تقدرون أن تترؤا من شيء منه، فلا يشك عاقل أنكم شر منا و أضل، و العاقل من إذا "دار أمره" بين شرين لم يختر إلا أقلهما شرا، فثبت كالشمس صحة دعوى أنهم قوم لا يعقلون، و لذلك ختم الآية بقوله: ﴿ اولَّـٰئك ﴾ أي البعداء البغضاء ١٠ الموصوفون باللعن و ما معه ﴿ شر مكانا ﴾ و إذا كان ذلك لمكانهم فما ظنك بأنفسهم، فهو كناية عن نسبتهم إلى العراقة في الشر ﴿ و اصل ﴾ أي ممن نسبوهم إلى الشر و الضلال، و سلم لهم ذلك فيهم " إرخاء للعنان قصدا للا بلاغ في البيان ﴿ عن سوآه ﴾ أي قصد و عدل ﴿ السبيل ، ﴾ أي الطريق، ويجوز أن تكون الإشارة في ذلك إلى ما دل عليه الدليل الأول ١٥ من عدم عقلهم و لا تنزل حينتذ، و إنما \* قلت : إنهم لا يقدرون على إنكار شي.

<sup>=</sup> فعاوت، ثم قدمت الياء قبل الفين محافظة على بقائها فصار طيغوت و و زنه فلموت . (1) من القاموس، و فى الأصل: طغوا، و فى ظ: صعود – كذا ( $\gamma$ ) من ظ، و فى الأصل: لاسلام ( $\gamma$ ) سقط من ظ. وفى الأصل: لاسلام ( $\gamma$ ) سقط من ظ. ( $\gamma$ ) سقط ما بين الرقمين من ظ ( $\gamma$ ) فى ظ: او امرة ( $\gamma$ ) فى ظ: فهم . ( $\gamma$ ) فى ظ: لما .

/ AY

من ذلك ، لأن في نص التوراة التي بين أظهرهم في السفر الخامس: فالرب يقول لكم و يأمركم أن تكونوا له شعبا حبيا، و تحفظوا الجميع وصاياه و تعملوا بها، فانه يرفعكم فوق جميع الشعوب، و إذا جزتم الأردن انصبوا الحجارة التي آمركم بها اليوم على جبل عبل وكلسوها بالكلس، و ابنوا ه هناك مذبحا من حجارة لم يقع عليها حديد، و لكن ابنوا الحجارة كاملة لم تقطع، و قربوا / عليها ذبائح كاملة أمام الله ربكم، و كلوا هنـاك و افرحوا أمام الله ربكم، و اكتبوا على تلك الحجارة جميع. آيات هذه السنة . ثم عين موسى رجالا يقومون على جبل إذا جازوا؛ الأردن و يهتفون بصوت عال و يقولون لبي إسرائيل: ملعونا يكون الذي يتخذ أصناما ١٠ مسبوكة و أوثـانا منحوتة أمام الرب. و الشعب كلهم يقولون: آمين! ملعونا يكون من ينقل حد صاحبه و يظلمه في أرضه ، و يقول الشعب كلهم: آمين ! ملعونا يكون من يضل الاعمى عن الطريق و يقول الشعب كلهم: آمين ا "ملعونا يكون من يحيف على المسكين و اليتيم و الارملة في القضاء، و يقول الشعب كلهم: آمين - إلى أن قال: ملعونا يكون كل ١٥ من لا يثبت على عهد آيات هذه التوراة و يعمل بها، و يقول الشعب كلهم: آمين! ثم قال: و إن أنتم لم تسمعوا قول الله ربكم و لم تحفظوا ^ و لم تعملوا بحميع سننه و وصاياه التي آمركم بها اليوم ، ينزل بكم هذا اللعن الذي أقص (١) من ظ، و في الأصل: تحفظون (١) سقط من ظ (١) من ظ، وفي الأصل: حبل ، و في التوراة: عيبال ، و هو قريب مما أثبتناه من ظ (٤) في ظ: جاوز وا (٥) في ظ: التي (٦-٦) سقط ما بين الرقين من ظ (٧) في ظ: يقول

عليكم

من \_كذا (٨) فيَّ الأصل و ظ: لا تحفظوا \_كذا .

عليكم كله و يدرككم العقاب، و تكونوا ملعونين في القرية، ملعونين فی الحرب، و یلعن/ نسلیکم و ثمار أرضکم، و تکونون ملعونین إذا دخلتم 1 74 و ملعونين إذا خرجتم، ينزل بكم الرب البلاء و الحشرات، و ينزل بكم الضربات الشديدة ، و بكل شيء تمدور أيديكم إليه لتعملوه حتى يهلككم و يتلفكم صريعاً من أجل سوء أعمالكم و ترككم لعبادتي"، و يسلط عليكم ه هذه الشعوب حتى تهلكوا، و" تكون السهاء التي فوقكم عليكم أشبه النحاس، و الأرض تحتكم شبه الحديد ، و يكسركم الرب بين يدى أعدائكم ، تخرجون إليهم في طريق واحدة و تهربون في سبعة طرق، و تكونون مثلا و قرعا لجميع مملكات الارض ، و "تكون جيفكم مأكلا" لجميم السباع و طيور السهاه و لا يذب أحد عنكم ، تكونون مقهور بن مظلومين مفصوبين ١٠ كل أيام٬ حياتكم، يسبي بنيك و بناتك شعب آخر و تنظر٬ إليهم و لا تقدر لهم على خلاص، و تكون مضطهدا مظلوما طول عمرك يسوقك الرب، و يسوق ملكك الذي ملكه عليك إلى شعب لم يعرفه أبوك ، و تعبد هناك آلهة أخرى عملت من خشب و حجارة ، و تكون مثلا و عجبا ، و يفكر فيك كل من يسمع خبرك في جميع الشعوب التي يقركم الله فيها، تزرع ١٥٠ كثيرًا و تحصد قليلًا ، و يتعظم عليك سكانك و يصيرون فوقك ، هذا اللمن

 <sup>(</sup>١) فى ظ : مغلو بين (٧) فى ظ : لعبادى (٣) من ظ ، و فى الأصل : او .

<sup>(</sup>١٤-٤) سقط ما بين الرقين من ظ (٥-٥) في ظ: يكون جيلكم كاملا \_ كذا .

<sup>(</sup>٦) في ظ: يكونون (٧) زيدت الواو بعده في ظ (٨) من ظ، وفي الأصل:

كله يلزمك و ينزل بك و يدركك حتى تهلك ، لانك لم تقبل قول الله ربك، ولم تحفظ سننه و وصاياه التي أمرك بها، و تظهر فيك آيات و عجائب و في نسلك إلى الابد، لانك لم تعبد الله ربك و لم تعمل بوصاياه، و يصير أعداؤك دق الحديد على عنقك، و يسلط الله عليك شعبا يأتيك و أنت ه جائع ظمآن عربان فقير، قد أعوزك كل شيء يحتاج إليه، وتخدم أعداءك، و يسرع إليك مثل طيران النسر شعب لا تعرف نعتهم، شعب وجوههم صفيقة ٢، لا تستحيى من الشيوخ و لا ترحم الصبيان، و يضيق عليك في جميع قراك حتى يظفرًا بسوراتك المشيدة التي تتوكل عليها وتثق بها في كل أرضك، و تضطر حتى تأكل لحم ولدك، و الرجل المدلل منكم المفنق تنظر عيناه ١٠ إلى أخيه و خليله و إلى من بق من ولده جائعاً ، لا يعطيهم من لحم ابنه الذي يأكله لأنه لا يبقى عنده شيء من الاضطهاد \* و الضيق الذي يضيق عليك عدوك، و إن لم تحفظ و تعمل بجميع الوصايا و السنن التي كتبت في هذا الكتاب و تتقي الله ربك و تهب° اسمه'\ المحمود المرهوب يخصك'\ الرب بضربات موجعة، ويبتليك بها ويبتلي نسلك من بعدك، ويبقى ١٥ من نسلك عدد قليل من بعد كثرتهم التي كانت قد صارت مثل نجوم الساء،

<sup>(1)</sup> في ظ: يخدم (٢) في ظ: ضعيف (٣) من ظ، وفي الأصل: تظفر (٤) من ظ، وفي الأصل: تظفر (٤) من ظ، وفي الأصل و ظ: المفيق. (٦) زيدت الواو بعده في الأصل، ولم تكن في ظ فحذفناها (٧) من التوراة \_ الأصحاح الثامن و العشرين، وفي الأصل و ظ: ياكل (٨) في ظ: الاطهاد. (٩) في الأصل و ظ: ياكل (٨) في ظ: شخطك. (٩) في الأصل و ظ: المبلك (١١) في ظ: شخطك.

AE !

لاتك لم تسمع قول الله ، كما فرّحكم الرب و أنعم عليكم [ وكثركم- '] [كذلك يفرح الرب لكم - ] ليستأصلكم بالعقاب و النكال، و يدم عليكم ويتلفكم، وتجلون عن الأرض التي تدخلونهـا لترثوها،، ويفرقكم الرب بين جميع الشعوب \_ هذه أقوال العهد التي أمر الله بها موسى؛ أن يعاهد ابني إسرائيل في أرض موآب سوى العهد الذي عاهدهم بحوريب، ه فان قالوا ٦: نحن لم ننقض بعد موسى عليه السلام حتى يلزمنا هذا اللعن المشروط بنقض العهد! قيل: قد شهد عليكم بذلك ما بين أيديكم من كتابكم، فانه قال في آخر أسفاره ما نصه: و قال الرب لموسى: قد دنت أيام وفاتك "فادع يشوع و" قوما في قبة الزمان لآمرة بمـا أربد، و انطلق يشوع<sup>م</sup> و موسى و قاما في قبة الزمان، و ظهر الرب في قبة الزمان بعمود من ١٠ سحاب، و قام عمود من سحاب في باب عبه الزمان، و قال / الرب لموسى: أنت مضطجع منقلب إلى آبائك ، فيقوم هذا الشعب فيضل و يتبع آلهة أخرى آلهة الشعوب التي تدخل و ترى و تسكن بينها ، و يخالفي و يبطل عهدى الذي عهدته، ويشتعل غضي عليه في ذلك اليوم، و أخذلهم و أدير وجهي عنهم ، و يصيرون مأكلا لأعدائهم ، و يصيبهم شر شديد ١٥ وغم طويل، لأنهم تبعوا الآلهة الأخرى، فاكتب لهم الآن هذا ٣ التسبيح و علمه بني إسرائيل و صيره في أفواههم، ليكون هذا التسبيح شهادة على

<sup>(</sup>۱) زيد من ظ (۲) زيد من التو راة (۳) سقط من ظ (٤) زيدت الو او بعده في الأصل وظ، ولم تكن في التو راة فحذ فناها (۵) في الأصل وظ: عاهد كم (٦) في ظ: قال (v-v) في ظ: واع يسوع - كذا (a) في ظ: يسوع (a) زيدت الو او بعده في ظ.

بي إسرائيل، لأني مدخلهم الارض التي أقسمت لآبائهم، الارض التي تغل السمن و العسل، و يأكلون و يشبعون و يتلذذون، و يتبعون الآلهة الآخرى و يعبَّدونها ، و يغضبوني و يبطلون عهدى، فاذا نزل بهم هذا الشر الشديد و الغموم يتلي عمليهم هذا التسييح للشهادة، و لا تعدمه أفواه ه ذريتهم، لأنى عالم بأهوائهم وكل ما يصنعونه ههنا اليوم قبل أن أدخلهم الارض التي أقسمت لآبائهم، وكتب موسى هذا التسبيح ذلك اليوم وعلمه بني إسرائيل - و ذكر بعد هذا كله ما ذكرته عند '' انا اوحينــا اليك كما اوحينا إلى نوح 'و النبين' " في النساء فراجعه ؛ ثم قال : أنصتي أيتها السهاء فأتكلم، و لتسمع الأرض النطق من في لأنها ترجو كلامي عطشانة، ١٠ و كمثل الندى ينزل قولى و كالمطر على النخيـل و شبه الضبـاب على العشب؛ ، لأنى دعوت باسم الرب أبدا و بالتعظيم لله الرب العدل و ليس عنده ظلم، الرب البار الصادق، أخطأ أولاد الأنجاس، الجيل المتعوج المنقلب، و بهذا "كافأوا الرب، لأنه شعب جـاهل و ليس بحليم، أ ليس الرب استخلصك و خلقك ! اذكروا أيام الدهر و تفهموا ما مضى من سنى 10 جيلا بعد جيل، استخبر أباك فيخبرك، و شيوخك فيفهموك؟، حين قسم^ العلى للا مم يني آدم الذين فرقهم "، أقام حدود الأمم على عدد الملائكة"،

<sup>(1)</sup> في ظ: يطلبون (٢) سقط ما بين الرقين من ظ، و رقم هذه الآية ١٦٣٠ (٣) من ظ، و في الأصل: الشعب. (٣) من ظ و التو راة ، و في الأصل: الشعب. (٥) من ظ، و في الأصل: هذا (٦) سقط من ظ (٧) في ظ: يفهمو (٤) في ظ: القسم (٩) من التو راة ، و في الأصل و ظ: الامم (١٠) زيدت الواو بعده في الأصل و ظ، و لم تكن في التو راة فذ فناها (١١) في التو راة : بني إسرائيل راجع الأصحاح الثاني و الثلاثيين منها .

و صار \* جزء الرب شعبه \* ، يعقوب \* حبل ميرا ثه ، إسرائيل فأرواه فى البرية من عطش الحر حيث لم يكن ماه ، و حاطه و أدبه و حفظه مثل حدقة العين ، و كشل النسر حيث نقل \* عشه و إلى فراخه اشتاق ، فنشر أجنحته و قبلهم و حملهم على صلبه ، الرب وحده ساقهم و لم يكن معهم إله \* آخر ، و أصعدهم إلى علو الارض و أطعمهم من ثمر الشجر و غذاهم عدلا ٥ من حجر ، من الصخرة أخرج لهم الزيت ، و من سمن البقر و لبن الغنم و شحم الحراف و الكباش و الثيران و الجداء و لب القمح ، أكل يعقوب المخصوص ، حين شحم و غلظ \* و عرض ، ترك الإله الذي خلقه و بعد من الله عظمه ، يقول الله : أسخطوني مع الغرباء بأوثانهم و أغضبوني حين فنهوا للشياطين \* و لم يقربوا لإله الآلهة و لم يعرفه الجيل \* الجديد الذين \* ١٠ أنوا و نسوا \* ١٠ آباءهم .

هذا ما أردت ذكره من التوراة فى الشهادة على لزوم اللعن و الغضب لهم بعبادتهم" الطواغيت، و قد صدق الله قوله فيها و أتم كلماته ـ و هو أصدق القائلين ـ بما وقع لهم بعد وفاة موسى عليه السلام ثم بعد يوشع" عليه السلام مع ما تقدم لهم فى أيام يوشع" عليه السلام من عبادة بعليون" مه

<sup>(1)</sup> من ظ، وفي الأصل: صاروا (٢) في ظ: شعبة (٣) زيدت الو او بعده في الأصل وظ، ولم تكن في التوراة فحذناها (٤) في الأصل وظ: يضل -كذا. (٥) سقط من ظ (٦) من ظ و التوراة، وفي الأصل « ل » كذا (٧) من ظ، وفي الأصل: خلط (٨) في ظ: الشياطين (٩) من ظ، وفي الأصل: الذي (١٠) في ظ: نسبوا (١١) من ظ، وفي الأصل: لعبادة (١٢) في ظ: موسى (١٣) من ظ، وفي الأصل: يعبدون، وفي التوراة: بعل فغور - ظ، وفي الأصل: موسى (١٤) في ظ: يعبدون، وفي التوراة: بعل فغور - راجع الأصطاح الحامس و العشرين من السفر الرابع.

10

الصنم كما مضى عند قوله تعالى "و اشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم" " ذكر ما يصدق ذلك من سفر يوشع ، قال : / و دعا يوشع جميع بني إسرائيل "و قال" لهم: أنا قد شخت و طعنت في السن ، و أنتم قد رأيتم ما صنع الله بهذه الشعوب، إنه أهلكهم من بين أيديكم، و إن الله ربكم ه هو تولى حروبكم و ظفّركم، قد علمتم أنى قسمت الكم الشعوب التي بقيت ، فأما عند النهر الأعظم في مغارب الشمس فقد قسمتها لكم ، و الله ربكم يهزمهم° و يهلكهم من أمامكم و ترثون أرضهم كما قال الله ربكم، و لكن تقووا ٦ جدا و اعملوا بجميع ما كتب في سفر موسى عند الرب، أهلك الرب من أمامكم شعوبا عظيمة و لم ينبت لكم إنسان إلى اليوم، الرجل منكم ١٠ يهزم ألف رجل، لأن الله ' ربكم' معكم و هو يجاهد عنكم ^ كما قال لكم، فاحترسوا لانفسكم ، إن أتم خالطتم الشعوب الذين ٩ بقوا بينكم و صرتم لهم أختانا ا صاروا لكم فخاخا و عثرات و أسنة في أصدافكم و صنارات في أعينكم حتى تهلكوا من الارض الصالحة التي أعطاكم الله ربكم، وأماً ا أنا فسار في طريق أهل الارض كلهم ، و قد تعلمون يقينا من كل قلوبكم ١٥ و أنفسكم أنه ما سقطت كلمة واحدة من الكلام الذي وعدكم الله ربكم، (١) سقط من ظ (٢) سورة , آية ٩٦ (٧- ٣) سقط ما بين الرقين من ظ . (٤) من سفر يوشع ، و في الأصل و ظ : لم اقسم (٥) في ظ : يكرمكم (٦) في ظ: اتقواو \_ كذا (٧) في ظ: الرب (٨ \_ ٨) تكرر ما بين الرقدين في ظ بعد ه بقوا بينكم ، ( ) من ظ ، و في الأصل : الذي ( . ) في ظ : احيانا ( ١١ ) من ظ ،

و في الأصل: انما .

<sup>(</sup>٥٢) وكما

و كما تم كل الكلام الصالح الذي وعدكم الله به كذلك ينزل بكم كل اللعن حتى تهلكوا و تبيدوا إن أنتم عصيتم و تمديتم على ميثاق الله ربكم و الوصايا التي أوصاكم بها ؛ وجمع جميع بني إسرائيل إلى سجام و أقامهم أمام الرب في قبة الزمان و قال : اسمعوا قول الله إله إسرائيل : كان آباؤكم سكانا ' فى مجاز النهر فى الدهر الأول، ترح أبو إبراهيم و ناحور ، وكانوا يعبدون ه هناك آلهة أخرى ، و عهدت إلى إبراهيم أبيكم و أخرجته من مجاز النهر و سَيِّرُ تُه في أرض كنعان كالها ، و أكثرت ذريته و رزقته إسحاق ابنــا ، و رزقت إسحاق يعقوب و عيسو ، و أعطيت عيسو جبل ساعير ميراثا ، فأما يعقوب و بنوه فنزلوا إلى مصر ، و أرسلت موسى و هارون و عاقبت أهل مصر و أكثرت في أرضهم من الآيات و الأعاجيب '، و من بعــد ١٠ ذلك أخرجتهم منها ، و شق لهم الرب بحر سوف و أجاز إباكم فيه مشبا ، فلما أراد المصريون أن يجوزوا أقلب البحر عليهم و عرقهم ، و رأت أعينكم ما صنعت بأهل مصر ، ثم أتيت بكم المفازة و سكنتموها أياما كثيرة ، و أتيت بكم أرض الامورانيين الذين وسكنون عند مجاز الاردى ، و حاربوكم و دفعتهم إليكم، و وثب عليكم بالاق بن صفور ملك المو آيين ، ١٥ و حارب السرائيل [ فأرسل - ^ ] فــدعا بلعام ' بن بعور' ليلعنكم ، و لم يسرني أن أسمع قول بلعام ، و لكن باركت عليكم و نجيتكم من يديه ، (١) سقط من ظ(٢) في ظ: ما خورق -كذا(٧) في ظ: اقبلت (٤-٤) في ظ: عرفتم و رايت عينكم - كذا(ه) منظ ، و في الأصل: الذي (٦) في ظ: المورانيين. (٧) زيد بعده في ظ: الى (٨) زيد من ظ (٩-٩) في ظ: فيعاروا \_ كذا .

مم جزتم الهر الاردن و أتيتم أهل أريحا فحاربكم أهلها و الامورانيون \_ مُم عد بقية الطوائف السبع " - فدفعتهم إليكم أجمعين ، و أعطيتكم أرضا لم تتعبوا و فيها ، فاتقوا الرب و اعبدوه بالبر و العدل ، و اصرفوا عن قلوبكم الفكر في عبادة الآلهة الآخرى التي عبدها آباؤكم عند مجاز النهر و' في ه أرض مصر، واعبدوا الرب وحده، و إن كان يشق عليكم أن تعبدوا الرب اختاروا لأنفسكم يومنا هذا من تعبدون "، أتحبون أن تعبدوا الآلهة" التي " عبدها \* آباؤكم عند مجاز نهر الفرات أم آلهـ الأمورانيين الذين سكنتم بينهم 1 أما أنا و أهل بيتي فانا "، عبد الله الرب ، فأجاب الشعب و قالوا : حاشا لله أن نجتنب عبادة الرب و نعبد الآلهة / الأخرى ا لأن الله ١٠ ربنا هو الذي أخرجنا من أرض ٢٠ مصر و خلصنا من العبودية ، و أكمل الآيات و الاعاجيب أمامنا ، و حفظنا في " كل الطرق التي سلكناها ، وقوانا على جميع الشعوب التي حاربناها لذلك نعبد الرب لأنه هو الإله وحده و هو إلهنا ، فقال : انظروا العلكم ٢٠ تجتنبون عبادة [ الله - ٢٠ ] و تعبدون الآلهة الغربية، فيغضب الرب عليكم و ينزل بكم البلاء و يهلككم من بعد ١٥ إنعامه عليكم، فقال الشعب: لا يكون لنا عبادة أخرى غير عبادة الله، ربنا ، ١٠ قال يشوع ٢٠: أ شهدتم على أنفسكم : أنتم الذين اخترتم عبادة الرب

PA\

<sup>(1)</sup> سقط منظ (٧) في ظ: الطائفة (٧) في الأصل وظ: السبعة (٤) في ظ: لم تعبوا. (٥) في ظ: يعبدون (٦) من ظ، وفي الأصل: الآله (٧) في الأصل وظ: الذي (٨) من ظ، وفي الأصل: عبد (٩) في ظ: ظنما (١١) من ظ، وفي الأصل: به (١٣) في ظ: لكم (١٣) زيد من ظ(٤١-٤١) في ظ: ويقول يسوع.

قالوا له': نشهد ! فأول ما"دخل عليهم الدخيل أنهم لم يستأصلوا الكفرة و خالطوهم في أيام يوشع ؛ قال في سفره": فصعد رسول الرب مر. الجلجال إلى سجين و قال لبني إسرائيل: هكذا يقول الرب: أنا الذيأصمدتكم من أرض مصر و أتيت بكم الأرض التي أقسمت لآبائكم ، و قلت ؛ إلى ° لا أبطل° عهدى إلى الابد، و أمرتكم أن لا تعاهدوا أهل هذه الارض، ه و لكن استأصلوا مذابحهم ، و لم تقبلوا و لم تطبعوني ، و أنا أيضا قد قلت : إنى لا أهلكهم من أمامكم ، و لكن تكون لكم آلهتهم عشرة ، فلما قال رسول الرب لبني إسرائيل هذا القول رفع القوم أصواتهم بالبكاء و دعوا اسم ذلك الموضع تحناداً أي موضع البكاء ، و ذبحوا هناك ذب امح للرب ؛ و توفی یشوع بن نون عند الرب ابن مائة و عشرین سنة ، و دفن فی حد ١٠ ميراثه بسرح التي في جبل إفراثيم عن يسار جبل جعس \* ، وكل ذلك الحقب أيضا قبضوا، ونشأ من بعدهم حقب لم يعرف الرب ، و لم يعرف، أعماله التي عملها، و ارتكب بنو إسرائيل السيئات أمام الرب و اجتنبوا عبادة الله إلى آبائهم الذي أخرجهم من أرض مصر ، و تبعوا آلهة الشعوب التي حولهم و سجدوا لها وعبدوا بعلا و أشتراثًا \* الصنمين، و غضب الرب على ١٥ بني إسرائيل، و سلط عليهم المنتهبين، و دفعهم إلى أعدائهم، و لم يقدروا

<sup>(</sup>۱) سقط من ظ (۲) فى ظ: بما (٣) فى ظ: سفر (٤-٤) سقط ما بين الرقين من ظ(٥-٥) فى ظ: لابطل(٦) فى سفر القضاة : بوكم (٧) من سفر يوشع ،وفى الأصل: مصاس، و فى الأصل و ظ: بمسرح -كذا (٨) من سفر يوشع ، و فى الأصل: مصاس، و فى ظ: عقاص-كذا (٩) من ظ،وفى الأصل: استمالا ،وفى سفر القضاة: عشتاروث.

أن يثبتوا لاعدائهم ، وكلما كانوا يخرجون إلى الحرب كانت يدَّالرب عليهم بالعقاب و البلاء كما قال لهم الرب وكما أقسم لآباتهم ، و اضطروا و ضاق بهم جدا ، فصير ٢ الرب عليهم قضاة ، و أعان قضاتهم و خلصوهم من أيدى أعدائهم ، وكان الرب يسمع أنينهم و ما يشكون من المضيقين ه عليهم و المزعجين لهم ، فلما توفيت قضاتهم رجعوا إلى الفساد كآبائهم ، و عبدوا الاصنام و سجدوا لها ، و لم ينقصوا من سوء أعمالهم الأولى و طرقهم الرديثة ، فاشتد غضب الرب على بني إسرائيل و قال : لان الشعب اعتدوا الوصية التي أوصيت آباءهم، ولم يسمعوا قولى ، لا أعود أن أهلك إنسانا بين أيديهم من الشعوب التي خلف يشوع بعد وفاته ، ١٠ ليجرب الرب بها بني إسرائيل هل يحفظون طرق الرب كما حفظ آباؤهم أو لا 1 فلذلك ترك الرب هذه الشعوب و لم يهلكهم عسريما ، و لم يسلمها في يدى يشوع ، و الذين تركوا خمسة رؤساء أهل فلسطين و جميسم الكنعانيين والصيدانيين و الحاوانيين و الذن يسكنون جبل لبنان و من جبل بني حرمون إلى مدخل حماة ° ليجرب بهم بني إسرائيل ، و 'جلس ١٥ بنو إسرايل البين يدى الأمورانيين و بقية القبائل ، و زوجوا بنيهم من بناتهم و <sup>۷</sup>زوجوا بناتهم <sup>۷</sup> من بنیهم و عبدوا آلهتهم ، و ارتکب بنو إسرائیل السيئات أمام الرب و نسوا صنيع/ الرب إلههم و عبدوا بعلا و أشتراثًا ،

/ AV

<sup>(1)</sup> سقط من ظ (7) فى ظ : ايد (7) فى ظ : فيصبر وا (3) فى ظ : لم يهلكوا. (٥) فى ظ : حمله ( $_{-7}$ ) فى ظ : جلسوا بنى إسرائيل ( $_{-7}$ ) سقط ما بين الرقين من ظ ( $_{\Lambda}$ ) من سفر القضاة ، و فى الأصل و ظ : اليهم ( $_{\Lambda}$ ) فى ظ : اشترانا .

و اشتد غضب الرب على بنى إسرائيل و دفعهم إلى كوشان الآتيم ملك و حران ، فاستعبدهم ثمانى " سنين ، و دعا بنو إسرائيل الرب المصغر ، و صيّر الرب لهم مخلصا ، و خلصهم عثنايال " بن قنز أخو كالاب الاصغر ، فأعانه الرب و صار حكما لبنى إسرائيل فخرج إلى الحرب ، و أسلم الرب فى يده كوشان الاتيم ، و استراحت الارض من الحرب أربعين سنة ، ه و توفى عثنايال " بن قنز ، و عاد بنو إسرائيل فى سوء أعمالهم أمام الرب ، فقوى الرب عليهم ملك موآب ، و استمروا هكذا فى كل حين ينقضون ، و سنة الرب كل قليل يرفضون ، و لايستقيمون إلا بقدر ما ينسون حرارة النقم و يذوقون لذاذة النعم - و لو لاخوف الإطالة الموجبة للسآمة الملالة لذكرت من ذلك كثيرا من الكتب التى بين أيديهم ، لا يقدرون . و على إنكار ما يلزمهم بها من الفضيحة و العار - و الله الموفق .

و لما تم ذلك عطف سبحانه على "" و اذا ناديتم الى الصلوة " قوله دالا على استحقاقهم للمعن و على ما أخبر به من شرهم و ضلالهم بما فضحهم به من سوء أعمالهم دلالة على صحة " دين الإسلام باطلاع شارعه عليه أفضل الصلاة و السلام على خفايا الاسرار: ﴿ و اذا جآءوكم ﴾ أى أيها ١٥ لمؤمنون! هؤلاء المنافقون من الفريقين، و إعادة ضمير الفريقين عليهم لانهم في الحقيقة منهم، ما أفادتهم دعوى " الإيمان شيئا عند الله، و العدول إلى

<sup>(</sup>١) في سفر القضاة: رشعتايم (٧) من ظ، وفي الأصل: بملك (٧) في ظ: ثلاث (٤) سقط من ظ (٥) في ظ: عيسانال (٢) في ظ: عيسانال (٤) في ظ: عيسانال (٨) في ظ: عيسة (٨) في ظ: الاسامة \_ كذا (١) في ظ: سو \_ كذا (١١) في ظ: دعوة.

خطاب المؤمنين دال على عطفه على ما ذكرت، وفيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه و سلم يعرفهم فى لحن القول، فلا يغتر بخداعهم و لا يسكن إلى مكرهم بما أعطى من صدق الفراسة و صحة التوسم ﴿ قالوآ أمنا ﴾ أى لا نغتروا بمجرد قولهم الحسن الحالى عن البيان بما يناسبه من الأفعال و فكيف بالمقترن بما ينفيه منها ، وقد علم أن الفصل بين المتعاطفين بالآيتين السالفتين لا يضر ، لكونهما علة للعطوف عليه ، فهما كالجزء منه .

و لما ادعوا الإيمان كذَّ بهم 'سبحانه فى دعواهم بقوله مقربا لماضيهم من الحال رجاء لهم غير الدخول'، لانها تكاد تظهر ما هم مخفوه، 'فوجب التوقع' للتصريح بها: ﴿ وقد ﴾ أى قالوا ذلك و الحال أنهم قد الردخلوا ﴾ أى إليكم ﴿ بالكفر ﴾ مصاحبين له متلبسين به .

و لما كان المقام بقتضى لهم بعد الدخول حسن الحال ، لما يرون من سمت رسول الله صلى الله عليه و سلم الجليل وكلامه العذب و دينه العدل و هديه الحسن ، فلم يتأثروا لما عندهم من الحسد الموجب للعناد ، أخبر عن ذلك بأبلع من الجملة التي أخبرت بكفرهم تأكيدا لالخبار اعن ثباتهم على الكفر ، لانه أمر ينكره العاقل فقال : (وهم) أى من عند أنفسهم لسوء ضمائرهم و جبلاتهم من غير سبب من أحد منكم ، لا منك و لامن أتباعك (قد خرجوا به من أى الكفر بعد دخولهم و رؤية ما

<sup>(1)</sup> فى ظ: وها (٧-٢) سقط ما بين الرقين من ظ (٧) فى ظ: هو (١-٤) فى ظ: يوجب الرفع (٥) سقط من ظ (٦) من ظ ، و فى الأصل: فلم يتأثر(٧) من ظ ، و فى الأصل: كيدا .

MI

رأوا من الحير، دالا على قوة عنادهم المجلة الاسمية المفيدة للثبات، و ذكر المسند إليه مرتين، وهم بما أظهروا يظنون أنه يخفى ما أضمروا . و ذكر المسند إليه مرتين، وهم بما أظهروا يظنون أنه يخفى ما أضمروا . و لما كان فى قلوبهم من الفساد و المكر بالإسلام و أهله ما يطول شرحه، نبه عليه بقوله ": (و الله) أى المحيط [ بجميع - "] صفات الكال و بكل شيء علما و قدرة ( اعلم ) أى منهم و بمن توسم فيهم النفاق ه ( بكل شيء علما و قدرة ( اعلم ) أى منهم و بمن توسم فيهم النفاق ه ( بكل شيء علما و جبلاتهم من الدواعى العظيمة للفساد ( يكتمونه ) أى من هذا و غيره فى جميع أحوالهم من أقوالهم ا و أفعالهم .

و لما كذبهم فى دعوى الإيمان، أقام سبحانه الدليل على كفرهم، فقال عناطبا لمن له الصبر التام، مفيدا أنه أطلعه صلى الله عليه و سلم على ما يعلم منهم عما يكتمونه من ذلك تصديقا لقوله تعالى "و لتعرفنهم فى لحن القول "، إطلاعا هو كالرؤية ، عاطفا" على ما تقديره: و قد أخبرنا غيرك من المؤمنين بما نعلم منهم من ذلك ، و أما أنت فترى ما فى قلوبهم بما تيناك من الكشف: (و ترى ) أى لا تزال " يتجدد لك ذلك (كثيرا منهم) أى اليهود و الكفار منافقهم و مصارحهم .

و لما كان التعبير بالعجلة لايصح هنا، لأنها لا تكون إلا فى شى ١٥ له وقتان: وقت لائق، و وقت غير لائق، و الإثم لا يتأتى ١٦ فيه ذلك،

<sup>(1)</sup> في ظ: عندهم (٧-٧) تأخر ما بين الرقين في ظ عن " بما كانوا » (٣) زيد من ظ . و في الأصل: بصفات (٥-٥) سقط ما بين الرقين من ظ . (٦) في ظ: احو الهم (٧) في ظ: بقواه (٨) من ظ ، و في الأصل: من (٩) في ظ: النصر (١٠) سورة ٤٧ آية ٥٠ (١١) في ظ: عطفا (١٠) في ظ: لا يزال . (١٠) في ظ: لا ينافى .

قال: ﴿ يَسَارَعُونَ ﴾ أي يَفْعَلُونَ في تَهَالَكُهُمْ عَلَى ذَلَكُ فَعَلَّ مِنْ يَنْأَظُّرُ خصما في السرعة فيما 'هو فيه' محق' وعالم بأنه في غاية الحير ، و كان الموضع "لأن يسر الضمير فيقال: فيه - أي الكفر ، فعر عنه تعمم و تعليقا للحكم بالوصف [ إقادة - ٢ ] لأن كفرهم عن حيلة هي في غاية الرداءة . ه بقوله: ﴿ فَي الاَثْمَ ﴾ أي كل ما يوجب إثما من الذنوب، و خص منه أعظمه فقال: ﴿ وِ العدرِانَ ﴾ أي مجاوزة الحد في ذلك الذي أعظمه الشرك، ثم حقق الامر و صوَّرَه بما يكون لوضوحه دليلا على ما قبله من إقدامهم على الحرام الذي لا تمكن معه صحة القلب أصلا و لا يمكنهم إنكاره فقال: ﴿ و اكلهم السحت ﴿ ﴾ أي الحرام الذي يستأصل البركة من ١٠ أصلها <sup>٧</sup> فيمحقها ، و منه الرشوة ، و كان هذا دليــــلا على كفرهم لانهم لو كانوا مؤمنين ما أصروا على شيء من ذلك، فكيف بحميعه! فكيف بالمسارعة فيه! و لذلك استحقوا غاية الذم بقوله : ﴿ لَبُسُ مَا كَانُوا ﴾ مِ لِمَا كَانُوا [ يزعمون - ٢] العلم، عبر عن فعلهم بالعمل فقال: ﴿ يعملون ه ﴾ . و لما كان المنافقون من الاميين و أهل الكتاب قد صاروا شيئا واحدا ١٥ في الانحاز إلى المصارحين من أهل الكتاب، فأنزل فيهم سبحانه هذه الآيات على وجه يعم غيرهم، حتى تبينت أحوالهم و انكشف زيغهم و محالهم، أنكر - على من يودعونهم أسرارهم و يمنحونهم مودتهم و أخبارهم من علمائهم و زهادهم - عدمَ أمرهم بالمعروف و نهيهم عن المنكر ، لكونهم (١-١) سقط ما بين الرقين من ظ (٢) من ظ ، و في الأصل: بحق (٣-٣) في ظ : لا يغير (١) زيد من ظ (٥) في ظ : لاقر انهم (٦) في ظ : لا يمكن (٧) زيد بعده في ظ: ليستاصكها .

جديرين بذلك لما يزعمونه من اتباع كتابهم فقال: (لو لا) أى هملا و الم لا إلى بنهابهم) أى يحدد لهم النهى (الربانيون) أى المدعون للتخلى من الدنيا إلى سيل الرب (و الاحبار) أى العلماء (عن قولهم الاثم) أى الكذب الذى يوجه وهو مجمع له (و اكالهم السحت في و ذلك لان قولهم لملؤمنين "امنا" وقولهم لهم "انا معكم الما نحر. هم مستهزءون " لا يخلو عن كذب، وهو محرم فى توراتهم وكذا أكالهم الحرام، فما سكوتهم عنهم فى ذلك إلا لتمرنهم على المعاصى و تمردهم فى الكفر و استهانتهم بالجرأة على من لا تخنى عليه خافية ، و لا ببق لمن عاداه باقية .

و لما كان من طبع الإنسان الإنكار على من خالفــه ، وكانت ١٠ الفطرة الأولى مطابقة لما أتت به الرسل من قباحة الكذب و ما يتبعه من الفسوق ، وكان الإنسان لا ينزل عن تلك الرتبة العالية إلى السكوت عن الفاسقين فضلا عن تحسين أحوالهم إلا بتدرب طويل و تمرن عظيم، حتى يصير له ذلك كالصفة التي صارت بالتدريب صنعة يألفها و ملكه لا / يتكلفها ، فجعل ذب المرتكب للعصية غير راسخ ، لان الشهوة تدءوه ١٥ / ٨٩ إليها ، و ذنب التارك النهى راسخا لأنه لا شهوة له تدعوه إلى الترك ، بل معه إليها ، و ذنب التارك النهى راسخا لأنه لا شهوة له تدعوه إلى الترك ، بل معه من ظ ، و في الأصل : ان (٤) سقط من ظ (٥) في ظ : لا يخفى (٦) من ظ ، و في الأصل : خانه (٧) في ظ :

بتدريب (٨) من ظ ، و في الأصل : ملة (٩) في ظ : النار \_كذا .

YIY

حامل من الفطرة السليمة تحثه على النهى، فكان أشد حالا ؛ قال : ﴿ لَبْسُ مَا ﴾ و لما كان ذلك فى جبلاتهم، عبر بالكون فقال : ﴿ كانوا يصنعون ه ﴾ أى فى سكوتهم عنهم و سماعهم منهم .

و لما لم ترل الدلائل على ' إبطال دعوى أهل الكتاب في البنوة ٥ و المحبة تقوم ، و جيوش البراهين تنجد ، حتى انتشبت فيهم سهام الكلام أي انتشاب، قال تعالى معجبا من عامتهم بعد تعيين خاصتهم، معلما بأنهم لم يقنعوا بالسكوت عن المنكر حتى تكلموا بأنكره، مشيرا إلى حفول رتبتهم و دناءة منزلتهم عبرات التأنيث: ﴿ و قالت اليهود ﴾ معرين عن البخل و العجز جرأة و جهلا بأن قالوا ذا كرين اليد لأنها موضع ١٠ القدرة و إفاضة الجود و النصرة: ﴿ يد الله ﴾ أى الذي يعلم كل عاقل أن له صفات الكال ﴿ مغلولة الله على فهو لا يبسط الرزق غاية [ البسط \_ ٢ ] ، وهذا كنامة عن البخل و العجز من غير نظر إلى مدلول كل من ألف اظه معلى حياله أصلا ، كما قال تعالى " و لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك و لا تبسطها كل البسط "و لم يقصد من ذلك ١٥ غير الجود و ضده، لا غل و لا عنق و لا بسط أصلا ، بل صار هذا الكلام عبارة عما وقع مجازا عنه ، كأنهما متعقبان ' على معنى واحد، حتى لو جاد''

<sup>(</sup>۱) زيد هده في ظ: دعوى (۲) في ظ: يقوم (۲) في ظ: تنحر (٤) في ظ: تشعر (٤) في ظ: تشعر (٥) في ظ: تشبهت (٥) في ظ: منزلهم (٦) في ظ: على (٧) زيد من ظ (٨ – ٨) أي على انفراده (٩) سووة ١٩٠ آية ٢٩ (١٠) من ظ. و في الأصل: معتقبان (١١) في ظ: حاز .

الاقطع إلى المنكب لقيل [له \_ ] ذلك، و مثل هذا كثير في الكتاب و السنة، منه الاستواه و و قالت : في الساء " منالراد منه - كما قاله العلماء \_ أنه ليس مما يعبده المشركون من الأوثان، قال في الكشاف: و من لم ينظر في علم البيان عمى عن تبصر محجة "الصواب في تأويل أمثال هذه الآية، و لم يتخلص عن يد الطاعن إذا عثت به .

و لما نطقوا بهذه الكلمة الشنعاء، وفاهوا بتلك الداهية الدهياء، أخبر عما جازاهم به سبحانه على صورة ما كان العرب يقابلون به من يستحق الهلاك من الدعاء، فقال معبرا بالمبنى للفعول إفادة لتحتم الوقوع و تعليما لناكيف ندعو عليهم، ولم سببه عما قبله بالفاء تقوية له على تقدير سؤال سائل: ﴿ غلت ايديهم ﴾ دعاء مقبولا و خبرا صادقا، عن كل خير، ١٠ فلا تكاد تجدفيهم كريما ولا شجاعا ولا حاذقا في فن، وإن كان ذلك لم تظهر اله

<sup>(</sup>١) منظ ، وق الأصل: ليقل (١) زيد من ظ (١) إشارة إلى ما ورد عن معاوية السلمى في حديث طويل قال فيه: وبينها جارية لى ترعى غنيات لى في قبل أحد والحوانية فاطلعت عليها اطلاعة فاذا الذاب قد ذهب منها بشاة ، و أنا رجل من بني آدم يأسف و في رواية: آسف حكا يأسفون ، لكني صككتها صكة ، قال: فعظم ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت: ألا أعتقها ؟ قال: ابعث إليها ؟ قال: فأرسل إليها محاه بها فقال: أين القه ؟ قالت: في الساه، قال: في أنا ؟ قالت: أنت رسول الله . قال: أعتقها فانها مؤمة و راجع مسند الإمام أحمد ه م ١٨٤ و ١٩٤ (٤) زيد بعده في ظ: له (٥) في ظ: بحجة (١) سقط من ظ (٧) من ظ ، و في الأصل: الكلمات (٨) في ظ : مقويه (١) في ظ: فلا يكاد ،

ثمرة ﴿ وَ لَعَنُوا ﴾ أي أبعدوا مطرودين عن الجناب الكريم ﴿ بِمَا قَالُوا مِ ﴾ و المعنى أنهـــم كما رأوا أحوال المنافقين المقضى في التوراة بأنها إثم و أقروا عليها، فكذلك نطق بعضهم بكلمة الكفر التي لا أفظع منها، و حكت عليه الباقون فشاركوه، و لما كان الغمل كناية عرب البخل ه و عدم الإنفاق، و كان الدعاء 'بغلهم و لعنهم' متضمناً' أن الأمر ليس كما قالوا، ترجمه سبحانه بقوله": ﴿ بل يدُه ﴾ أو هو منزه عن الجارحة و عن كل ما يدخل تحت الوهم الصبوطائن لا ﴾ مشيرًا بالتثنية إلى غاية الجود، ليكون رد قولهم و إنكاره " بأبلغ ما يكون في قطع تعنتهم و تكذيب قولهم .

و لما كان معنى هذا إثبات ما نفوه على أبلغ الأحوال ، قال مصرحا بالمقصود معرفا أنه في إنفاقه مختار فلا غرو أن يبسط لبعض دون بعض: ﴿ يَنْفُقَ﴾ و لما كان إنفاقه سبحانه تحقيقا اللاختيار على أحوال متباينة بحيث أنها تفوت الحصر ، أشار إلى التِعجيب ٦ / من ذلك بالتعبير بأداة الاستفهام و إن قالوا: إنها في هذا الموطن شرط، فقال: ﴿ كَيْفَ ﴾ أي كما ١٥ ﴿ يَشَاءً \* ﴾ أي على أيّ حالة أراد دائمًا من تقتير و بسط و غير ذلك . و لما كان قولهم هذا غاية في العجب لأن كتابهم كاف في تقبيحه بل تقبيح ما هو دونه في الفحش ، فكيف و قد انضم إلى ذلك ما أنزل فى القرآن من واضح البيان، قال سبحانه عاطفًا على ''و ترى كثيرًا منهم'' (١-١) في ظ: بلعنهم وغلهم (٦) منظ ، و في الأصل: مضمنا (م) سقط من ظ (عرع ) سقطما بين الرقين من ظ (ه) في ظ: ابلاغه (م) في ظ: التعجب. مؤ كدا

(00)

مؤكدا لمضمون ما سبق من قوله "و من رد الله فتنته فلن تملك [له-١] من الله شيئًا " بأنه جعل سبب هذا القول منهم ما أتاهم من الهدى الأكمل في هذا الكتاب المعجز على لسان هذا الني الذي مم ٣ به أعرف منهم بأبائهم: ﴿ و ليزيدن كثيرا منهم ﴾ أي عن أراد الله فتنته ، ثم ذكر فاعل الزيادة [فقال - "]: ﴿ مَا آزِلِ اللَّهُ ﴾ أَيْ على ما ه له من النور وما يدعو إليه من الخير ( من ربك ) أي الحسن إليك بكل ما ينفعك دنيا وأخرى ﴿ طغيانا ﴾ أي تجاوزا عظما عن الحد تمتلئ منه الأكوان في كل إنم و شنأ <sup>٧</sup> ، و^ ذلك بما جره إليهم دا. الحسد ، لانهم كلما رأوه سبحانه قد؛ زاد إحسانه إليك طعنوا في ذلك الإحسان، و هو - لما له من الكمال و علو الشأن - يكون الطعن فيه من أعظم ١٠ الدليل عليه و البرهان ، فيكون أعدى العدوان ﴿ وَكَفُرا ۚ ﴾ أي سترا لما ظهر لعقولهم من النور ، و دعت إليه كتبهم من الخير ، و هذا كما يؤذى الحفاش ضيام الصباح، وكلما قوى الضياء زاد أذاه، و في هذا إياس من توبتهم و تأكيد العداوتهم و زجر عن موالاتهم و مودتهم ، أى إنهم لا نزدادون بحسن وعظك و جميل تلاوتك عليهم الآيات إلا شقاقا ١٥ ها وجدوا قوة ، فان ضمفوا فنفأقا ·

<sup>(1)</sup> زيد من ظ و القرآن الكريم (٢) فى ظ: الذين (١) من ظ، و فى الأصل: هو (٤) سقط من ظ (٥) زيد من ظ (٦) زيد بعده فى ظ: هذا (٧) فى ظ ، شان (٨) زيد بعده فى ظ فذفناها . ظ ، شان (٨) زيد بعده فى الأصل: فى ، و لم تكن الزيادة فى ظ فحذفناها .

و لما كان الإخبار باجتماع كلمتهم على شفاوة الكفر ربما أحدث خوفا من كيدهم، ننى ذلك بقوله: ﴿ و القينا ﴾ أى بما لنا من العظمة الباهرة ﴿ يينهم ﴾ أى اليهود ﴿ العداوة ﴾ و لما كانت العداوة ٬ و هى أن يعدو بعضهم إلى أذى بعض - ربما زالت بزوال السبب، أفاد أنها وقرع الخبر الملق من علو ﴿ الى يوم القيمة ٬ ﴾

و لما كان ذلك مفيدا لوهنهم ترجمه بقوله: (كلمآ اوقدوا) على سبيل التكرار لاحد من الناس ( نارا للحرب ) أى باحكام أسبابها و تفتح جميع أبوابها (اطفآها) أى خيّب قصدهم فى ذلك ( الله لا ) الذى له جميع صفات الكمال . فلا تجدهم فى بلد من البلاد إلا فى الذل و تحت القهر ، وأصل استعارة النار لها ما فى كل منهما من التسلط و الغلبة و الحرارة فى الظاهر و الباطن ، مع أن المحارب يوقد النار فى موضع عال ليجتمع إليه أنصاره ، و لقد قام لعمرى دليل المشاهدة على صدق ذلك بغزوة قينقاع ثم النضير ثم قريظة ، و القائل الثلاث على صدق ذلك بغزوة قينقاع ثم النضير ثم قريظة ، و القائل الثلاث القدية لم يتناصروا أو لم ينصروا أن ثم غزوة لا خير و أهل فدك و أوادى القرى و هم متقاربون و لم يتناصروا و لم ينصروا أم مذا فما فى خاصتهم ،

<sup>(1)</sup> زيد بعده في الأصل: ما ، و لم تكن الزيادة في ظ فحد فناها (7) في ظ: الامور (4) من ظ ، و في الأصل: اصله (ع) في ظ: موقد (6) في ظ: عليه . (p-p) سقط ها بين الرقين من ظ (p) في ظ: غزوا p كذا (p) سقط من ظ .

و أما فى غير ذلك فقد ألبوّا الاحزاب و جمعوا القبائل و أتقنوا فى م أمرهم على زعمهم المسكايد، ثم أطفأ الله نارهم حسا و معنى بالريح و الملائكة، و ألزمهم خزبهم و عارهم و جعل الدائرة عليهم، و ساق جيش المنون على أيدى المؤمنين إليهم، و إلى ذلك و أمثاله من أذاهم الإشارة بقوله: ﴿ و يسعون ﴾ أى يوجدون مجتهدين / اجتهاد الساعى على سييل ه الاستمرار بما يوجدون من الماصى من كتمان ما عندهم من الدليل على صحة الإسلام و غير ذلك من أنواع الاجرام ﴿ في الارض ﴾ أى كل ما قدروا عليه بالفعل و الباقى بالقوة أ

و لما كان الإنسان لكونه على النقصان لا ينغى أن يتحرك فضلا عن أن يمشى فضلا عن أن يسعى إلا بما يرضى الله ، وحينذ لا ينسب ، الفعل إلا إلى الله لكونه آمرا به خالقا له ، فكانت نسبة السعى إلى الإنسان دالة على الفساد ، صرح به فى قوله : ( فسادا أ ) أى للفساد أو ذوى فساد (و الله ) أى و الحال أن الذى له الكال كله ( لا يحب المفسدين ، أى لا يفعل معهم فعل المحب ، فلا ينصر لهم جيشا ، و لا يعلى لهم كعبا أ ، ولا يصلح لم شأنا ، و بذلك توعدهم سبحانه فى التوراة أنهم إذا خالفوا أمره سلط ١٥ عليهم من عذا به بواسطة عباده و بغير واسطتهم ما يفوت الحصر - كما عليهم من عذا به بواسطة عباده و بغير واسطتهم ما يفوت الحصر - كما مضى ذلك قربا عما بين أيديهم من التوراة بنصه .

<sup>(1)</sup> في ظ: ايقنوا (ع) سقط من ظ (ع) من ظ، وفي الأصل: كلها (ع) في ظ؛ القواة - كذا (ه) من ظ، وفي الأصل: دالا (٦) في ظ: كلمة (٧) في ظ: تعريبا.

و لما أثبت بقوله ''وليزيدن'' أنهم كانوا كفرة' قبل إتيان هذا الرسول عليه السلام، و كرر ما أعده لهم من الحزى الدائم على نحو ما أخبرهم به كتابهم، وعظهم و رجاهم سبحانه استعطافا لهم لئلا ييأسوا من روح الله على عادة منه في رحمت لعباده و رأفته بهم بقوله تعالى عاطفا على ما تقديره: فلو أنهم كفوا عن هذه الجرائم العظائم لاضمحلت صغارهم فلم تكن لهم سيئات: ﴿ ولو ان ﴾ و لما كان الضلال من العالم أقح ، قال: ﴿ ولو ال أهل الكثب ﴾ أي الفريقين منهم .

و لما كان الإيمان أساس جميع الأعمال، قدمه إعلاما بأنه لا نجاة الآحد إلا بتصديق محمد صلى الله عليه و سلم، هذا مع أنه حقيق باشتداد العنابة الله به مبالغتهم في كنهان ما عندهم منه صلى الله عليه و سلم فقال: ( امنوا ) أي بهذا النبي الكريم و ما أنزل إليه من هذا الهدى ( و اتقوا ) أي ما هددوا به في كتابهم على ترك الإيمان به على حسب ما دعاهم إليه كتابهم كما في قصة إسماعيل و غيرها إلى أن كان آخر ما فارقهم عليه موسى عليه السلام في آخر كتابهم التصريح بنبوته عليه السلام و الإشارة إلى أن عليه السلام في آخر كتابهم التصريح بنبوته عليه السلام و الإشارة إلى أن و تبدى من اتباعه فقال : جاء ربنا من سيناه ، و شرق من ساعير، و تبدى من جال فاران، فأضاف الرب إليهم ، و جعل الإنبان من جبال فاران ـ التي هي مكه ، لا نزاع لهم في ذلك - تبديا و ظهورا أي لا خفاء فاران \_ التي هي مكه ، لا نزاع لهم في ذلك - تبديا و ظهورا أي لا خفاء

<sup>(</sup>۱) في ظ: كغيره (۱) في ظ: اعد (م) زيد بعده في الأصل: ما ، و لم تكن الزيادة في ظ فذنناها (٤) في ظ: غلو ــ كذا (٧ ـ ٧) سقط ما بن الرقين من ظ (٨) في ظ: سرق .

به بوجه ، و لا ظهور أتم منه ﴿ لَكُفَّرنا ﴾ و أشار إلى 'عظيم جرأتهم' بمظهر العظمة ﴿ عنهم سياتهم ﴾ أى التى ارتكبوها قبل مجيئه و هي عا يسوه ، أى يشتد تنكر النفس [له - "] أو تكرّهها ، و أشار إلى سعة رحته و أنها لا تضيق عن شى أراده بمظهر العظمة فقال: ﴿ ولادخلنهم ﴾ أى بعد الموت ﴿ جنت النعيم ه ﴾ أى بدل ما هم فيه من هذا الشقاء ه الذى لا يدانيه شقاء .

و لما كان المعنى: ما فعلوا ذلك، فألزمناهم الحزى فى الدنيا و العذاب الدائم فى الآخرة، و كان هذا إجمالا لحالتهم الدنيوية و الآخروية، وكان محط نظرهم الآمر الدنيوى، رجع – بعد إرشادهم إلى إصلاح الحالة الآخروية لآنها أهم فى نفسها – الى سبب قولهم تلك الكلمة الشنعاء ، و الداهية القبيحة الصلعاء، و هو تقتير الرزق عليهم ، و بين أن السبب إنما هو من / أنفسهم فقال: ﴿ و لو انهم اقاموا التوراة ﴾ أى أقبل إنزال الإنجيل بالعمل بحميع ما دعت إليه من أصل و فرع و ثبات عليها و انتقال عنها ﴿ و الانجيل ﴾ أى بعد إنزاله كذلك، و فى إقامته أقامة التوراة الداعية إليه ﴿ و ما أنزل اليهم من ربهم ﴾ أى المحسن إليهم من أسفار 10 الأنبياء المبشرة بعيسى و محمد عليهما الصلاة و السلام، و من القرآن بعد إنزاله ، و فى إقامته إليهم من أسفار 10 الأنبياء المبشرة بعيسى و محمد عليهما الصلاة و السلام، و من القرآن بعد إنزاله ، و فى إقامته إقامة جميع ذلك ، لأنه مبشر به و داع إليه (لاكلوا) أى لتيسر ملم الرزق، و عبر ب "من " لأن المراد بيان جهة المأكول

<sup>(1-1)</sup> في ظ: جميع جرائمهم (٢) في ظ: هر (٧) زيد من ظ (٤) في ظ: الشنيعة (٥) زيد بعده في ظ: الصلعاء (٦) في ظ: تعبير (٧) من ظ، و في الأصل: ليسر.

## لا الأكل ﴿ مَنْ فُوقَهُمْ ﴾ •

و لما كان [ ذلك ـ ' ] كناية عن عظيم التوسعة، قال موضحًا له معبرا بالأحسن ليفهم غيره عطريق الأولى: ﴿ و من تحت ارجلهم \* ﴾ أى تيسرًا واسعا جدا متصلا " لا يحصر ، أو يكون كناية عن بركات ه الساء و الارض ، فبين ذلك أنه ما ضربهم بالذل و المسكنة إلا تصديقاً " لما تقدم إليهم به في التوراة ، قال مترجمها في السفر الخامس - الدعاء و البركات: و إن أتم سمعتم قول الله ربكم و حفظتم و عملتم بجميع الوصايا التي آمركم بها اليوم، يصيركم الرب فوق جميع الشعوب، فتصيرون إلى هذا الدعاء ، يبارك لكل امرى منكم في القرية و الحقل ، يبارك عني أولادكم ١٠ و أرضكم، يبارك ً لـكم في بهائمكم و ما يضع \* في أقطاع "بقركم و أحزاب" غنمكم، ويبارك فيكم إذا دخلتم ويبارك فيكم إذا خرجتم، ويدفس إليكم الله؛ أعداءكم أسارى، يخرجون إليكم في طريق واحد و يهربون منكم في سبعة طرق، يأ مر الله ببركاته في أهرائكم و في جميع الأشياء التي تمدون أيديكم إليها، و ينظر إليكم جميع شعوب الارض و يعلمون أن ١٥ اسم الرب عليكم و قد وسمتم " به فيخافونكم ، و يزيدكم الرب خيرا و يبارك في ثمار أرضكم، يفتح الله ربكم أهراه السهاء و يهبط المطر على أهله في زمانه ، و تتسلطون عملي شعوب كثيرة و لا يتسلط علميكم أحد، و يصيركم الرب رأسا و لا يصيركم ذنبا، و تصيرون فوق و لا تصيرون

<sup>(</sup>١) زيد من ظ (٧) من ظ ، و ف الأصل : غير (٧ - ٧) - قط ما بين الرقين من ظ (٤) سقط من ظ (٥) في ظ : يطلع (٢ - ٦) في ظ : بعد كم و اعراب . (٧) في ظ : وشمتم .

أسفل إذا عملتم ' بمحميع وصايا الله ربكم و لم تروغوا عنها يمنة و لا بسرة، و لا تتبعوا الشعوب و لا تعبدوا آلهتها، و إن أتتم لم تسمعوا قول الله ربكم و لم تحفظوا و لم تعملوا بجميع سننه و وصاياه التي آمركم بها اليوم ، ينزل بكم هذا اللعن الذي أقص عليكم كله ، و يدرككم العقاب ، و تكونون ملعونين عنى القرية \_ إلى آخر اللعن الذي تقدم قريبا، و قال في الثالث: إذا ه سلكتم بستى و حفظتم وصاياى و عملتم بها، أديم أمطاركم في وقتها، و تبذل "الأرض لكم" غلاتها، و تبذل لكم الشجر ثمارها، و يدرك الدراس القطاف، [ و القطاف \_ ^ ] يدرك الزرع، و تأكلون خيزا و تشبعون و تسكنون أرضكم مطمئنين، و لا يكون من يخرجكم، و أصرف عن أرضكم السباع الضارية، و تطردون أعداءكم، الحسة منكم يهزمون¹ مائة، و المائة . ١ منكم يهزمون عشرة آلاف، وتقع أعداؤكم قتلي بين أيديكم في الحرب، و أقبل إليكم و أكثركم و أديم مقدسي بينكم و لا أدبرعنكم ، بل أكون [ معكم- ``] و أسير بينكم، و إن [لم- ١٠] تطيعوني و تسمعوا قولي ولم تعملوا بهذه الوصايا و أبطاتم عهودي، أنا أيضا أصنع بكم مثل صنيعكم، و آمر بكم البلايا و البرص و البهق المقشر الذي لا يبرأ ، و السل" الذي يطفي البصر ١٥ و يهلك النفس، و يكون تعبكم في الزرع باطلا، و ذلك لأن أعداءكم يأكلون ما تزوعون، و أنزل بكم غضبي، و يهزمكم أعداؤكم، و يتسلط

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٢) فى ظ: امر (٣) فى ظ: افصل (٤) فى ظ: ملعونون (٥) فى ظ: سبيلى (٦) فى ظ: علمتم (٧-٧) فى ظ: لكم الارض (٨) زيد من التو راة. (٩) من ظ، وفى الأصل: يهزمه (١٠) زيد من ظ (١١) فى ظ: السبيل.

194

عليكم استاقكم اله و تنهزمون من غير أن بهزمكم أحد، و أصير السهاء فوقكم مثل الحديد، و الارض تحتكم مثل النحاس، و لا تغل لكم أرضكم غلاتها، و لا تثمر الشجر ثمارها، و أرسل عليكم السباع الضارية فتهلككم و تهلك بهائمكم ، و يستوحش الطرق منكم ، و أسلط عليكم الموت و أدف كم إلى أعندائكم ، و تأكلون و لا تضبعون ، و تصيرون إلى ضيق حتى تأكلوا لحوم بناتكم ، و أخرب منازلكم ، و أفرقكم بين الامم ، و تخرب قراكم ، فيئذ تهوى الارض أسباتها ، و تسبت كل أيام وحشتها ما لم تسبت ويث كنتم فيها عصاة لا تسبتون ، و الذين يبقون منكم ألتى فى قلوبهم فزعة ، و يطردهم صوت ورقة تحرك ، و يهربون امن صوت الورقة كا يهربون من السيف ، و يعنفون بأنمهم و يعاقبون المثم آ بائهم ، و من بعد ذلك تنكسر قلوبهم الغلف .

و لما كان ما مضى من ذمهم ربما أفهم أنه لكلهم ، قال مستأنفا جوابا لمن يسأل عن ذلك: ﴿ منهم ﴾ أى أهل الكتاب ﴿ امة ﴾ أى جماعة هي جديرة بأن تقصد ﴿ مقتصدة \* ﴾ أى مجتهدة في العدل لا غلو او لا تقصير ، وهم الذين هداهم الله للاسلام بحسن تحريهم و اجتهادهم ﴿ وكثير منهم ﴾ أى بني إسرائيل ﴿ سآه ما يعملون ع ﴾ أى ما أسوأ \* ﴿ وكثير منهم ﴾ أى بني إسرائيل ﴿ سآه ما يعملون ع ﴾ أى ما أسوأ \* ﴿ وكثير منهم ﴾ أى بني إسرائيل ﴿ سآه ما يعملون ع ﴾ أى ما أسوأ \* ﴿ وكثير منهم ﴾ أى بني إسرائيل ﴿ سآه ما يعملون ع ﴾ أى ما أسوأ \* ﴿ وكثير منهم ﴾ أى بني إسرائيل ﴿ سآه ما يعملون ع ﴾ أى ما أسوأ \* ﴿ وكثير منهم ﴾ أى بني إسرائيل ﴿ سآه ما يعملون ع ﴾ أى ما أسوأ \* ﴿ وَ لَمْ يَسَالُونَ عَالِي اللَّهُ وَ فَي ظَ

تهزمون (م) في ظ: الحرب (٤) في ظ: تسيب (ه) من ظ، و في الأصل: (-1) في ظ: يطرهم (-1) سقط ما بين الرقين من ظ (-1) من ظ، و في الأراب المساء المساء

الأصل: البسوا ــكذا .

فعلهم

فعلهم الذي هم [فيه \_ ا] مستمرون على تجديده، ففيه معنى التعجيب، و التعبير و بالعمل لانهم يزعمون أنه لا يصدر منهم إلا عن علم، وهم الذين حرفوا الكلم عن مواضعه، و ارتكبوا العظائم في عداوة الله و رسوله .

و لما أتم ذلك سبحانه و علم منه أن من أريدت سعادته يؤمن ولا بد، و من أريدت شقاوته لا يؤمن أصلا، و من أقام ما أنزل عليه و لا بعد، و من كفر بشى، منه شقى، و كان ذلك ربما فتر عن الإبلاغ، قرن بقوله تعالى " يابها الرسول لا يجزنك الذين يسارعون فى الكفر، قولة حاثا على الإبلاغ لإسعاد من أريد للسعادة، وهم الامة المقتصدة منهم و إن كانوا قليلا، و كذا إبلاغ [جميع - '] من عداهم: (يا يها الرسول ) أى [ الذى - ' ] موضوع أمره البلاغ ( بلغ ) أى ١٠ أوصل إلى من أرسلت إليهم (مآ ازل اليك ) أى كله ( من ربك ) أى الحسن إليك بانزاله غير مراقب أحدا، و لا خائف شيئا، لتعلم ما أى الحسن إليك بانزاله غير مراقب أحدا، و لا خائف شيئا، لتعلم ما أحدا، و يهدى على يدك من أراد الله هدايته، فيكون لك مثل أجره .

و لما كان إبلاغ ما يخالف الأهواء من الشدة على النفوس بمكان لا يعلمه ١٥ إلا ذوو الهمم العالية و الأخلاق الزاكية ، كان المقام شديد الاقتضاء لتأكيد الحث على الإبلاغ ، فدل على ذلك بالاعتراض بين الحال و العامل فيها ، (١) زيد من ظ (٦) في ظ : اريد (٣) في ظ : إليه (٤) في ظ : يويد (٥) في ظ : ما (٦) من ظ و القرآن الكريم ، وفي الأصل : اليكم (٧) في ظ : تهدى (٨) في ظ : ذلك (٩) في ظ : الحاصل .

198

والتعبير بالفعل الدال على داعة 'هي الردع' بأن قال: ﴿ و ان لم تعمل و أي و إن لم تبلغ جميع ذلك، أو إن لم تعمل به ﴿ قا بلغت رسالته و الآن [ من \_ ' ] المعلوم أن ' ما ' تقع على كل جزء عا أبزل ، فلو ترك منه حرف واحد صدق نفي البلاغ لما أبزل ، و الآن بعضها ليس بأولى تالإبلاغ من بعض، فن أغفل شيئا منها فكأنه أغفل الكل ، كما أن من لم يؤمن [ ببعضها لم يؤمن \_ ' ] بكلها ، الإدلاء كل "منها عما يدليه الآخر ، فكانت اذلك في حكم شيء واحد ، و المعتى: فلنجاز ينك ا ، و لكنه كي بالسب عن المسبب إجلالا الله صلى الله عليه و سلم و إقادة الآن المؤاخذة تقع على الكل ، الآنه ينتفي باتنفاء الجزء .

و لما تقدم أنهم بسعرون الحروب، و بسعون في إيقاع أشد الكروب، و كان ذلك و إن وعد سبحانه باخاده عند إيقاده لا يمنع من تجويز أنه لا يخمد إلا بعد قتل ناس و جراح آخرين، و كان إكانه قبل: إذا بلغ ذلك و هو ينقص أديانهم خيف عليه، قال: (واقه) أى بلغ أنت و الحال أن الذي أمرك بذلك و هو الملك الاعلى الذي أمرك بذلك و هو الملك الاعلى الذي أمرك بناما (من الناس ) أى من أن يقتلوك قبل إيمام البلاغ و ظهور الدن، فلا مانع امن إبلاغ أن يهم منها لاحد من الناس كاثنا من كان .

<sup>(1-1)</sup> في ظ: من الموقع (7) زيد من ظ (7) في ظ: يقع (٤) في ظ: الادلاء. (٥-٥) في ظ: منه انما (٦) من ظ، وفي الأصل: يليه (٧) من ظ، وفي الأصل: يليه (٧) من ظ، وفي الأصل: الجلا \_كذا (٩) سقط من ظ. (١-٠٠) من ظ، وفي الأصل: لابلاغ.

7-5

و لما آذن ضمان العصمة بالمخالفة المؤذنة بأن فيهم من لا ينفعه البلاغ فهو لا يؤمن ، فلا يزال يبغى ألغوائل ، أقر على هذا الفهم بتعليل عدم الإيمان بقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ أي الذي لا أمر لغيره ﴿ لا يهدى القوم الكُفرين ه ﴾ أي المطبوع على قلوبهم في علم الله مطابقة لقوله " و من يرد الله فتنته فان تملك له من الله شيئًا " و يهدى المؤمنين في علمه " ه المشار إليهم "في قوله" " و يغفر لمن يشاء " و الحاصل أنه تبين " من الآية الإرشاد إلى أن لترك البلاغ سبين: أحدهما خوف فوات النفس، و الآخر خوف فوات ثمرة الدعاء، فنني الأول بضان العصمة ، و الثاني بختام الآية ، أي ليس عليك إلا البلاغ ، فلا يحزنك من لا يقبل ، فليس إعراضه لقضور في إبلاغك و لا حظك، بل لقصور \* إدراكه و حظه، ١٠ لآن الله حتم بكفره و ختم على قلبه لما علم من فساد طبعه ، و الله لأ يهدى مثله، و تلخيصه: بلغ، فمن [ أجابك عن - ' ] أشير إليه ـ فيما سلف من غير الكثير الذين يزيدهم ما أنزل إليك عمى على عماهم و من الامة المقتصدة وغيرهم - فهو حظه في الدنيا و الآخرة، و من أبي فلا يحـزنك أمره، لأن الله هو الذي أراد ضلاله ، فالتقدير : بلغ ، فليس عليك إلا البلاغ ، ١٥ و إلى الله الهدى و الضلال ، إن ألله لا يهذى القوم الكافرن و يهدى القوم المؤمنين ، أو الفاذا بلفت هدى بك الربُّك من أراد إيمانه ، ليكتب لك مثل أجرهم ، و أضل من شاء كفرانه ، و لا يمكون عليك شيء من

<sup>(</sup>١) منظ ، وفي الأصل ؛ علمهم (٧-٠) في ظ : بقوله (٧) من ظ ، وفي الأصل : بين (٤) في ظ ؛ الترك (٥) في ظ ؛ القضو ز (٦) زيد من ظ (٧) سقط من ظ ٠

وزرهم ، إن الله لا يهدى القوم الكافرين ، و المنى كما تقدم : يعصمك من أن ينالوك بما يمنعك من الإبلاغ حتى يتم دينك و يظهر على الدين كله كما وعدتك ، و على مثل هـذا دل كلام إمامنا الشافعي رحمه الله ، قال في الجزء الثالث من الآم: ويقال - والله أعلم: إن أول ما أنزل عليه ه صلى الله عليه و سلم " اقرأ باسم ربك الذي خلق " ثم أنزل عليه بعدها ما لم يؤمر فيه بأن يدعو إليه المشركين ، فرت لذلك مدة ، ثم يقال : أتاه جبريل عليه السلام عن الله عز و جل بأن يعلمهم نزول الوحى عليه أو يدعوهم إلى الإمان، فكر ذلك عليه و خاف التكذيب و أن أيتناول، فنزل عليه " ويايها الرسول بلسغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل ١٠ فما بلغت رسالته و الله يعصمك من الناس": من قبلهم أن " يقتلوك حتى تبلغ " ما أنزل إليك – انتهى مو لقد وفي سبحانه بما ضمن و من أوفى منه وعدا و أصدق قيلا! فلما أتم الدن و أرغم أنوف المشركين، أنفذ فيه السم الذي تناوله " بخير قبل سنين فتوفاه " شهيدا كما أحياه سعيدا " ؟ روى الشيخان : البخاري في الهبة ، و مسلم في الطب ، و أبو داود في الديات عن أنس ن ١٥ مالك رضى الله عنه أن امرأة يهودبة أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألها عرب ذلك فقالت: أردت الاقتلك ، فقال: ما كان الله (١) في ظ : و دهم (٢) سقط من ظ (٣) في ظ : تظهر (١-٤) سقط من ظ. (ه) من ظ، وفي الأصل: قتلهم، و زيد قبله في ظ: فقال يعصمك (٦-٦) في ظ: يُعْبِلُونَ حَتَّى يِنْلِمُ (y) في ظ: تناله (A) من ظ، وفي الأصل: فتوفا (p) في ظ: لسلطك (OA)

اليسلطك على ذلك \_ أو قال: على "\_"فقالوا: ألا تقتلها"؟ / قال: لا"، قما زات أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه و سلم . قال أبو داود: هي أخت مرحب اليهودي، قال الحافظ عبد العظيم المنذري في محتصر سنن أبي داود: و ذكر غيره أنها بنت أخي مرحب أن اسمها زينب بنت الحارث، و ذكر الزهري أنها أسلمت، و لابي داود و الدارمي – و هذا لفظه – عن أبي سلمة ه ـ و هو ابن عبد الرحمن بن عوف – قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية و لا يقبل الصدقة ، فأهدت [له - أ] امرأة من يهود خيير شاة مصلية فتناول منها، و تناول [ منها - " ] بشر بن البراء ، ثم رفع النبي صلى الله عليه و سلم يده ثم قال: إن هذه تخبرني أنها مسمومة، فمات بشر بن البراء رضي الله عنه ، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه و سلم فقال : ١٠ ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: إن كنت نبيا لم يضرك [شيء - " ]، و إن [كنت- أ] مملكا أرحت الناس منك ، قال أبو داود: فأمر بها ر حول الله صلى الله عليه و سلم فقتلت . زاد الدارمي: فقال في مرضه: ما زات من الأكلة الـي أكلت بخير ، فهذا أوان انقطاع أبهري ـ و هذا مرسل. قال البيهقي: و رويناه عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو٬ ١٥ (١) من ظ وسن أبي داود و صحيح مسلم ، وفي الأصل : ليسلط (٢ - ٢) في ظ: قال لا تقتلها (م) سقط من ظ (٤) زيد من ظ و سنن الدارمي \_ إلى ما أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم مرب كلام الموتى (ه) زيد من السنن . (٦) ليس ف السن (٧) من سن أبي داود - كتاب الديات ، و في الأصل و ظ: فقلت (٨) في ظ: ما زالت (٩) في الأصل: عمر، و التصحيح من ظ و التهذيب: و هو عد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي .

عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال البيهق: [ و\_'] يحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء ، ثم لما مات بشر أمر " بقتلها . و قصة هذه الشاة عن أبي هريرة رواها البخاري في الجزية و المفازي و الطب ، و الداري في أول المسند بغير هذا السياق \_ كما مضى في البقرة في قوله تعالى " و قالوا ه لن تمسنا النار الا اماما معدودة " و قد مضى في أول هذه السورة عنـد قوله " قاعف عنهم و اصفح ان الله يحب المحسنين " شيء منه . و لأبي داود° و الدارمي عن ابن شهاب قال : كان جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يحدث أن يهودية من أهل خيير سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه و سلم، ٦ فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم ١٠ الذراع فأكل منها ، و أكل رهط من أصحابه معه ، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم : ارفعوا أيديكم ، و أرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليهودية فدعاها ، فقال لها ؟: أسممت هذه الشاة ؟ قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: أخبرتني هذه في يدى \_ للذراع ، قالت: نعم ، قال: فما أردت؟ قالت: قلت: إن كان نبيا فلن يضره، و إن لم بكن ١٥ نيبًا استرحنا منه ، فعفا عنها <sup>٧</sup> رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يعاقبها ، و توفى بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة ، و احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة ، حجمه أبو هنــــد (١) زيد من ظ (٦) في ظ: فن (٦) سقط من ظ (٤) آية . ٨ (٥) و الفظ له . (٩-٩) سقط ما بين الرقين من ظ (٧) من سنن أبي داود \_ كتاب الديات ،

بالقرن

وفي الأصل وظ: عنه .

بالقرن و الشفرة ' ، و هو مولى لبني بياضة من الأنصار . قال الدارمي : و هو من بني ثمامة ـ [ و هم \_ ٢] حي من الانصار ، قال المنذري : و هذا ً منقطع ، الزهرى لم يسمع من جابر بن عبد الله ، و فى غزوة خير من تهذيب السيرة لابن هشام : فلما اطمأن ً رسول الله صلى الله عليه و سلم أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مصلية و قد ه سألت: أيّ عضو من الشاة أحب إلى رسول الله صلى الله عليـه و سلم؟ فقيل لها: الذراع، فأكثرت فيها من السم ثم سمت سائر الشاة ، ثم جاءت بها ، فلما / وضعتها بين يدى رسول الله صلى الله عليـــه و سلم تناول الذراع 97/ فلاك منها مضغة فلم يسغها ، و معه بشر بن البراء بن معرور قد أخذ منها كما أخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فأما بشر فأساغها ، و أما ١٠ رسول الله صلى الله عليـه و سلم فلفظها ، ثم قال : إن هذا العظم ليحربي أنه مسموم ، ثم دعاها ° فاعترفت ، فقال : ما حملك على ذلك ؟ قالت : بلغت من قومي ما لم يخف عليك ، فقلت : إن كان ملكا استرحت منه ، و إن كان نبيا فسيخبر ، فتجاوز عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و مات بشر من أكلته التي أكل، و ذكر موسى بن عقبة أن بشرا <sup>٧</sup> رضي الله عنه ١٥ لم يسغ ^ لقمته 'حتى أساغ النبي صلى الله عليه و سلم لقمته' و قال بعد

<sup>(1)</sup> فى ظ: السفرة ( $\gamma$ ) زيد من مقدمة سنن الدارى ، و زيد موضعه فى ظ: وهى ( $\gamma$ ) من ظ و السيرة  $\gamma$  ( $\gamma$ ) ، و فى الأصل: اطال  $\gamma$  كذا ( $\gamma$ ) فى ظ: فلم تسعها ( $\gamma$ ) فى السيرة: دعا بها ( $\gamma$ ) فى ظ: فيستخبر ( $\gamma$ ) فى ظ: بشر ( $\gamma$ ) من ظ ، وفى الأصل: لم يسوغ ( $\gamma$ ) سقط ما بين الرقين من ظ .

أن أخبرهم النبي صلى الله عليه و سلم: و الذي أكرمك ! لقد وجدت ذلك في أكلتي [ التي ـ ' ] أكلت ، فما منعي أن ألفظها إلا أني أعظمت أن أنغصك طعامك، فلما أسفت ما في فيك لم أكن لارغب بنفسي عن نفسك . و نقلتُ من خط شيخنا حافظ عصره أبي الفضل أحمد بن على بن حجر ه الكنابي الشافعي ما نصه: و أخرج الحافظ أبو بكر أحد بن عمر بن عبد الحالق البزار في مسنده المشهور، و أبو القاسم سليمان بن أحد بن أيوب الطبراني في معجمه الكبير من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يأكل من هدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها للشاة التي أهديت له بخيير . قال شيخنا الحافظ ١٠ أبو الحسن الهيثمي: رجاله ثقات ، قلت: و ذكر محمد بن إسحاق في السيرة الكبرى وكذلك الواقدى فى المفازى \_ انتهى . و قال ابن إسجاق : و حدثني مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قال في مرضه الذي توفى فيه و دخلت عليه أم بشر بنت البراء بن معرور تعوده: يا أم بشر 1 إن هذا الأوان° وجدت انقطاع أبهري ١٥ من الأكلة التي أكلت مع أخيك بخيبر ، قال: فان كان المسلمون ليرون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مات شهيدا مع ما أكرمه الله به من النبوة . و لابن ماجه في الطب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لا يزال ، يصيبك [ في - " ] كل عام وجع من الشاة المسمومة التي أكلت، قال: ما أصابني (١) زيد من ظ (٢) في ظ : نفسي (٦) سقط مر ظ (٤) في ظ : مات . (ه) من ظ و سيرة أبن هشام ٢ /١٨٩ ، وفي الأصل: لأوان (٦) من ظ و سنن ابن ماجه ، و في الأصل : لا يزل (٧) زيد من السن .

شيء منها إلا و هو مكتوب عليَّ و آدم في طبنته . و للبخاري في آخر المغازي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة! ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخير ، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم . قال ان فارس في المجمل: الأبهر عرق مستبطن الصلب، و القلب متصل به، و هو قوله ه صلى الله عليه و سلم : هذا أوان قطعت أبهرى ، و عبارة المحكم: عرق في الظهر، يقال: هو الوريد في العنق، و بعضهم يجعله عرقا مستبطن الصلب و قال ثابت بن عبد العزيز' في كتاب خلق الإنسان: و في الصلب الوتين، و هو عرق أيض غليظ كأنه قصبة، و في الصلب الأبهر والأبيض و هما عرقان ، / و قال الزبيدي \* في مختصر العين : و الأبهر أن عرقان مكتفأ الصلب ، ١٠ و قيل : هما الأكحلان . و قال الفيروزابادي في قاموسه : و الآبهر : الظهر و عرق فيه و وريد العنق و الأكحل و الكلية ، و الوتين : عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه . و قال ان الفرات في الوفاة من السيرة من تاريخه : قال الحربي: العرق" في الظهر يسمى الأبهر، و في اليد الأكحل، و في العنق الوريد، و في الفخذ النسا، و في الساق الأبجل، و في العين الشأن . ١٥

<sup>(1)</sup> وهو المشهور بنابت بن أبى ثابت أبي عد اللغوى، و اختلف في اسم أبيه وذكر في إنباه الرواة ١/٢٦٠: و اسم أبيه أبي ثابت سعيد، و قبل: عد ؟ و قال في التعليق عليه: زاد في إشارة التعيين « و قبل: عبد العزيز، وهو الصحيح» (٢) هو أبو بكر عد بن الحسن بن مدحج الأندلسي، و اسم مختصره: الاستدراك على كتاب العين. (٢) سقط من ظ.

و هو عرق واحد، كله يسمى الجدول ، و قال ابن كيسان أيضا: هو الوتين في القلب و الصافن ، و قال الإمام أبو غالب ابن التياني الاندلسي في كتابه الموعب: إسماعيل أبو حاتم: الابهر عرق في الظهر ، يقال: هو الوريد في العنق ، ثم قال: و الابهر عرق مستبطن المتن ؛ الاصمعي ؛ و في الصلب الابهر و هو عرق ؛ صاحب العين : الابهران الاكلان ، و قال : هما عرقان مكتفا الصلب من جانبه ، و قال صلى الله عليه و سلم : ما زالت أكلت حير تعادّن في كل عام فالآن حين قطعت و سلم : ما زالت أكلت حير تعادّن كل عام فالآن حين قطعت أبهرى - يعني عرق ، و يقال : الابهر عرق مستبطن الصلب ، و إذا أبهرى - يعني عرق ، و يقال : الابهر عرق مستبطن الصلب ، و إذا مناقطع فلا حياة بعده ، و هذا اللفظ الذي ذكره رواه البخاري و الطبراني انقطع فلا حياة بعده ، و معني تعادّن تناظرني و تخالفي ، من المديد بمعني الند الذي هو المثل المضاد و المنافر ، أي إني كلما زدت في جسمي صحة ، نقصته مما لها من الضر و الآذي .

و لما أمر سبحانه بالتبليغ [ العام - ٧] . أمره بنوع منه على وجه يؤكد ما ختمت به آية التبليغ من عدم الهداية لمن حتم بكفره ، هو الميطل مع تأكيده - هذه الدعوى: قولهم: محن أبناء الله و أحاءه ، فقال مرها لهم بعد ما تقدم من الترغيب في إقامته: ﴿ قُلْ يَا هُلُ الكُتُبِ ﴾

<sup>(</sup>۱) من إنباه الرواة ١/٩٥٦ . و في الأصل : التيالي ، و في ظ : البيالي ـ كذا . و هو تمام بن عالب اللقوى (٢) في ظ : عناق (٣) سقط من ظ (٤) في ظ : المتين (٥) في ظ : جانبه (٦) في ظ : تصادلني ، و في اسان العرب : تعاودني . (٧) زيد من ظ (٨) في ظ : تبطل (٩) في ظ : احبا .

أى من اليهود و النصارى ﴿ لستم على شى الله أى اسار أو يعتد به من دنيا و لا آخرة ، لانه لعدم نفعه لبطلانه لا يسمى شيئا أصلا ﴿ حتى تقيموا ﴾ أى بالعمل بالقلب و القالب ﴿ التورانة و الانجيل ﴾ و ما فيها من الإيمان بعيسى ثم بمحمد عليها الصلاة و السلام بالإشارة إلى كل منها بالخصوص بنحو ما تقدم فى الإشراق من الى ساعير و الظهور من فاران ، و الإشارة بالعموم إلى تصديق كل من أتى بالمعجز ، و صدق ما قبله من منهاج الرسل ﴿ و ما آنزل ﴾ .

و لما كان ما عندهم إنما أولى إليهم بواسطة الآنبياء، عداه بحرف الغابة فقال: ﴿ البِكُم مِن رَبِكُم \* ﴾ أى المحسن إليكم بانزاله على ألسنة أنبيائكم من البشارة بهما، و على لسان هذا الني العربي الكريم مما يصدق ١٠ ما قبله، فانهم يعلمون ذلك و لكنهم بجحدونه .

و لما كان السياق لآن أكثرهم هالك، صرح به دالا بالعطف على غير معطوف عليه أن التقدير: فليؤمنن به من أراد الله منهم، فقال: ﴿ و ليزيدن كثيرا منهم ﴾ أى ما عندهم من الكفر بما فى كتابهم ﴿ ما الله الله الله من ربك ﴾ المحسن إليك بالزاله ﴿ طغيانا ﴾ تجاوزا شديدا ١٥ للحد ﴿ و كفراح ﴾ أى سترا لما دل عليه العقل .

و كما كان صلى الله عليه و سلم شديد الشفقة على خلق الله ، سلاه فى ذلك بقوله : ﴿ فلا ﴾ أى فتسبب عن إعلام الله لك بذلك / قبل وقوعه ﴿ ٩٨ [ تُم عن وقوعه- \* ] كما أخبر أن تعلم أنه ؟ بارادته و قدرته ، فقال لك : (١-١) فى ظ : ساو \_ كذا (٢) فى ظ : مما (٩) سقط مر ظ (٤-٤) فى ظ : الاسراق ما (٥) زيد من ظ (٢) فى ظ فيقال .

لا ( تاس) أى تحزن ( على القوم الكفرين ه ) أى على فوات العريقين فى الكفر لانهم لم يضروا إلا أنفسهم لان ربك العليم القدير لو علم فيهم خيرا لاقبل بهم إليك ، و الحاصل أنه ختم هذه الآية بمعلول الآية التى قبلها ، ' فكأنه قبل: بلغ ' ، فان الله هو الهادى المصل ، فلا تحزن ه على من أدبر .

و لما كان ما مضى فى هذه السورة غالبا فى فضائح أهل الكتاب لا سيا اليهود و لا يبان أنهم عضوا على الكفر، و مردوا على الجحد، و تمرنوا على البهت، و عنوا عن أوامر الله، كان ذلك موجبا لانه ربما حدث فى الخاطر أنه إن آمن منهم أحد ما يقبل أو لان يقولوا هم اليس فى دعائنا حينتذ فائدة فلا تدعنا، أخبر أن الباب مفتوح لهم و لغيرهم من جميع أهل الملل ، و أنه ليس بين الإنسان و بين أن يكون من أهله إلا عدم الإخلاص، فإذا أخلص أذن فى دخوله [و- ] فودى بقبوله أو يقال - و هو أحسن : لما أخبر عن كثير منهم بالزيادة فى بقبوله أو يقال - و هو أحسن : لما أخبر عن كثير منهم بالزيادة فى الكفر ، رغب القسم الآخر على وجه بعم غيرهم، أو يقال: إنه لما طال الكفر ، رغب القسم الآخر على وجه بعم غيرهم، أو يقال: إنه لما طال و نهيا خاص بهم ، فوقع الإعلام بأنهم و غيرهم من جميع الفرق فى ذلك سواه ، تشريفا لمقدار هذا النبي الكريم بعموم الدعوة و إحاطة الرسالة سواه ، تشريفا لمقدار هذا النبي الكريم بعموم الدعوة و إحاطة الرسالة

<sup>(</sup>١- ١) تكررما بين الرقيين في ظ غير أن في التكرار « كانه » مكان « فكانه » (٧) سقط من ظ (٧) في الأصل: عسوا، وفي ظ: عضبوا ـ كذا (٤) في ظ: لم يقبل (٥) من ظ. وفي الأصل: مفتوحا ـ كذا (٣) زيد من ظ (٧) في ظ: بقوله.

فقال سبحانه: ( ان الذين امنوا ) أى قالوا: آمنا ( و الذين هادوا ) أى اليهود ( و الصبؤن ) أى القائلون بالاوثان السهاوية و الاصنام الارضية ( و النصرى ) أى الذين يدعون اتباع المسيح عليه السلام . و لما كان اليهود قد عبدوا الاصنام متقربين بها إلى النجوم فى

استنزال الروحانيات أنهماكا في السحر الذي جاء نبيهم موسى عليه السلام ه بأبطاله ، و كان ذلك هو معنى دين الصابئة ، فرَّق بين فريق بني إسرائيل بهم مكتفيا بهم عز ذكر بقية المشركين لما مضى في البقرة ؛ و لما سبق في هذه السورة من ذم اليهود بالنقض لليثاق و الكفر و اللعن و القسوة و تكرر الخيانة و إخفاء الكتاب و المسارعة في الكفر و النفاق و التخصيص بالكفر و الظلم و الفسق و غير ذلك من الطامات ما يسد' الأسماع، كان ١٠ قبول توبتهم جديرا بالإنكار، وكانوا هم ينكرون عنادا فلاح العرب من آمن منهم و من لم يؤمن، فاقتضى الحالكون الفريقين في حيز التأكيد، ولم يتقدم للصابئة ذكر هنا أصلا فأخرجوا منه تنبيها على أن المقـام لا يقتضيه لهم، فابتدئ بذكرهم اعتراضا و دل على الحنر [عنهم بخبر - ] " إن"،، أو أنه لما كان المقام للنرغيب في التوبة ، و جعل هؤلاء مع شناعة حالهم ١٥. بظهور ضلالهم كمن لا إنكار لقبول توبته، كان غيرهم أولى بذلك، و لما كان حال النصاري مشتبها، جعلوا في حيز الاحتمال للعطف على اليهود؛ لما

<sup>(1)</sup> فى ظ: سد (7) زيد من ظ (7) وأطال الكلام فى توجيهه الآلوسى فراجع روح المعانى ٢/٥٥٠، وساق ابن حيان فيه ثلاثة أوجه فراجع البحر المحيط ١/٣٥٠. (٤) زيدت الواو بعده فى الأصل، ولم تكن فى ظ فحذ فناها.

تقدم من ذمهم، و على الصابئة لحفة حالهم بأنهم مع أن أصل دينهم صحيح لم يبلغ ذمهم السابق في هذه السورة مبلغ ذم اليهود ﴿ من ا من ﴾ أى منهم مخلصاً من قلبه '، و لعله ترك الجار إعراقاً في التعميم ﴿ بالله ﴾ أى الذي / له جميع الجلال و الإكرام ﴿ و اليوم الأخر ﴾ أى الذي يبعث ه فيه العباد بأرواحهم و أشباحهم، و يبعث [ مر. \_ ' ] ذكره على الزهادة" و ألحد في العبادة ، و 'بالإمان بـه يحصل كمال المعرفة بالله تعالى باعتقاد كمال قدرته ال و عمل صالحا ﴾ أى صدق إيمانه القلبي بالعمل بما "أمر بـه"، ليجمع بين فضيلتي العلم و العمل، و يتطابق الجنان مع الاركان ﴿ فلا خوف عليهم ﴾ يعتد به في دنيا و لا في آخرة ١٠ ﴿ وَ لَا هُم ﴾ أي خاصة ﴿ يحزنون ه ﴾ أي على " شيء فات ، لأنه لايفو تهم شيء يؤسف عليــه أصلا، وأما غيرهم فهم في الحزن أبدا، و' في الآية تكذيب لهم في قولهم " ليس علينا في الأمين سبيل " " المشار إليه في هذه السورة بنسبتهم إلى أكل السحت في غير موضع، وفي نصوص التوراة الموجودة بين أظهرهم الآن أعظم ناصح المم في ذلك ١٥ كما سبق في أوائل البقرة، و قال في السفر الرابـــع منها عند ذكر التيه ' و وصاياهم إذ أدخلهم '' الارض المقدسة ، و مكنهم فيها بأشياء (١) في ظ: قبله (١) زيد و لا بد منه (١) في ظ: الزهاد (١ - ١) سقط ما بين الرقين من ظ (٥-٥) في ظ: امرته (٦) زيد بعده في الأصل: كل ، ولم تكن الزيادة في ظ فذنناها (٧) سقط من ظ (٨) سورة ٣ آية ٨٥ (٩) في ظ: واضح (١٠) في ظ: اليتهم \_ كـذا (١١) في ظ: دخلتم ، و زيد بعده فيه: إلى .

199

منها القربان: و إن سكن بينكم رجل غريب يقبل إلى أو بين أولادكم لاحقابكم و يقرب قربانا لريح قتار الذبيحة للرب يفعل كما فعلتم أتم ، و لتكن السنة واحدة لكم و للذن يقبلون إلى و يسكنون بينكم سنة جارية لاحقابكم إلى الابد، و الذن يقبلون إلى من الغرباء يكونون أمام الرب مثلكم، و لتكن لكم سنة واحدة و حكومة واحدة لكم و للذين يقبلون إلى ه و يسكنون معكم .

و لما كانت هذه البشارة - [ الصادقة \_ أ ] من العزيز العليم الذي أهل الكتاب أعرف الناس به لمن آمن كائنا من كان - موجبة " للدخول في الإيمان و التعجب عن لم يسارع إليه ، و كان أكثر أهل الكتاب إنما يسارعون في الكفر ، كان الحال مقتضيا لتذكر ما مضى من قوله تعالى ١٠ ° و لقد اخذ الله میثاق بی اسراه یل و بعثنا منهم <sup>۱</sup> اثنی عشر نقیبا " و زيادة العجب منهم مع ذلك ، فأعاد سبحانه الإخبار بـ مؤكدا له تحقيقا لأمره و تفخيما لشأنه ، و ساقه على وجه برد دعوى البنوة و المحبة ، ملتفتا مع التذكير بأول قصصهم في هذه السورة إلى أول السورة " اوفوا بالعقود" و عبر في موضع الجلالة بنون العظمة، و جعل بدل النقباء الرسل فقال ١٥ مستأنفا: ﴿ لَقَدَ احْذَنَا ﴾ أي على ما لنا من العظمة ﴿ مِيثَاقَ بَيِّي اسرآءيل ﴾ أى على الإيمان بالله ثم بمن يأتي بالمعجز مصدقا لما عنده م بحيث يقوم (1) ف ظ: قربا - كذا (م) ف ظ: لكن (م) زيد بعده ف ظ: من (ع) زيد من ظ (ه) في الأصل وظ: موجب \_ كذا (٦) من ظ و القرآن الكريم سورة ه آية ١٢، وفي الأصل: منكم (٧) في ظ: قصصه (٨) في ظ: عندهم .

الدليل على أنه من رسل' الله الذين تقدم أخذ المهد عليهم بالإيمان بهم"، و دل على عظمة الرسل بقوله في مظهر العظمة: ﴿ و ارسلنآ اليهم رسلا \* ﴾ أى لم نكتف بهذا العهد، بــل لم نخلهم من بعد موسى من الرسل الذين يُرونهم الآيات و يجددون لهم أوامر الرب إلى زمن عيسي عليه السلام؛ ه روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه \_ البخاري في بني إسرائيل؛ و مسلم فى المفازى \_ أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : كانت بنو إسرائيل تسوسهم° الانبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، و إنه لا نبي بعدی ، و سیکون خلفاه فیکثرون ، قالوا : فما تأمرنا ؟ `قال : فوا " ببيعة الأول فالأول و أعطوهم حقهم، فان الله سائلهم عما استرعاهم - انتهى. ١٠ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَخُلَ لَهُمْ زَمَانَ طُويِلَ مِنَ الْكَفَرِ [ لا ـ ٢ ] في زمن موسى ولا فى زمن من بعده من الانبياء عليهم السلام، حتى قتلوا كثيرا من الرسل <sup>4</sup>و هو معنى قوله<sup>4</sup> ـ جرابا لمن كأنه قال: ما فعاوا بالرسل -: ﴿ كُلُّمَا جَآءُهُم رَسُولُ ﴾ أي من أبِلنُّكُ الرسل أيُّ رسول كان / ﴿ بِمَا لَا تَهُوِّي انفسهم لا ﴾ أي شي. لا تحبه نفوسهم محبة تتساقط بها إليه، ١٥ خالفوه، فكأنه قيل: أيُّ مخالفة؟ فقيل: ﴿ فريقا ﴾ أي من الرسل ﴿ كذبوا ﴾ أى كذبهم بنو إسرائيل من غير قتل، و دل على شدة بشاعة القتل و عظيم - شناعته بالتعبير بالمضارع تصويرا للحال الماضية و تنبيها على أن هذا ديدنهم (١) في ظ : رسول (٢) سقط من ظ (٦) في ظ : لم يكتف (٤) راجع كتاب الأنبياء (٥) في ظ: رسوسهم (٩ - ٦) من ظ و صحيح البخاري ، و في الأصل: قافرا \_ كذا (٧) زيد مر فط (٨ .. ٨) تكرر ما بين الرقين في ظ بعد « ما فعلو ا بالرسل » .

11.0

و هو أشد من التكذيب فقال: ﴿ و فريقا يقتلون في ﴾ أي مع التكذيب و ليدل على ما وقع منهم ' في سم' النبي صلى الله عليه و سلم، و قدم المفعول للدلالة على انحصار أمرهم في حال التكذيب و القتل، فلا حظ لهم في تصديق مخالف لاهويتهم ﴿ و حسواً ﴾ أي لقلة ٢ عقولهـم مع ماشرتهم لهذه العظائم التي ليس بعدها شي. ﴿ الَّا تَكُونَ ﴾ أي ه توجد ﴿ فَتَنَّهُ ﴾ أي أنه الا يصيبهم بها عذاب في الدنيا و لا خزى في الأخرى ، بل استحقوا بأمرها ، فلا تعجب أنت مر جرأتهم في ادعائهم أنهم أبناء الله \* و أحباؤه ؛ و قرئ : تكون ـ بالرفع تزيلا للحسبان منزلة ٦ العلم فتكون مخففة من الثقيلة ١التي للتحقيق، و بالنصب كان الحسبان على بابه ، و ' أن ، على بابها خفيفة ناصبة ^ للفعل ، لأن القاعدة \_ كما ذكر ١٠ الواحدي ـ أن الافعال على ثلاثمة أضرب: فعل للثبات و الاستقرار كالعلم و التيقن و البيان '، تقع بعده الثقيلة دون الخفيفة ؛ و فعل للزلزلة و الاضطراب" كالطمع و الحوف و الرجاء، فلا يكون بعده إلا الحفيفة الناصبة للضارع؛ و فعل يقع على وجهين كحسب: تارة تكون بمعنى (١-١) في ظ: من سهم (١) في ظ: تحليف \_ كذا (٦) في ظ: لخفة (١) في ظ: انهم (ه) سقط من ظ (٦) في ظ: يمزلة (٧-٧) سقط ما بين الرقين من ظ (٨) من ظ، و في الأصل: فا نصبته ، و في رفح المعــاني ٢ / ٢٥٨: و قرأ أبوعمرو وحمزة و الكسائي و يعقوب « ان لا تكون » بالرفع على أن \* إن عمى الحففة من الثقيلة : وأضله : أنه لا تكون ، فحفف 'أن ' و خذف ضمير الشأن (٩) في ظ : لان (١٠) في ظ : الثبات (١١) من ظ ، وفي الأصل : الاضراب .

طمع فتنصب أ، و تارة بمعنى علم فترفع ؟ فان رفع هنا كان الحسبان بمعنى العلم عندهم لقوة عنادهم ، و إن نصب كار بمعنى الطمع لأنهم عالمون بأن قتلهم لهم خطأ ؛ فتنزل القراءتان على فريقين ــ والله أعلم، وأيضا فقراءة الرفع تفيد تأكيد حسبانهم المفيد لمدم خوفهم بزيادة عماهم ه ﴿ فعموا ﴾ أى فتسبب عن إدلالهم إدلال الولد و المحبوب جهلا منهم و حماقة بظنهم أنهم لا تنالهم فتنة أنهم وُجِد عماهم العمى الذي لا عمى في الحقيقة سواه، و هو انطاس البصائر «فانها لا تعمى الابصار و لكن تعمى القلوب التي في الصدور ، حتى في زمن موسى عليه السلام ﴿ و صموا ﴾ أى بعده أو بعد يوشع عليهما السلام، لأن الصمم أضر من العمى، فصاروا ١٠ كمن لا يهتدى إلى سبيل أصلا ، لأنه لا بصر له بعين و لا قلب و لا سمع ﴿ ثم تاب الله ﴾ أى الذي له الإحاطة بصفات الكمال ﴿ عليهم ﴾ أى فرجعوا إلى الحق و تكرر لهم ذلك ﴿ ثم عموا ﴾ أى فى زمن المسيح عليه السلام ﴿ وصموا ﴾ أي بعده ٠

و لما كان الإتيان بالضمير مفهما لان ذلك عمهم كلهم، أعلم سبحانه ان ذلك ليس كذلك بقوله: (كثير منهم ) إلا أن سوقه للعبارة هذا المساق بدل على أن من لم يكفر منهم كان مزلزلا عير راسخ القدم في الهدى - و الله أعلم، و ربما دل عليه قوله: ﴿ و الله ﴾ أى المحيط بكل شي. قدرة و علما ﴿ بصير بما يعملون ه ﴾ أى و إن دق و إن كانوا

<sup>(</sup>١) في ظ: فينصب (٦) في ظ: فرفع (م) في ظ: وجدوا (٤-٤) سقط ما بين الرقين من ظ (٥) في ظ: متزلزلا .

يظنون أنهم أسسوا عملهم على علم ، و قد مضى فى قوله " من لعنه الله و غضب عليه" ما يشهد لهذا من عبادتهم بعلا الصنم و غيره من الاصنام مرة بعد مرة .

رو لما أخبر تعالى بفساد أعمالهم ، دل على ذلك بقوله مستفتحا المبينا من حال النصارى ما بين من حال اليهود ، و مؤكدا لحتم آية التبليغ ه بما ينقض دعواهم فى البنوة و المحبة : ﴿ لقد كفر ﴾ أى ستر ما دل عليه النقل و هدى إليه العقل ﴿ الذين قالوآ ان الله ﴾ أى على ما له من نعوت الجلال و الجمال ﴿ هو المسيح ﴾ فين بصيغة فعيل ـ التي لا مانع من أن تكون للفعول - بُعدة عما ادعوه فيه ، ثم أوضح ذلك بقوله : ﴿ ان مريم المناحا لا خفاه معه .

و لما كانت دعوى الاتحاد الذى هو قول اليعقوبية أشد فى الكفر و أننى للاله من دعوى التثليث الذى هو قول النسطورية و الملكية القائلين بالاقانيم، قدمها و بين تعالى أنهم خالفوا فيها أمر المسيح الذى ادعوا أنه الإله فقال: (و قال ) أى قالوا هذا الذى كفروا به و الحال أنه قال لهم (المسيح) [ضغطة عليهم و دعاء إلى ما هو الحق- أ] ( يبنى اسرآهيا ) الما الذى كان يتشرف بعبادة الله و تسميته بأنه عبده ( اعبدوا الله ) أى الملك الاعظم [الذى - أ] كل شيء تحت قهره، فأمرهم بأداء الحق أى الملك الاعظم بعظمه، ثم ذكرهم بأحسانه و أنه و إياهم فى ذلك شرع لاهله مذكرا لهم بعظمه، ثم ذكرهم بأحسانه و أنه و إياهم فى ذلك شرع لهم من ظ، و فى الأصل: مستنتجا حكذا (م) من ظ، و فى الأصل: مستنتجا حكذا (م) فى ظ: انعتم حكذا (ع) زيد من ظ.

وأحد ، فقال مقدما لما يتغلق به لآنه أهم لإنكارهم له ﴿ رَبِّ وَ رَبِّكُمْ \* ) فلم يطبعوا الإله الحق أو لا الذي ادعوه إلها ، فلا أضل منهم و لا أسفه ؛ قال أبو حيان في النهر : و هذا الذي ذكره الله تعالى عنه هو " مذكور في إنجيلهم يقرؤنه و لا يعملون بسه ، و هو قول المسيح : يا معشر بني المعمودية - و في رواية : يا معشر الشعوب - قوموا بنا إلى أبى و أبيكم و إلى " و المهي و إلهكم و مخلصي و مخلصكم \_ انتهى . و قد أسلفت أنا في آل عمران و غيرها عن الإبجيل كثيرا " من شواهد ذلك ، و يأتي في هذه السورة و غيرها كثير منه .

و لما المرهم بما يفهم منه الإخلاص لله تعالى فى العبادة لما ذكر من جلاله و أن ما سواه مربوب، و لانه أغنى الاغنياء، فن أشرك به شيئا لم يعتد له المعبادة، علل ذلك بقوله: ﴿ انه من يشرك ﴾ أى الآن أو المعد الآن فى زمن من الازمان ﴿ بالله ﴾ أى الذى تفرد بالجلال فى عبادة أو فيا هو محتص به من صفة أو فعل ﴿ (فقد حرم الله ﴾ أى الذى له الامر كله فلا أمر الاحد معه ﴿ عليه الجنة ﴾ أى منعه من دخولها اله الامر كله فلا أمر الاحد معه ﴿ عليه الجنة ﴾ أى منعه من دخولها المنعا عظيا متحياً .

<sup>(1-1)</sup> سقط ما بين الرقين من ظ  $(\gamma)$  زيد بعده في الأصل: الحق ، ولم تكن الزيادة في ظ والنهر فحذفناها ـ راجع البحر المحيط  $\gamma = \gamma = 0$  سقط من النهر . (3) في ظ : كثير (6) من ظ ، وفي الأصل: ما (7) في ظ : فعله  $(\gamma = \gamma)$  من ظ ، وفي الأصل: بعباد عد  $(\gamma = \gamma)$  في ظ : أي  $(\gamma = \gamma)$  من ظ ، وفي الأصل: دخول الجانة .

و لما كان المنع من دار السعداه "مفها لكونه" فى دار الاشقياء، صرح به فقال: (و ما و نه ) أى محل سكناه (النار ) و لما جرت عادة الدنيا بأن من نزل به ضيم يسعى فى الحلاص منه بأنصاره و أعوانه، نفى ذلك سبحانه مظهرا للوصف المقتضى لشقائهم تعليلا و تعميا فقال: (وما للظلين) أى لهم لظلهم (من انصاره) لا بقداء و لا بشفاعة و لا همقاهرة بمجاهرة و لا مساترة ، لأن من وضع عمله فى غير موضعه فكان ماشيا فى الظلام ، لا تمكنه "أصلا مقاومة " مَن هو فى أتم ضياء ، و هذا على التهديد على الكفر فلا يصح أن يكون على مطلق المعصية و لو كانت كبيرة ، فبطل قول المعتزلة .

و لما انقضى هذا النقض، و قدمه لانه كما مضى أشد، أتبعه إبطال ١٠ دعوى التثليث بقوله مبدلا من تلك النتيجة نتيجة أخرى: ﴿ لقد كفر الذِن قالو آ ﴾ بجرأة على الحكلام المتناقض و عدم حياه / ﴿ إن الله ﴾ / ١٠٢ أى على ما له من العظمة التي منها الغنى المطلق ﴿ ثالث ﴾ أى كلهم آلهة °، وأما القائل بأنه ثالث بالعلم فلا يكفر .

و لما أعلم بكفرهم، أشار إلى إبطاله كما أشار إلى إبطال الأولكما ١٥ سلف بما لا يخنى على أحد، تحقيقا لتلبسهم بمعنى الكفر الذى هو ستر ما هو ظاهر فقال: ﴿ و ما ﴾ و أغرق فى النفى كما هو الحق و اقتضاه المقام فقال: ﴿ من الله الآ الله واحد \* ﴾ أى قالوا ذلك و الحال أنه لا يصح

<sup>(</sup>١-١) في أظ: مغنما للكون (٧) سقط من ظ (٧) في ظ: لا يمكنه (٤) في ظ: مقامه (٥) من ظ، و في الأصل: اله .

و لا يتصور في العقل أن يكون الإله متعددًا لا تحقيقًا و لا تقدرًا بوجه من الوجوه، لا يكون إلا واحدا بكل اعتبار، و هو الله تعالى لا غيره، و قد بين عيسي عليه السلام في الإنجيل الذي بين أظهرهم أنه الا يصح أن يكون الإله إلا واحدا - بالمعتمد من أدلة ذلك عند محقق أمل الأصول وهو برهان ه التمانع المشار إليه في كتابنا بقوله تعالى " لو كان فيهما الهة الاالله لفسدتا " فقال مترجهم في إنجيل متى : حيثة أتى إليه - أي عيسى عليه السلام -بأعمى أخرس به شيطان ، فأبرأه حتى أنه تكلم و أبصر ، فبهت الجمع كلهم و قالوا: لعل هذا هو ابن داودا فسمع الفريسيون فقالوا: هذا لا يخرج الشياطين إلا بباعل زبول رئيس الشياطين ، فلما علم مكرهم قال لهم : كل ١٠ مملكة تنفسم على ذاتها تخرب، وكل مدينة أو بيت ينقسم لا يثبت؛، فان كان الشيطان يخرج الشيطان "فقد انقسم فكيف يقوم ملكه؟ فان كنت أنا أخرج الشياطين \* بباعل زبول فأبناؤكم بما \* تخرجونهم! من أجل هذا هم يكونون' عليكم، و إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد قربت منكم ملكوت الله، وكيف يستطيع أحد أن يدخل بيت 10 القوى و يخطف متاعه إلا أن يربط القوى<sup>^</sup> أولا ، حينئذ ينهب بيته. و قال مرقس؟: و أما ` الكتبة الذين أتوا من يروشليم فقالوا: إن بعل زبول معه، و بأركون " الشياطين يخرج الشياطين؛ فدعاهم و قال لهم: كيف

<sup>(</sup>۱) في ظ: لانه (۲) سورة ۲۱ آية ۲۲ (۲) من ظ، و في الأصل: اخر-كذا.
(٤) في ظ: لا تثبت (۵-۵) سقط ما بين الرقين من ظ (۲) في ظ: بماذا (۷) في ظ: يحكون (۸) سقط من ظ (۹) من ظ، و في الأصل: قش (۱۰-۱۰) في ظ: الكهنة الذي (۱۱) بمعنى الرئيس و الكبير، و قد يأتي تفسيره بعد ه

يقدر شيطان أن يخرج شيطانا ا وكل ملكة تنفسم لا تثبت تلك المملكة ، فاذا اختلف أهل البيت لا يثبت ذلك البيت، و إن كان الشيطان الذي يقاوم بقيته و ينقسم فلن يقدر أن يثبت ، لكن له انقضاء ، لا يقدر أحد أن يدخل بيت 'القوى و ينتهب بيته إلا أن بربطه' أولا ، و ينتهب متاعه ، الحق أقول لكم! "إن كل" شيء يغفر ؛ لبني الناس من الخطايا ه و التجديف الذي بجدفونه "، و المجدفين على روح القدس ليس يغفر لهم إلى الابد، بل محل بهم العقاب الدائم، لأنهم يقولون: إن معه روحا نجسا . قال متى: من ليس معى فهو "على"، و من لا يجمع معى فهو" يفرق، من أجل هذا أقول لكم: إن كل خطيئة و تجديف يترك للناس، و التجديف على روح " القدس لا يترك ، و ' من يقل كلمة على ان الإنسان ، ١ يتركِ ٢ له ، و الذي يقول على روح القدس لا يترك له في هذا الدهر و لا في الآتي ، إما \* أن تصيروا الشجرة الجدة و ثمرتها جدة ، و إما أن تصيروا الشجرة الرديئة و ثمرتها رديئة ، لأن من الثمرة تعرف الشجرة ، يا أولاد الأفاعي! كيف ' تقدرون أن تتكلموا ' بالصلاح و أتتم أشرار ! إنما يتكلم الفم من فضل ما في القلب، الرجل الصالح من كنزه الصالح ايخرج ١٥ الصلاح، و الرجل الشرير من كنزه الشرير يخرج / الشر، أقول لـكم ' : إن 1.4/ [ كل - ' ] كلة يتكلم بها النـاس بطـالة يعطون عنها جوابا في يوم

<sup>(</sup>١) سقط مرب ظ (٧) في ظ : تربطه (٧-١) سقط ما بين الرفين من ظ .

<sup>(</sup>٤) زيد بعده في ظ: لكم (٥) منظ، وفي الأصل: تجدفونه (٦) فيظ: الروح.

<sup>(</sup>v) ف الأصل وظ: لا يترك ، و مبنى التصحيح نص الإنجيل (A) في ظ: الا.

<sup>(</sup>q-q) فى ظ: يقدرون أن يتكلموا (q-q) ذيد مر ظ.

الدين، لانك من كلامك تعرّر، و من كلامك يحكم عليك . و في إنجيل لوقا: و فيها هو يتكلم إذ ا رفعت امرأة من الجمع صوتها و قالت: طون لبطن التي حملتك، و لثدى التي أرضعتك، فقال [ لها \_ " ]: مهلا ! طوبي لمن يسمع كلام الله و يحفظه \_ انتهى . حينتذا أجابه قوم من الكتبة ه و الفريسيين قائلين: نريد يا معلم أن ترينا آية ، أجابهم و قال لهم: الجيل الشرير الفاسق يطلب آية فلا يعطى آية إلا آية يونان النبي ؟ قال لوقا: فَكُمَّا ۚ كَانَ فِي يُونَانَ آيَةً لَاهْلِ نَيْنُوى ،كذلك مِكُونَ ابْنَ الْإِنْسَانَ لَهٰذَا الجَبْل آیة - انتهی . رجال نینوی یقومون فی الحکم و یحاکمون هذا الجیل ، لانهم تابوا بكريزة يونان – و قال لوقا : بانذار يونان ـ و ههنا أفضل مر ١٠ يونان ، ملكة التيمن تقوم \* في الحكم مع هــذا الجيل و تحاكمـــه، لأنها أتت من أقصى الأرض لتسمع من حكمة سليمان، ٦ و ههنا أفضل من سلمان أ، إن الروح النجس إذا خرج من الإنسان يأتي أمكنة ليس [ فيها - ' ] ماه ، يطلب راحة فلا يجد ، فيقول حينتذ : أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، فيأتى فيجد المكان فارغا مكنوسا مزينا ، فيذهب ١٥ حينئذ و يأخذ معه سبعة أرواح أخر شرا منه و يأتي و يسكن هناك، فتصير آخرة ذلك الإنسان شرا<sup>٧</sup> من أوليته م، و هكذا يكون لهـــــذا ٩ [ الجيل - ٢ ] الشرير - انتهى . و التجديف هو الكفر بالنعم ، و يونان : (1) في الإصل إ: إذا ، و سقط من ظ (ب) زيد من ظ (ب) في ظ : صعد - كذا.

<sup>(1)</sup> في الإصلى: إذا ، و سقط من ظ ( $\gamma$ ) زيد من ظ ( $\gamma$ ) في ظ : صعيد ـ كذا ( $\gamma$ ) من الإنجيل ، و في الأصل و ظ : فلما ( $\sigma$ ) في ظ : يقوم ( $\sigma$ ) سقط من ظ ( $\sigma$ ) زيد بعده في ظ : منه ( $\sigma$ ) في الأصل و ظ : اواته ـ كذا ( $\sigma$ ) في ظ : هذا .

ونس عليه السلام ، والكريزة - بينها لوقا بأنها الإنذار ، و التيمن : اليمن ، و الأركون - بينم الهمزة و الكاف بينها راء مهملة ساكنة : الكبير ، و يروشليم - بفتح التحتانية و ضم المهملة ثم شين معجمة : بيت المقدس ، و باعل زبول - بموحدة و عين مهملة و زاى و موحدة ، هذا الدليل على التوحيد و أن الشركة فى الإلهية لا تصح أصلا ، و أما ه الدليل على عدم شركة كل من عيسى و أمه عليهما السلام بخصوصها الدليل على عدم شركة كل من عيسى و أمه عليهما السلام بخصوصها فسيأتى تقريره بقوله تعالى "كانا ياكلن الطعام" و المراد من ذلك كله أنه متى دخلت الشركة أنى النقص فعلا أو إمكانا"، و من اعترته شائبة نقص لم يصح كونه إلها .

و لما أخر أنهم كفروا ، وأشار إلى نقض قولهم ، كان أنسب ١٠ الأشياء بعده أن يعطف عليه ترهيبهم مم ترغيبهم فقال تعالى : (وان لم ينتهوا) أى الكفرة بحميع أصنافهم (عما يقولون) أى من هاتين المقالتين و ما داناهما ( ليسن ) أى مباشرة من غير حائل ( الذين كفروا ) أى داموا على الكفر ، و بشر سبحانه بأنه يتوب على بعضهم بقوله : ( منهم عذاب اليم ه ) .

و لما كان من شأن العاقل أنه لا يقدم على باطل ، فان و قع ذلك منه و شعر النوع ضرر بأتى بسببه بادر إلى الإقلاع عنه ، تسبب عن هذا الإنذار ـ بعد بيان العوار ـ الإنكار عليهم في عدم المبادرة إلى التوبة إيضاحا

<sup>(</sup>١) منظ، وفي الأصل: بضم (٦) في ظ: ذيلول (٦) في ظ: مكانا (٤) منظ، وفي الأصل: بعد (٥) في ظ: شغف.

لان معنى كفروا: داموا عليه ، فقال: ﴿ افلا يتوبون ﴾ أي يرجعون بعد هذا الكفر الذي لا أوضح من بطلانه و لا أبين من فساده و الوعيد الشديد ﴿ الى الله ﴾ أي المتصف بكل وصف جميل ﴿ وِيستغفرونه ۗ ﴾ أى يطلبون منه غفران ما أقدموا عليه من العار البين العوار ؟ و لما ه كان التقدير: فالله تواب حكيم ، عطف عليه قوله: ﴿ وِ الله ﴾ \* و يجوز أن يكون التقدير: و الحال أن المستجمع لصفات الكمال أزلا و أبدا ﴿ غَفُورٌ ﴾ أى بليغ المغفرة ، يمحر الذنوب فلا يعاقب عليها و لا يعاتب / ﴿ رحيم ه ﴾ أيَّ بالغ الإكرام لمن أقبل إليه .

11.8

و لما أبطل الكفر كله باثبات أفعاله من إرساله و إنزاله و غير ذلك ١٠ من كماله ، و أثبت التوحيد على وجه عام ، أتبع ذلك تخصيص ما كفر به المخاطبون بالإبطال، فكان ذلك دليلا خاصا بعد دليل عام، فقال تعالى على وجه الحصر في الرسلية ردا على مر. يعتقد ؛ فيه الإلهية واصفا له بصفتين لا يكونان إلا لمصنوع° مربوب: ﴿ مَا الْمُسِيحِ ﴾ أي الممسوح بدهن القدس المطهر المولود لأمه ( ابن مريم الا رسول؟ ) و بين ١٥ أنه ماكان بدعا بمن كان قبله من إخوانه بقوله: ﴿ قد خلت من قبله الرسل ١٥ أى فما من خارقة له ، و؟ إلا و قد كان مثلها أو أعجب منها لمن قبله كآدم عليه السلام 'في خلقه من تراب، و موسى عليه السلام' في قلب العصى (١) من ظ، وفي الأصل: اداموا (١) زيد بعده في ظ: أي (١) سقط من ظ.

<sup>(</sup>٤) في ظ: افتعل \_كذا (ه) في ظ: المصنوع (٩) في الأصل و ظ: لانـه. (٧-٧) تكرر ما بين الرقين في ظ.

حية تسعى - و نحو ذلك .

و لما كفروا بأمه أيضا عليهما السلام بين ما هو الحق في أمرها فقال: (و أمه صديقة أو أي بليغة الصدق في نفسها و التصديق لما ينبغي أن يصدق، فرتبتها تلى رتبة الانبياه، و لذلك تكون من أزواج نبينا صلى الله عليه و سلم في الجنة، و هذه الآية من أدلة من قال: إن مريم ه عليها السلام لم تكن نبية، فإنه تعالى ذكر أشرف صفاتها في معرض الرد على من قال بالهبتهما إشارة إلى بيان ما هو الحق في اعتقاد ما لهما من أعلى الصفات، و أنه من رفع واحدا منهما فرق ذلك فقد أطراه، و من نقصه عنه فقد ازدراه، فالقصد العدل بين الإفراط و التفريط و من علم صفات عيسى عليه السلام الرسالة، و أكمل صفات وأمه الصديقية .

و لما كان المقام مقام البيان عن رولها عن رتبة الإلهية، ذكر أبعد الأوصاف منها فقال: ﴿ كَانَا يَاكُنُ الطّعام ۚ ﴾ و خص الآكل لآنه مع كونه ضعفا لازما ظاهرا هو أصل الحاجات المعتربة للانسان، فهو تنبيه على غيره، و ٢ من الآمر الجلى أن الإله لاينبغى أن يدنو إلى جنابه عجز ١٥ أصلا، و قد اشتمل قوله تعالى "و قال المسيح " و قوله " كانا يا كان أصلا، و قد اشتمل قوله تعالى "و قال المسيح " و قوله " كانا يا كان إلى الله الطعام - " ] " على أشرف أحوال الإنسان و أخسها، فأشرفها عبادة الله، و أخسها الاشتفال عنها بالاكل الذي هو مبدأ الحاجات .

<sup>(</sup>١) في ظ: العد (٦) في ظ: بعد (٦) سقط من ظ (٤) زيد من ظ و القرآن الكريم (٥) في ظ: تبدأ كذا.

و لما أوضح ما هو الحق في أمرهما حتى ظهر كالشمس بُعدُهما عما ادعوه فيهما، أتبعه التعجب من تمام قدرته على إظهار الآيات و على الإضلال بعد ذلك البيان فقال: ( انظر كيف نبين لهم الأيت ) أى نوضح أيضاحا شافيا العلامات التي من شأنها الهداية إلى الحق و المنع من الضلال؛ و لما كان العمى عن هذا البيان في غاية البعد، أشار إليه بأداة التراخى فقال: ( ثم انظر الى ) أى كيف و من أين ؛ و لما كان العجب قبولهم للصرف و تأثرهم به ، لا كونه من صارف معين، بني للفعول قوله: ( يؤفكون ه ) أى يصرفون عن الحق و بيان الطريق صرف من لا نور له أصلا من أي صارف كان، فصرفهم في غاية السفول ، وبيان الآيات له أصلا من أي صارف كان، فصرفهم في غاية السفول ، وبيان الآيات له غاية العلو ، وبيان الآيات في غاية العلو ، وبينها بون عظم ،

و لما نني عنهما الصلاحية لرتبة الإلهية للذات، أتبعها نني ذلك من حيث الصفات، فقال منكرا مصرحا بالإعراض عنهم إشارة إلى أنهم ليسوا أهلا للاقبال عليهم: ﴿ قَلَ ﴾ أى للنصارى أيها الرسول الاعظم ﴿ اتعبدون ﴾ و به على أن كل شيء دونه ، و أنهم اتخذوهم وسيلة إليه الموله: ﴿ من دون الله ﴾ ) و به باثبات الاسم الاعظم على أن له جميع الكال ، و عبر عما عبدوه بأداة مما لا يعقل تنبيها على أنه سبحانه هو الذي

<sup>(1)</sup> في ظ: التعجيب (٢) سقط منظ (٩) في ظ: قولهم (٤) في ظ: يصرفهم، (٥ - ٥) سقط ما بين الرقمين من ظ (٦) في ظ: الرسل (٧ - ٠ ٧) تكرر ما بين الرقمين في الأصل . و سقط "من دون الله " من ظ ، و زيد بعده في الأصل: الى ، ولم كن الزبادة في ظ فذ عناها (٨) في ظ: مناداة (٩) تقدم في ظ على "سبحانه» . ولم كن الزبادة في ظ فذ عناها (٨) في ظ: مناداة (٩) تقدم في ظ على "سبحانه» . أفاض

أفاض عليه ما رفعه عن ذلك الحيز ، ولو شاه لسلبه عنه فقال: (ما لا يملك لكم ضرا ) أى من نفسه فتخشوه ( و لا نفعا ) أى فترجوه ، ليكون لكم نوع عذر أو شبهة ، و لا هو سميع يسمع كل ما يمكن سمعه بحيث يغيث المضطر إذا استغاث به فى [أيّ- أ] مكان كان ، و لا عليم يعلم كل ما يمكن علمه بحيث يعطى على حسب ذلك ، و كل ما يملك ه من ذلك فتمليك الله اله كا ملككم من ذلك ما شاء .

و لما ننى عنه ما ذكر تصريحا و تلويحا، أثبته لنفسه المقدسة كذلك فقال: ﴿ و الله ﴾ أى و الحال أن الملك الذى له الاسماء الحسنى و الصفات العلى و الكمال كله ﴿ هو ﴾ أى خاصة ﴿ السميع العليم » و هو وحده الضار النافع، يسمع منكم هذا القول و يعلم هذا المعقد ألسيق ، و إنما قرن بالسميع العليم ، دون البصير لإرادة التهديد لمن عبد غيره ، لأن العبادة قول أو فعل ، و من الفعل ما محله القلب و هو الاعتقاد ، و لا يدرك بالبصر بل بالعلم ، و الآية - كما ترى - من الاحتباك : دل بما أثبته لنفسه [ على سبيل القصر - أ ] على نفيه في الجملة الأولى عن غيره ، و بما نفاه في الجملة الأولى عن غيره ، و بما نفاه في الجملة الأولى عن غيره على إثباته له \_ و الله الموفق . ١٥ غيره ، و بما نفاه في الجملة الأولى عن غيره على إثباته له \_ و الله الموفق . ١٥

و لما قامت الأدلة على بطلان قول اليهود ثم [على \_ أ] بطلان مدعى النصارى، ولم يبق لاحد علة، أمره صلى الله عليه و سلم أن ينهى الفريقين عن الغلو بالباطل في أمر عيسى عليه السلام: اليهود

<sup>(</sup>١) فى ظ: اليه (٦) فى ظ: الحير (٣) من ظ، وفى الأصل: بميشه (٤) زيد من ظ (٥) سقط ما بين الرقين من ظ.

بازاله عن رتبته، و النصارى رفعه عنها بقوله تعالى: ﴿قُلْ يَاهُو الْكُتُبِ﴾ أَى عَامة ﴿ لَا تَعْسَلُوا ﴾ أَى تجاوزوا الحد علوا و لا نز لا ﴿ فَي دَيْنَكُ ﴾ .

و لما كان الغلو ربما أطلق على شدة الفحص عن الحقائق و استنباط الحنى من الآحكام و الدقائق من خبايا النصوص، ننى ذلك بقوله: ﴿ غير الحق ﴾ و عرفه ليفيد أن المبالغة فى الحق غير منهى عنها، و إيما المنهى عنه تجاوز دائرة الحق بكالها، و لو نكر لكان من جاوز حقا إلى غيره واقعا فى النهى، كمن جاوز الاجتهاد فى الصلاة النافلة إلى الجد فى العلم الذفع، و لو قيل: باطلا، لارجم أن المنهى عنه المالغة فى الباطل، لا أصله و مطلقه.

و لما نهاهم أن يضلوا بأنفسهم ، نهاهم أن يقلدوا في ذلك غيرهم فقال: ﴿ وَلاَ تَتَبَعُوا ﴾ أي فاعلين فعل من يحتهد في ذلك ﴿ اهوآء قوم ﴾ أي هَوَوا مع ما لهم من القوة ، فكانوا أسفل سافلين ، و الهوى لا يستعمل إلا في الشر ﴿ قد ضلوا ﴾ و لما كان ضلالهم غير مستغرق الزمان الماضي ، أدخل الجار فقال : ﴿ من قبل ﴾ أي من قبل زمانكم مذا عن منهاج العقل فصبروا على ضلالهم و أنسوا بما تمادوا عليه في عالهم ﴿ و اضلوا ﴾ أي لم يكفهم ضلالهم في أنفسهم حتى أضلوا غيرهم علمهم ﴿ و اضلوا ﴾ أي من الناس بتماديهم في الباطل من التثليث و غيره حتى

<sup>(</sup>١) في ظ : على (٢) ــقط من ظ (٣) من ظ ، و في الأصل : زمانهم (٤) من ظ ، و في الأصل : زمانهم (٤) من ظ ، و في الأصل : من .

ظن حقا ﴿ و ضلوا ﴾ أى بعد بعث النبي صلى الله علميه و سلم بمنابذة الشرع ﴿ عن سوآه ﴾ أى عدل ﴿ السبيل في الحقيقة غيره، لأن الشرع هو الميزان القسط و الحكم العدل ، و هذا إشارة إلى أنهم [ إن - ] لم ينتهوا كانوا على محض التقليد لأسلافهم الذين هم فى غاية البعد / عن النهج و ترك الاهتداء بنور العلم ، و هذا ه الذين هم فى غاية البعد / عن النهج و ترك الاهتداء بنور العلم ، و هذا ه علية فى التبكيت، فإن تقليدهم لو كان فيما يشبه الحق كان جهلا، فكيف و إنما هو تقليد فى هوى .

و لما نهاهم عن ذلك و قبحه عليهم . علله محدرا منه بقوله تعالى بانيا المفعول ، لأن الفاعل معروف بقرية أمن هو على لسانهها: ﴿ لعن ﴾ و وصفهم بما نبه على علة لعنهم بقوله : ﴿ الذين كفروا ﴾ و صرح بنسبتهم ١٠ تعيينا لهم و تبكيتا و تقريعا فقال : ﴿ من بنى اسرآ يل ﴾ و أكد هذا اللعن و قحمه بقوله : ﴿ على لسان داود ﴾ أى الذى كان على شريعة موسى عليه السلام ، و ذلك باعتدائهم فى السبت فصاروا قردة ﴿ و عيسى ان مريم أ ﴾ أى الذى نسخ شرع موسى عليه السلام ، بكفرهم بعد المائدة فسخوا خنازير ، لأنهم اخالفوا النبيين معا ، فلا هم تعبدوا بما دعاهم إليه ١٥ فلود عليه السلام من شرعهم الذى هم مدعون التمسك به ، و عارفون داود عليه السلام من شرعهم الذى هم مدعون التمسك به ، و عارفون

<sup>(1)</sup> زيد بعده في ظ: ان (ع) زيد من ظ (ع) في ظ: المنهج (ع) من ظ، و في الأصل: المعلم (ه) من ظ، و في الأصل: يشبهه (٦) منظ، و في الأصل: تهواهم (٧) في ظ: بيانا له (٨) من ظ، و في الأصل: لقريمه – كذا (٩) سقط من ظ (١٠ – ١٠) تأخر ما بين الرقين في الأصل عن «كما مضي».

وجعل

(70)

بأن ما دعام إليه منه حقا ، و لا هم خرجوا عنه إلى ما أمروا بالحروج إليه على لسان موسى عليه السلام فى بشارته به متقيدين بطاعته ، فلم تبق للم علة من التقيد به و لا التقيد " بحق دعاهم إليه غيره ، فعلم قطعا أنهم مع الهوى كا مضى ، [ و - ' ] لم ينفعهم مع نسبتهم إلى "واحدة من" مع الهوى كا مضى ، [ و - ' ] لم ينفعهم مع نسبتهم إلى "واحدة من" الشريعتين نسبتهم إلى إسرائيل عليه السلام ، فانه لا نسب لاحد عند الله دون التقوى لا سيا فى يوم الفصل إذ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقبن .

و لما أخبر بلعنهم و أشار إلى تعليله بكفرهم ، صرح بتعليله بقوله :

( ذلك ) أى اللعن التمام ( بما ) أى بسبب ما ( عصوا ) أى

د فعلوا فى ترك أحكام الله فعل العاصى على الله ( وكانوا يعتدون م ) أى

كانت مجاوزة الحدود التى حدها الله لهم خلقا .

ذكر الإشارة إلى لعنهم في الزبور و الإنجيل، قال في المزمور السابع و السبعين من الزبور: أنصت يا شعى لوصاياي ، قربوا أسماعكم إلى قول في ، فإني أفتح بالأمثال في ، وأنطق بالسرائر الأزلية التي معناها و عرفناها و أخبرنا آباؤنا بها ولم يخفوها عن أبنائهم ليعرفوا الجيل الآتي تسابيح الرب وقوته و عجائبه التي صنعها ، أقام شهادته في يعقوب (١) سقط من ظر (١) في ظ: التعبد (٤) زيدت الواومن ظر (٥) من ظ ، وفي الأصل: اسرال كذا (٦) في ظ: تلعنهم (٧) و النص الآتي إنما هوفي المزمور الثامن و السبعين فيا عندنا من نسخ الزبور (٨) من ظ ، وفي الأصل: لوماى (١٠) في ظ: بتسابيح ،

وجمل ناموسا في إسرائيل كالذي أوصى آباءنا ليعلموا أبناءهم ، لكما يخبر الجيل الآخر البنين الذين يولدون و يقومون، و يعلمون أيضا بنيهــم أن يجملوا توكلهم على الله و لا ينسوا أعمال الرب، و يتبعوا 'وصاياه لئلا يكونوا كآبائهم' الجيـل المنحرف المخالف الحلف الذي لم يثق قلبه و لم يؤمن بالله المفرج عنه ، بنو إفرام الذن أوتروا و رفعواً عن قسيهم و انهزموا في يوم القتال ٥ لأنهم لم يحفظوا عهد الرب و لم يشاؤا أن يسيروا في سبله ، و نسوا حسن " أعماله و صنائمه التي أظهرها أقدام آبائهم ، العجائب التي صنعها بأرض مصر فى° مزار ع صاعان ، فلق البحر و أجازهم و أقام المياه كالزقاق ، هداهم' بالنهار في الغيام و في الليل أجمع بمصاييح [ النار \_ <sup>٧</sup> ] ، فلق صخرة في البرية و سقاهم منها كاللجج العظيمة، أخرج الماء من الحجر فجرت المياه كجرى ١٠ الأنهار، وعاد الشعب أيضا في الخطيئة، و أسخطوا / العلى حيث لم يكن 1.41 ماء° ، جربوا الله في قلوبهم بمسألة الطعام لنفوسهم ، و قذفوا على الله و قالواً: هل يقدر أن يصنع لنا مائدة في البرية ، لأنه ` ضرب الصخرة فجرت المياه و فاضت الأودية، هل يستطيع أن يعطينا خيزا أو يعد مائدة لشعبه، سمع الرب فغضب و اشتعلت النار في يعقوب ، و صعد الرجزُ على إسرائيل ١٥ لأنهم لم يؤمنوا بالله ولا رجوا خلاصه؛ فأمر السحاب مر. فوق (١-١) في ظ: وصاياهم ليكون \_كذا (٧) في ظ: دحرا (٧) في ظ: احسن . (٤) زيد بعده في ظ: الرب (٥) سقط من ظ (١) من ظ، و في الأصل: عراهم . (v) زيد من ظ (A) في ظ: كالحج -كذا (p) في الأصل: مدحوا ، و في ظ: قدموا \_ كذا (١٠) في ظ ؛ لان .

و انفتحت أبواب السياء و أنزل لهـم المن ليأكلوا، أعطاهم خبز السهاء، أكله الإنسان، أرسل اليهم صيدا ليشبعوا، أهاج ريح التيمن من السهاء و أنى بقوة العاصف"، و أنزل اللحم مثل التراب و طير السهاء ذات الاجنحة مثل رمل البحار، بسقطن في محالهم حول خيامهم، فأكلوا و شبعوا جدا، ه أعطاهم شهوتهم و لم يحرمهم إرادتهم ، فبينما الطعام في أفواههم إذ غضب الله نزل علیهم فقتل بی کثرتهم و صرع فی مختاری اسرائیل، و مع هذا كله أخطأوا إليه أيضا و لم يؤمنوا بعجائبه، فنيت وبالباطل أيامهم، و تصرمت عاجلا سنوهم، فحين قتلهم رغبوا إلى الله و عادوا و ابتكروا إليه و ذكروا أن الله معينهم و أن الله العلى مخلصهم . أحبوه بأفواههم ١٠ وكذبوه بألسنتهم، و لم تخلص له قلوبهم و لم يؤمنوا بعهده، و هو رحيم رؤف، يغفر ذنوبهم و لا يمهلكهم، ويرد كثرة سخطه عنهم و لا يبعث كل رجزه، و ذكر أنهم لحم و روح يذهب و لا بعود . مرارا كثيرة أسخطوه في العربة و أغضبوه في أرض ظامئة <sup>٧</sup>. و عادوا [ و \_ ^ ] جربوا <sup>٩</sup> الله إ و أسخطوا قدوس إسرائيل، و لم يذكروا يده في يوم نجماهم' من ١٥ المضطهد من ١١ - انتهى .

هذا بعض ما في الزبور ، و أما الإنجيـل فطافح بذلك ؛ منه ما في

<sup>(</sup>١) في ظ: اليمن (٧) في ظ: العاطف (٩) من ظ و الزبور ، و في الأصل: صرح (٤) في ظ: خطأوا (٥) في ظ: فيلت (١) من ظ، وفي الأصل: كذبوهم. (٧) منظ ، وفي الأصل: ظابئة (٨) زيدت الواو من ظ(٩) في ظ : احربو ا . (١٠) في ظ: نحلهم (١١) في ظ: المضطرين .

إنجيل متى ، قال: و انتقل يسوع من هناك و جاء إلى عبر' الجليل ، و صعد إلى الجبل و جلس هناك ، و جاه إله جمع كبير معهم م خرس و عمى و عرج وعسم و آخرون كثيرون، فخررا عند رجليه فأرأهم ، و تعجب الجمع لانهم نظروا الخرس يتكلمون و أالصم يسمعون أ و العرج يمشون و العمى يبصرون، و مجدوا إله إسرائيل، وإن يسوع دعا تلاميذه و قال لهم: إني أتحنن ٥ على هذا الجمع ، لأن لهم معى " ثلاثة أيام " فهنا ، و ليس عندهم ما يأكلون ، و لا أريد أطلقهم صياما لئالا يضيعوا في الطريق ؟ قال مرقس: لأن منهم من جاء من بعيد \_ انتهى . قال له الثلاميذ: من أين نجد من خبز القمح في البرية ما يشبع هـــذا الجمع؟ فقال لهم يسوع: كم عندكم من الحبر؟ فقالوا: سبعة أرغفة و يسير من السمك \*، فأمر الجمع أن يجلس على ١٠ الأرض و أخذ السبع خزات و السمك^ و بــارك و كسر و أعطى تلاميذه ، و ناول ٩ التلاميذ الجمع ، فأكل جميعهم و شبعوا و رفعوا فضلات الكسر سبع قفاف مملوءة ، و كان الذين الكوانحو أربعة آلاف رجل السوى النساء " و الصبيان ، و أطلق الجمع و صعد " السفينة " و جاء إلى تخوم مجدل ـ و قال مرقس: إلى نواحي مابوناً ا - و جـاء الفريسيون ١٥

<sup>(</sup>١) في ظ: غير (٢) سقط من ظ (٣) من الإنجيل ، وفي الأصل و ظ: كثير . (٤-٤) في الإنجيل: العسم يصحون (٥) في ظ: بسعون (٦) في ظ: الحف .. كذا . (٧) في ظ: مع (٨) من ظ ، و في الأصل: سمك (٩) في ظ: تناول (١٠) في ظ: الذي (١٠) في ظ: يسوى النسوان .. كذا (٢٠) في ظ: صعدوا . (٢٠) العبارة من هنا إلى « و الزنادقة يجربونه » سقطت من ظ (١٤) في الإنجيل: دلمانونا .

11.4

و الزنادقة بحربونه و يسألونه أن يربهم آية من السهاء، فأجابهم يسوع قائلاً : إذا كان المساء قلتم : / إن السهاء صاحبة - لا حرارها ، و بالفداة تقولون : اليوم شتاه ـ لاحمرار جو السهاء العبوس ، أيها المراؤن ! تعلمون آية هذا الزمان ، الجيل الشرير الفاسق يطلب آية ، و لا يعطى إلاآية و نان النبي - و تركهم و مضى ؛ ثم جاه التلاميذ إلى المبر و نسوا أن يأخذوا خبزاً ـ قال مرقس: ولم يكن في السفينة إلارغيف واحد ـ و إن يسوع قال لهم : انظروا و تحرزوا من خمير الفريسيين و الزنادقة \_ و قال مرقس: و خمير هيرودس" - ففكروا قائلين: إنا ً لم نجد خيزا، فعلم يسوع فقال لهم : لما ذا \* تفكرون في نفوسكم يا قليلي الأمانة ؟ إنكم ليس معكم ١٠ خبر ، أما تفهمون و°لاتذكرون الخس خبزات لخسة آلاف وكم سلا<sup>٦</sup> أخذتم؟ ٧و السبع خيزات الأربعة آلاف، وكم قفة أخذتم ؟ لما ذا لا تفهمون؟ لاني لم أقل لكم من أجل الحبر، حيشد فهموا أنه م يقل لهم أن يتحرزوا من خمير الخبز، لكن من تعليم الزنادقة و الفريسيين، و' قال لوقاً : تحرزوا الانفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء '، لانه ليس ١٥ خنى إلا سيظهر ، و لا مكتوم إلا سيعلم ، الذي تقولونه " في الظلام سيسمع في النور ، و الذي وعيتموه في الآذان سوف ينادي به على السطوح، (١) في ظ : يقولون (٢) من ظ ، و في الأصل : هروس \_ كذا (٣) في ظ : إنما (ع) في ظ: فاذا (ه) من الإنجيل ، وفي الأصل وظ: او (٥) سقط منظ. (٧-٧) سقط ما يين الرقين منظ (٨) من الإنجيل، و في الأصل وظ: انهم (٩) في ظ: تحزوا (١٠) في ظ: الزة (١١) في ظ: يقولونه.

أقول لكم: يا أحبائي لا تخافوا بمن يقتل الجسد، و بعد ذلك ليس له أن يفعل أكثر، خافوا بمن إذا قتل لا له سلطان أن يلتي في نارجهم و سيأتي بقية الإشارة إلى لعنهم في سورة الصف إن شاء الله تعالى، و العسم جمع أعسم م بهملتين، و هو من في يده أو قدمه اعوجاج، أو يده بابسة .

و لما علل تعالى لعنهم بعصيانهم و غلوهم فى الباطل ، بينه مخصصا ^ العلماه منهم بزيادة تهديد ، لانهم مع كونهم على المنكر لاينهون غيرهم عنه ، مع أنهم أجدر من غيرهم بالنهى ، فصاروا على منكرين شديدى أ الشناعة ، وسكو تهم عن النهى مغو الاهل الفساد و مغرطم و لغيرهم على الدخول فيه و الاستكبار منه فقال تعالى : ﴿ كَانُوا لا يتناهون ﴾ أى لا ينهى بعضهم بعضا ، و بين ١٠ إغراقهم في عدم المبالاة بالتنكير في سياق النفي فقال : ﴿ عن منكر ﴾ .

[ولما كان الفعل ما كان من الأعمال عن داهية من الفاعل سواء كان عن علم أو لا، عبر به إشارة إلى أن لهم فى المناكر غرام مَنْ غلبته الشهوة، ولم يبق لهم نوع علم، فقال: ﴿ فعلوه \* ﴾ - ٢٠ ]؛ ولما كان من طبع الإنسان النهى عن كل ما خالفه طبعا أو اعتقادا، لا سيما إن تأيد ١٥ بالشرع، فكان لا يكف ٢ عن ذلك إلا بتدريب النفس ١٠ عليه لغرض ١٠

<sup>(</sup>١) في ظ: من (٢) في ظ: قبل (٣) في ظ: الفهم (٤) في ظ: القسيم (٥) في ظ: قسم (٦) أي ظ: قسم (٦) أي ظ: تحلصه (٩) أي ظ: قسم (٩) أي ظ: تحلصه (٩) أي ظ: الحدر (١٠) من ظ، و في الأصل: شدى - كذا (١١) أي ظ: مغلو (١٢) أو يد ما بين الحاجزين من ظ (١٠) أي ظ: لا يكلف (١٤) أي ظ: التنفس (١٥) أي ظ: بعض.

فاسد أداه إليه، أكد مقسها مصرا بالفعل الذي يعبر به عمّا قد لا يصحبه علم و لا يكون إلا عن داهية عظيمة فقال: ﴿ لَبْسُ مَا كَانُوا ﴾ أي جبلة و طبعا ﴿ يَفْعَلُونَ مَ ﴾ إشارة إلى أنهم لما تُكررت فضائحهم [و تواترت قبأتحهم - " ] صاروا إلى حيز ما لا يَتَأْتَى منه العلم .

ه و لما أخبر باقرارهم على المناكر، دل على ذلك بأمر ظاهر منهــم لإزم ثابت دائم مقوَّض لبنيان وينهم ، فقال موجها بالخطاب لاصدق الناس فراسة و أوفرهم علما و أثبتهم توسما و فهما: ﴿ تُرَى كُثيرًا منهم ﴾ أي [ مِن \_ " ] أهل الكتاب؛ و لما كَان الإنسان لا ينحاز إلى حزب الشيطان إلا بمنازعة الفطرة الأولى السليمــة ، أشار إلى ذلك بالتفعل فقال: ١٠٠/١٠٩ إ ﴿ يَتُولُونَ ﴾ أي يتبعون بغاية جهدهم ﴿ الذين كَفُرُوا اللَّهُ أَي المشركين مجتهدين في ذلك مو اظبين عليه، و ليس أحد منهم ينهاهم عن ذلك و لايقبحه عليهم ، مع شهادتهم عليهم بالضلال هم و أسلافهم الى أن جاء هذا النبي الذي كانوا له في غاية الانتظار و به في نهاية الاحتبشار ، وكانوا يدعون الإيمان به مُ ثم خالفوه ، فمنهم من استمر على المخالفة ظاهرا و باطنا ، ١٥ و منهم من ادعى أنه تابع و استمر على المخالفة باطنا، فكانت موالاته للشركين دليلا على كذب دعواه و مظهرة ' لما أضمره من المخالفة و أخفاه . 

<sup>(</sup>١) في ظ: مقتسما (م) سقط من ظ (م) زيد من ظ (١) في ظ: المناكرة . (0) في ظ: ليلتان (٦) في ظ: الخطاب (٧) من ظ، وَ في الأصل: الفطر. (٨) من ظ ، و في الأصل: اسافلهم (٩) في ظ : فكأنه (١٠) في ظ : مظهر .

( لبئس ما قدمت ) أى تقديم النزل للضيف ( لهم انفسهم ) أى الى من شأنها الميل مع الهوي، م بين المخصوص بالذم - وهو ما قدمت - بقوله : ( إن سخط الله ) أى وقع سخطه بحميع ما له من العظمة ( عليهم ) و لما كان من وقع السخط عليه يمكن أن يزول [ عنه ـ ] ، قال مبينا أن جرد وقوعه جدر بكل هلاك : ( و فى العذاب ) أى الكامل من ه الإدبى في الدنيا و الاكبر في الآخرة ( هم خلدون في الدنيا و الاكبر في الآخرة ( هم خلدون في )

و لما كان هذا دليلا على كفرهم، دل عليه بقوله: (ولو) أي فعلوا ذلك مع دعواهم الإيمان و الحال أنهم لو (كانوا) أي كلهم ( يؤمنون ) أي يوجد منهم إيمان ( بالله ) أي الملك الأعلى الذي له الإحاطة بكل شيء ( و النبي ) أي الذي له الوصلة التامة بالله، و لذا ١٠ أبعه قوله: ( و مآ الزل اله ) أي من عند الله أعم من القرآن و غيره إيمانا خالصا من غير نصاق ( ما اتخذوهم ) أي المشركين مجتهدر في المنا خالصا من غير نصاق ( ما اتخذوهم ) أي المشركين مجتهدر في الله إلى يهوديته ظاهرا و باطناً، فالألف في «النبي، لكشف سريرته للمهد، باقيا على يهوديته ظاهرا و باطناً، فالألف في «النبي، لكشف سريرته للمهد، أي النبي الذي ينتظرونه و يقولون : إنه غير محمد صلى الله عليه و سلم، ١٥ أو البحقيقة ، أي لو كانوا يؤمنون بهذه الحقيقة - أي حقيقة النبوة \_ ما والوهم، فإنه لم يأت نبي إلا بتكفير المشركين ـ كا أشار إلى ذلك صلى الله عليه و سلم بقوله و الأنبياء أولاد " علات ، أمهاتهم شتى و دينهم واحد ، عليه و سلم بقوله و الأنبياء أولاد " علات ، أمهاتهم شتى و دينهم واحد ، عليه و سلم بقوله و الأنبياء أولاد " علات ، أمهاتهم شتى و دينهم واحد ،

<sup>(1)</sup> في ظ: تقدم (7) زيد من ظ (٣- ٣) في ظ: فمنهم من كان (٤) في ظ: اى (٥) من ظ، و في الأصل أولات \_كذاك

كا سأنى قريبا في حديث أبي هريرة، يعي - و الله أعلم - أن شرائعهم و إن اختلفت في الفروع فهي متفقة في الأصل و هو التوحيد؛ و من كان منهم قد أظهر الإيمان فالمراد بالني في إظهار زيغه و ميله و حيفه محمد صلى الله عليه و سلم ، لأنه نهى عن موالاة المشركين، بل عن متاركتهم ، و لم يرض إلا بمقارعتهم و معاركتهم .

و لما أفهمت الشرطية عدم إيمانهم، استثنى منها منها بوضع الفسق موضع عدم الإيمان على أنه الحامل عليه فقال: (و لكن كثيرا منهم فسقون ") أى متمكنون فى خلق المروق من دوائر الطاعات .

و لما دل كالشمس ميلهم إلى المشركين دون المؤمنين على أنهم في المراح المؤمنين على أنهم في المراح الله المداوة لهم، صرح تعالى / بذلك على طريق الاستنتاج ، فقال دالا على رسوخهم في الفسق: ﴿ لتجدن اشد الناس ﴾ أى كلهم ﴿ عداوة للذين امنوا ﴾ أى أظهروا الإقرار بالإيمان فكيف بالراسخين فيه ﴿ اليهود ﴾ قدمهم لأنهم أشد الفريقين لأنه لا أقمح من ضال على علم ﴿ و الذين اشركوا ع ﴾ ليما جمعهم من الاستهانة بالانبياء ولاء جهلا و أولئك عنادا و بغيا، فعرف أن من صدق في إيمانه لا يواليهم بقله و لا بلسانه، و أنهم ما اجتمعوا على الموالاة إلا لاجتماعهم في أشدية العداوة لمن

(۳۷) آمن

<sup>(</sup>١) زيد بعده في ظ: منهم (٧) زيد بعده في الأصل: انهه ذلك ، ولم تكن الزيادة في ظ فلانناها (م) في ظ: الاستفتاح . (م) زيد بعده في الأصل: عداوة ، ولم تكن الزيادة في ظ فلانناها (٧) في ظين الزيادة في ظ فلانناها (٧) في ظين الاثبت \_كذا (٨) في ظ: التدائه . "

آمن ، فهذه الآية تعليل لما قبلها ، كأنه قيل: هب أنهم لا يؤمنون بالله و النبى ، و ذلك لا يقتضى موادة المشركين فليمًا والوهم حيثذ ؟ فقيل: لأن الفريقين اجتمعوا فى أشدية العدارة للذن آمنوا .

و لما أخبر تعالى بأبعد الناس وودة لهـم، أخبر بضدهم فقال الرو لتجدن اقربهم الى الناس ( مودة للذين امنوا ) أى أوجدوا و الإيمان بالقلب و اللسان ( الذين قالوا ) [ و \_ ' ] فى التوريك على قولهم إشارة إلى أنهم ما كانوا على حقيقة النصرانية ( انا ناصرى ' ) أى لقلة اهتمامهم بالدنيا بمجرد قولهم ذلك ولو لم يكونوا عريقين فى الدين و إقبالهم على علم الباطن ، و لذلك علله بقوله : (ذلك بان منهم قسيسين ) أى مقبلين على العلم ، من القس ، و هو ملا مة الشيء و تتبعه ( و رهبانا ) . الى فى غاية التخلى من الدنيا ؛ و لما كان التنعلى منها موجبا للبعد من الحسد ، و هو سبب لمجانبة التكبر قال : ( و انهم لا يستكبرون ه ) أى لا يطلبون الرفعة على غيرهم و لا لا يوجدونها .

و لما كان ذلك علة في الظاهر و معلولا في الباطن لرقة^ القلب قال:

<sup>(</sup>١) فى ظ: فلما (٢) سقط من ظ (٣) فى ظ: وجدوا (٤) زيدت الواو من ظ: (٥) من ظ - بمعنى الحمل ، و فى الأصل: التورية ، و فى البحر المحيط ٤ / ٤: و فى قوله تعالى « الذين قالوا انا نصر كى » إشارة إلى أنهم ليسوا متمسكين بحقيقة النصرانية بل ذلك قول منهم و زعم ، ٦) فى ظ: غريقين (٧) فى ظ: الكفر .

/111

( و اذا سمعوا ) أى أتباع النصرانية ( مآ انزل الى الرسول ) أى الذى ثبقت رسالته بالمعجز، فكان من شأنه أن يبلغ ما أنزل إليه للناس ( ترى اعينهم ) و لما كان البكاء سببا لامتلاء العين بالدمع و كان الامتلاء سببا للفيض الذى حقيقته السيلان بعد الامتلاء، عبر بالمسبب عن السبب فقال: ( تفيض من الدمع ) أصله: يفيض دممها ثم تفيض هى دمعا ، فهو من أنواع التمييز، ثم علل الفيض بقوله: ( ما عرفوا من الحق ) أى وليس لهم غرض دنيوى يمنعهم عن قبوله، ثم بين حالهم في مقالهم بقوله: ( يقولون ربنا ) أى أيها المحسن إلينا ( المنا ) من الحق عما سمنا ( فاكتبنا ) .

10 و لما كان من شأن الشاهد إحضار القلب و إلقاء [السمع - ٣] و القيام التام بما يتلى عليه و يندب إليه قال: ﴿ مع الشهدين ، أى أمة محمد صلى الله عليه و سلم الذين يشهدون على الامم يوم القيامة ، فان تقويتنا على ذلك ليست إلا إليك ﴿ و ما ﴾ أى و يقولون: ما ، أى أى شيء حصل أو يحصل ﴿ لنا ﴾ حال كوننا ﴿ لا نؤمن و بالله ﴾ أى الذى شيء حصل أو يحصل ﴿ لا منه ﴿ و ما ﴾ أى و بما ﴿ جآءنا من الحق لا ﴾ أى الامر الثابت الذى مهما عرض على الواقع / طابقه الواقع سواء كان حالا أو ما ضا أو آتيا .

و لما كانوا يهضمون أنفسهم ، عبروا بالطمع الذي لا نظر معه لعمل

<sup>(</sup>١) في ظ: اتبعوا (٢) في ظ: دمعها (م) زيد من ظ (٤) سقط مر ظ (٥) من ظ ، و في الأصل: الانو من .

فقالوا: ﴿ و نظمع ان يدخلنا ربنا ﴾ أى بمجرد إحسانه، لا بعمل منا، و لجريهـــم في هذا المضمار عبروا بمـع دون ' في ' في قولهم: ﴿ مَعَ الْقُومِ الصَّلَحِينِ ﴾ هضا لانفسهم و تعظيا لرتبة الصلاح.

و لما ذكر قولهم الدال على حسن اعتقادهم و جميل استعدادهم، ذكر جزاءهم عليه فقال: ﴿ فَأَنَّاهِمَ الله ﴾ أى الذى له جميع صفات ه الحكال ﴿ بِمَا قَالُوا ﴾ أى جعل ثوابهم على هذا القول المستند إلى خلوص النية الناشئ عن حسن الطوية ﴿ جُنْت تَجْرَى ﴾ و لما كان الماء لو استغرق المكان أفسد ، أثبت الجار فقال: ﴿ من تحتها الانهر ﴾ و لما كانت الجار فقال: ﴿ من تحتها الانهر ﴾ و لما كانت اللذة لا تكمل إلا بالدوام قال: ﴿ خلدين فيها أ ﴾ .

و لما كان التقدير: لإحسانهم ، طرد الآمرفی غیرهم فقال: ﴿و ذلك ﴾ ١٠ أى المجزاء العظیم ﴿ جزآء المحسنین » أى كلهم ، و اختلفوا فی هذه الواقعة بعد اتفاقهم علی أنها فی النجاشی و أصحابه ، و ذلك مبسوط فی شرحی لنظمی للسیرة النبویة ، فن ذلك أنه لما قدم جعفر بن أبی طالب رضی الله عنه ۲من مهاجرة الحبشة مع أصحابه رضی الله عنهم قدم معهم سبعون رجلا بعثهم النجاشی رضی الله عنه ۲ وعن الجمیع وفدا الم رسول الله مهم

<sup>(1)</sup> من ظ، و فى الأصل: مع (7) فى النسختين: من \_ كذا، و فى البحر 3/4: و مع على بابها من المعية ، و قيل: بمعنى فى (4) من ظ، و فى الأصل: على ٤) العبارة من هنا إلى " تحتها الانهر" ساقطة من ظ (٥ \_ ٥) فى الأصل: استعرف كان \_ كذا (٦) من ظ، و فى الأصل: لا تعمل (٧-٧) سقط ما بين الرقين من ظ (٨) فى ظ: و فد .

صلى الله عليه و سلم، [عليهم - ا ] ثياب الصوف، اثنان و ستون من الحبشة ، و ثمانية من أهل الشام، و هم بحيرا الراهب و أبرهة و إدريس و أشرف و ثمامة ' و قثم" و دريد و أيمن ، فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه و سار سورة يُسُ إلى آخرها ، فبكوا ' حين سمعـوا القرآن و آمنوا و قالوا : ه ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى! فأنزل الله فيهم هذه الآية " وو ٦ لتجدن اشد الناس عداوة للذين ا'منوا٦ اليهود و الذين اشركوا و لتجدن اقربهم مودة للذين المنوا" \_ إلى آخرها ، ذكر ذلك " الواحدي في أسباب النزول بغير سند، ثم أسند عن سعيد بن جبير في قوله تعالى " ذلك بان منهم قسيسين و رهبانا " قال<sup>٧</sup>: بعث النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه ١٠ و سلم من خيار <sup>٨</sup> أصحابه ثلاثين <sup>٩</sup> رجلا ، فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم يس فبكوا ، فنزلت فيهم هذه الآبة . أو إذا نظرت مكاتبات النبي صلى الله عليه و سلم لللوك ازددت بصيرة في صدق هذه الآية ٦، فانه ما كاتب ١٠ نصرانیا إلا آمن، أوكان لینا و لو لم يسلم كهرقل'' و المقوقس و هوذة ۱۲ ابن على وغيرهم، وغايتهم أنهم ضنوا ١٣ بملكهم، وأما غير النصاري ١٥ فانهم كانو على غاية الفظاظة ككسرى فانه مزق كتابه صلى الله عليه و سلم و لم يجز رسوله بشيء، و أما اليهود فكانوا جيران الأنصار و مواليهم

<sup>(1)</sup> زيد من ظ و البحر المحيط  $\{ \} \setminus \{ \} \setminus \{ \} \setminus \{ \} )$  من البحر ، و في الأصل و ظ :  $\{ \} \setminus \{ \} \setminus$ 

۲۷۲ (۱۸) و أحبابهم

وأحبابهما، ومع ذلك فأحوالهم في العداوة غاية ، كما هو واضح في السير ، مبين جدا في شرحي لنظمي السيرة ، وكان السر في ذلك - مع ما تقدم من باعث الزهد ـ أنه لما كان عيسي عليه السلام أقرب الآنبياء زمنا من زمن النبي صلى الله عليه و سلم / كان المنتمون إليه و لوكانوا كفرة / ١١٢ أقرب الأمم مودة لاتباع النبي صلى الله عليه و سلم ، و إلى ذلك يشير هما رواه الشيخان في الفضائل عن أبي هرية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أنا أولى الناس بعيسي ابن مريم في الدنيا و الآخرة ، الآنبياء أولاد علات ـ و في رواية : أبناه ، و في رواية ": إخوة لعلات - المهاتهم شتى و دينهم واحد ، و ليس بيني و بينه - و في رواية : و ليس بيني و بينه - و في رواية : و ليس بيني و بين عيسي . ن ، و في رواية لمسلم : أنا أولى الناس بعيسي ابن ١٠ بيني و بين عيسي . ن ، و في رواية لمسلم : أنا أولى الناس بعيسي ابن ١٠ بيني و بين عيسي . و الآخرة ، قالوا : كيف يا رسول الله ! قال : الآنبياء أخوة من علات ، أمهاتهم شتى و دينهم واحد ، فليس بينا ني . ا

و لما ذكر سبحانه تعالى جزاء المطبعين المبادرين إلى الإذعان ترغيبا ،
ذكر جزاء من مم يفعل فعلهم ترهيبا فقال: ﴿ و الذين كفروا ﴾ أى
ستروا ما أوضحته له عقولهم من الدلالة على صحة ما دعتهم إليه الرسل ١٥ ﴿ و كذبوا ﴾ أى عنادا ﴿ باينتا ﴾ أى بالعلامات المضافة لعظمها إلينا ﴿ (ولَنْك ) أى البعداء من الرحمة ﴿ اصحب الجحيم ؟ ﴾ أى الذين لا ينفكون ٩

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٧-٧) في ظ: بالعداوة (٧-٧) سقط ما بين الرقين من ظ.

<sup>(</sup>٤) فى ظ: اولات (٥) زيد بعده فى ظ: ابناه (٦) فى ظ: العلات (٧) زيدت الواو بعده فى ط: لا يتفكرون .

عنها ، لا غيرهم من العصاة المؤمنين و إن كثرت كبائرهم .

و لما مدح سبحانه الرهبان ، وكان ذلك داعيا إلى الترهب ، وكانت الرهبانية حسنة اللذات قبيحة بالعرض، شريفة في المبدأ دنية في المآل، فأنها مبنية على الشدة و الاجتهاد في الطاعات و التورع عن أكثر المباحات، ه و الإنسان مبني على الضعف مطبوع على النقائص ، فيدعوه طبعه و يساعده ضعفه إلى عدم الوفاء بما عاقد عليه ، و يسرع بما له من صفة العجلة إليه ، فيقع في الحيانة كما قال تعالى " فما رعوها حق رعايتها " عقب ذلك بالنهى عنها في هذا الدن و الإخبار [عنه "- ] بأنه بناه على التوسط رحمة منه لاهله و لطفا بهم تشريفا لنبيهم صلى الله عليه و سلم، و نهاهم عن الإفراط فيه ١٠ و التفريط فقال تعالى: ﴿ يُأْيِهَا الذِّنِ الْمَنُوا ﴾ أي وجد منهم الإقرار بذلك ﴿ لا تحرموا ﴾ أى تمنعوا أنفسكم بنذر أو يمين أو غيرهما تصديقا لما أقررتم به ، و رغبهم في امتثال أمره بأن جعله موافقًا لطباعهم ملائمًا لشهواتهـم فقال: ﴿ طيلبت مآ ﴾ أي المطيبات و هي اللذائذ التي ٦ ﴿ احل الله ﴾ و ذكرٌ هذا الاسم الأعظم مرغبُ في ذلك ، فإن الإقبال ١٥ على المنحة يكون على مقدار المعطى، وأكد ذلك بقوله: ﴿ لَكُمْ ﴾ أي و أما هو سبحانه فهو مـنزه عن الأغراض ، لاضر" يلحقه و لا نفع ، لأن له الغني المطلق.

و لما أطلق لهم ذلك ، حثهم على الاقتصاد . و حدرهم من مجاوزة الحد

<sup>(</sup>١) في ظ: الترغيب (٧) في ظ: حسنت (٧-٧) في ظ: المدانية - كذا ،

 <sup>(</sup>٤) سورة ٥٥ آية ٧٧ (٥) زيد من ظ (٦) سقط من ظ (٧) فى ظ: ضرر . إفر اطا

إفراطا و تفريطًا فقال: ﴿ وَ لَا تَعْتَدُوا اللَّهُ فَدَلَ بَصِيغَةَ الْافْتَعَالَ عَلَى أن الفطرة الأولى مبنية على العدل، فعدولها عنه لا يكون إلا ' بتكلف، ثم علل ذلك بقوله مؤكدا لاستبعاد أن ينهى عن الإمعان في العبادة: ﴿ ان الله ﴾ أي وهو الملك/ الأعظم ﴿ لا يحب المعتدين ، ﴾ أي 115/ لا يفعل فعل المحب من الإكرام للفرطين في الورع بحيث يحرمون سا ه أحللت، و لا للفرطين فيـه الذين يحللون ما حرمت، أي يفعلون فعل المحرم من المنع و فعل المحلل من التناول، و ما ذكر من سبب نزول الآية واضح في ذلك ؛ روى الواحدي في أسباب النزول بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى وسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : [يا رسول الله - ١٦] إنى إذا أكلت من هذا اللحم انتشرت إلى النساء و إنى ١٠ حرمت علىَّ اللحم، فنزلت " لا نحرموا طيبت مآ احل الله لـكم"، و نزلت ووكلوا عمارزقكم الله "\_الآية . و أخرجه الترمذي في التفسير من جامعه و قال: حسن غريب، ورواه مخالد الحذاه عن عكرمة مرسلا. و قال الواحدى: و تبعه عليه البغوى: قال المفسرون: جلس رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر الناس و وصف القيامة و لم يزدهم على التخويف فرق الناس و بكوا ، ١٥ فاجتمع عشرة من الصحابة رضي الله عنهم في بيت عثمان بن مظعون (١) في ظ: لا (٢) في الأصل: للاستبعاد ، وفي ظ: الاستبعاد (م) إمن ظ، وفي الأصل: بسند (٤) زيد في ظ: إلى ، وليست الزيادة في رواية الترمذي (٥) سقط من ظ (٦) زيد من جامع الترمذي (٧) زيد بعده في الجامع : و أخذتني شهوتي. (٨-٨) ف ظ: خالد الحذاعي - كذا .

الجمحي، وهم أبو بكر الصديق و على بن أبي طالب و عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عمروا و أبو ذر الغفارى و سالم مولى أبي حذيفة و المقداد ابن الأسود و سلمان الفارسي و معقل بن مقرن، و اتفقوا على أن يصوموا النهار و يقوموا الليل و لا يناموا على الفرش و لا يأكلوا اللحم و لا الودك و لا يقربوا النساء و الطب و يلبسوا المسوح و يرفضوا الدنيا و يسيحوا في الأرض و يترهبوا و يجبُّوا \* المذاكير ؛ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لهم: ألم أنبأ أنكم اتفقتم على كذا و كذا؟ قالوا: بلي يا رسول الله! و ما أردناً إلا الحنير، فقال: إنى لم أوم^ بذلك، إر. لانفسكم عـليكم حقا، فصوموا وأفطروا. أو قوموا و ناموا، فاني أقوم ١٠ و أنام ، و أصوم و أفطر ، و آكل اللحم و الدسم ، و من رغب عن ستى فليس مني؛ ثم جمع الناس فخطبهم فقال: ما بال أقوام حرموا النساء والطعام و الطيب و النوم و شهوات الدنيا ! أما ' ! إنى لست آمركم أن تكونوا قسيسين و رهبانا ، فانه ليس في ديني ترك اللحم" و النساء و لا اتخاذ الصوامع، و إن سياحة أمتى الصوم، و رهبانيتهم ً الجهاد، و" اعبدوا الله (١) في ظ: عمر، وما في الأصل هو الصواب كما ورد في بعض الأحاديث: أراد رجال منهم عثمان بن مظعون و عبد الله بن عمر و أن يتبتُّلوا ( ٢ ) هو الدسم من اللحم والشحم (٣-٣) في ظ: لبس المنسوج و ترفضوا ـ كذا (١٤-٤) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) أى يقطعوا (٦) من ظ ، و في الأصل: الم انباه (٧) في ظ: ما اردت (٨) من ظ ، و في الأصل : لم آمر (٩) في ظ : كلوا (١٠) في ظ : او ما (١١) سقط من ظ (١٢) في ظ: رهبانيتها .

و لا تشركوا به شيئا و حجوا و اعتمروا و أقموا الصلاة و آتوا الزكاة و صوموا رمضان، فأنما هلك من كان قبلكم بالتشديد، شددوا فشدد الله عليهم، فأولتك بقاياهم في الديارات و الصوامع، فأنزل الله تمالي هذه الآية'، فقالوا: يا رسول الله! فكيف نصنع بأيماننا التي "حلفنا عليها"؟ و كانوا حلفوا على ما عليـــه اتفقوا، فأنزل الله عز و جل قوله تعالى ٥ "لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانـكم " - الآية' ، و لا تعارض بين الخبرين لإمكان الجمع بأن يكون الرجل [ لما - ٢] سمع تذكير النسي صلى الله عليه و سلم سأل؛ ، و لو لم يجمع صح أن يكون كل منهما سببا، فالشيء الواحد / قد يكون له أسباب جمة ، بعضها أقرب من بعض ، فمن الأحاديث الواردة 118 / في ذلك ما روى البغوي بسنده من طريق ان المبارك في كتاب الزهد ١٠ عن سعد بن مسعود أن عثمان بن مظعون رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال: اثذن [لنا- ] أفى الاختصاء ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس منا مر. خصى و لا اختصى ، إن خصاء ٧ أمتى الصيام، فقال: يا رسول الله! اثذن لنا في السياحة، فقال: إن سياحة أمتى الجهاد في سبيل الله، فقال: يا رسول الله! اثذن لنا في ١٥ الترهب من فقال: إن ترهب أمنى الجلوس في المساجد انتظارا لصلاة .

<sup>(1)</sup> من ظ، وفي الأصل: الآيات (٢-٢) سقط ما بين الرقمين من ظ (٣) زيد من ظ (٤) سقط من ظ (٥) زيد من ظ و كتاب الزهد رقم الحديث ه ٨٤٠ من ظ (٤) سقط من ظ (٥) زيد من ظ و كتاب الزهد: الاختصاء (٧) في ظ: خصى ، و في كتاب الزهد: الخصاء (٨) في ظ: الرهب .

و للشيخين و الترمذي و النسائي و الدارمي عرب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ' أيضا قال: أراد عنمان ن مظمون ' [ أن - "] يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و لو أذن له - و فى رواية : و لو أجاز له \_ التبتل لاختصيناً . و للدارمي عن سعد بن أني وقاص رضي الله عنه 'أيضا ه قال: لما كان من أمر عثمان بن مظعون رضي الله عنه ' الذي كان ممن ' ترك النساء بعث إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: يا عثمان ا إلى لم أومر بالرهبانية ، أرغبت عن سنتى؟ قال: لا يارسول الله! قال: إن من سنتي أن أصلي و أنام ُ و أصوم و أطعم و أنكح و أطلق ، فمن رغب عن سنتي فليس مني، يا عثمان ! إن لاهلك عليك حقا، و لعينك عليك ١٠ حقاً، قال سعد : فوالله لقد كان أجمع رجال من المؤمنين على أن ٢ رسول الله صلى الله عليه و سلم إن هو أقر عثمان على ما هو عليه [أن-^] نختصي فنتبتل. و قال شيخنا 'ابن حجر' في تخريج أحاديث الكشاف: و روی الطبرانی من طریق ابن جریج عن مجاهد قال: أراد رجال منهم عثمان بن مظعون و عبد الله بن عمرو أن تبتلوا و يخصوا أنفسهم ويلبسوا ١٥ المسوح . و من طريق ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن مظعون و على

<sup>(</sup>۱-۱) سقط ما بين الرقين من ظ (۲) زيد من صيح مسلم - النكاح (۳) من ظ و الصحيح ، و في الأصل : اختصينا (٤) من مسند الدارى - كتاب النكاح ، و في الأصل و ظ : من (٥) زيد بعده في ظ : و اصلى . و ليست الزيادة في الدارى (٦) في الدارى : المسلمين (٧) سقط من ظ (٨) زيد من الدارى . (٩) سيقت هذه الرواية في الدر المنثور السيوطى و زيد فيه : فنزلت : "ينايها الذين المنوا لا تحرموا طيانت ما احل الله لكم " - و الآية التي بعدها .

ان أبي طالب و ان مسعود و المقداد بن الأسود و سالمًا مولى أبي حذيفة " في "جماعة رضي الله عنهم" تبتلوا فجلسوا في البيوت، [و اعتزلوا النساه ـ أ ] و لبسوا المسوح، و حرموا طيبات الطعام و اللباس"، و هموا بالاختصاه، و أجمعوا" لقيام الليل و صيام النهار ، فنزلت " يَأْيَهَا الذِّن الْمَنُوا لا تحرموا طيبت ما احل الله لـكم " \_ الآية ، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه ه و سلم فقال: إن لانفسكم عليكم حقاً ، فصوموا و أفطروا و صلوا و ناموا، فليس منا من ترك سنتنا ٩٠٠ للترمذي عن سمرة رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم نهي عن التبتل . و قرأ قتادة "و لقد ارسلنا رسلا من قبلك و جعلنا لهم ازواجا و ذرية " . و للنسائي عن عائشة رضي الله عنها نحوه و أشار إليه الترمذي، ر للطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك ١٠ رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم / بأ مر بالباءة 110/ و ينهى عن التبتل نهيا شديدا ١١. يقول١١: تروجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم" يوم القيامة . و منها ما روى الشيخان عن عبد الله

<sup>(</sup>۱) في ظ: سالم (۲) في ظ: حديجة - كذا (۳-۳) موضعه في الدر المنثور: و قدامة (٤) زيد من ظ و الدر المنثور (٥) زيد في الدر المنثور: إلا ما يأكل و يلبس السياحة من بني إسرائيل (٦) من الدر المنثور، وفي الأصل وظ: اجتمعوا، (٧) زيد في الدر المنثور: ولأعينكم حقا و إن لأهلكم حقا (٨) زيد في الدر المنثور: فقالوا! اللهم صدقنا و اتبعنا ما أنزلت مع الرسول (٩) زيد في الجامع بعده: و زاد زيد بن أخزم في حديثه (١٠) سورة ١٠ آية ٣٨ (١١ - ١١) سقط ما بين الرقين من ظ (١٠) من ظ، وفي الأصل: الانبياء.

رضي الله عنه أنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و ليس لنا شيء \_ و في رواية : نساء ، و في رواية : كنا ' و نحن' شباب \_ فقلنا : يا رسول الله ! ألا نستخصى ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكم المرأة بالثوب ، ثم قرأ علينا عبد الله " : " يا يها الذين المنوا لا تحرموا طيبت ه ما احل الله لكم " ـ الآية . و منها ما روى البخارى و غيره عرب أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! إني رجل شاب؛، و إنى أخاف على نفسى العنت و لا أجد ما أتزوج بـــه النساء ـــ قال النساتي " : أ فأختصي - فسكت عنى ، ثم قلت مثل ذلك افسكت عي ، ثم قلت مثل ذلك ا [ فسكت عنى ، ثم قلت مثل ذلك - ٧ ] فقال النبي ١٠ صلى الله عليه و سلم: يا أبا هريرة ! جف القلم بما أنت لاق ، فاختص^ على ذلك أو ذر - و قال النسائي: أو دع . و منها ما روى الشيخان و غيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ° ثلاثة رهط إلى يبوت أزواج النبي صلى الله عليـه و سلم و رضى الله عنهن يسألون عن عبـادة الني صلى الله عليه و سلم ـ 'و في رواية مسلم و النسائي أن نفرا من أصحاب النبي ١٥ صلى الله عليه و سلم ' سألوا أزواج النبي صلى الله عليه و سلم عن عمله

<sup>(</sup>۱-1) سقط ما بين الرقين من ظ (۲) في ظ: الانختصى (٣) سقط من صحيح البخارى و ثبت في صحيح مسلم (٤) من ظ و صحيح البخارى ، و في الأصل: شباب (٥) سقط إمن ظ (٣-١) من سنن النسائى ، و في الأصل وظ: فاختصى ، و ليست هذه الزيادة في صحيح البخارى (٧) زيد من صحيح البخارى (٨) في ظ: فاختصى .

في السر - فلما أخروا كأنهم تقالوها افقالوا: و أن نحر من النبي صلى الله عليه و ملم ، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر ، فقال أحدهم: أما أنا فاني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر " و لا أفطر، و قال آخر : و أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا ؛ و في رواية : و قال بعضهم لا آكل اللحم، و قال بعضهم: لا أنام على فراش ؛ فبلغ ه ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فحمد الله و أثنى عليه و قال: ما بال أقوام قالوا كذا و كذا ! و " في رواية : فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا و كذا ! أما " و الله إنى " لاخشاكم لله و أتقاكم له! لمكنى أصوم و أفطر و أصلى و أرقد و أتزوج النساء، فن رغب عن سنتي فليس مني . و المبهمون ° في الحديث - قال شيخنا في مقدمة ١٠ شرحه للبخاري – هم اين مسعود و أبو هريرة و عثمان ين مظعون ، و سيأتي مَفَرَّقًا مَا يَشْيَرُ إِلَى ذَلِكُ ، يَعْنَى مَا قَدَمَتُهُ أَنَا ، قَالَ: وَقَبَل: هُمْ " سَعْد " ابن أبي وقاص و عثمان بن "مظعون و على بن أبي طالب، و في مصنف عبد الرزاق من طريق سعيد نا المسيب أن منهم عليا و عبد الله بن عمرو ان العاص رضي الله عنهم، و قال شيخنا في تخريج أحاديث الكشاف: ١٥ إن [ هذا \_ ۲ ] أصلُ ما رواه الواحدي عربي المفسرين ، و للشيخين و الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، و ما أمرتكم به ٢ فأفعلوا منه ما استطعتم، فانما

<sup>(</sup>١) أي عدوها قليلة (٦) سقط من ظ (٧ - ٣) سقط ما بين الرقين من ظ٠

<sup>(</sup>٤) تقدم في ظ على « أصوم و أفطر » (ه) في ظ : الفهمون (٦) في ظ : أنهم .

<sup>(</sup>٧) زيد من ظ.

1117

أهلك الذين من قبلكم كثرة ` إسؤالهم و احتلافهم على أنبيائهم، أو في رواية: ذروني ما تركتكم ، فانما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم' ، و لأني داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و الم قال: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم . و للامام أحمد في المسند عن أنس وضي الله عنه و الحاكم في علوم الحديث فى [ ف - ١ ] الفريب - و هذا لفظه - عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق ، و لا تبغض عبادة [ الله - ١ ] إليك ، فإن المنبت لا أرضا قطع \*و لا ظهرا أبقٍ ^. المتين \*: الصلب الشديد، و الإيغال: المبالغة، و المنبتّ -١٠ بنون و موحدة و فوقانية مشددة هو الذي "انقطع ظهره"، و روى البخارى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن الدين يسر "، و لن يشادً" الدين [أحد \_"] إلا غلبه، فسددوا و قاربوا و أبشروا ؟ و في بعض الروايات: و١٤ القصد القصد تبلغوا . و لمسلم و ابن ماجه - و هذا لفظه - عن حنظلة الكاتب التميمي الأسيدي ارضي الله عنه قال: كنا

<sup>(</sup>۱) فى ظ: الذى (۲) تكرر فى الأصل (٣) فى ظ « و » (٤-٤) سقط ما بين الرقين من ظ (٥) وقع فى ظ: ابن عباس \_ خطأ (٦) زيد من ظ (٧) فى ظ: لا ينقص \_ كذا (٨- ٨) فى ظ: ولا اظهر لا أنى \_ كذا (٩) زيد بعده فى ظ: الشديد (١٠-١١) فى ظ: يقطع ظهر (١١) من صحيح البخارى \_ كتاب الإيمان ، و فى أط: يشرون \_ كذا (٢١) فى ظ: لم يشادد (٣١) زيد من الصحيح (١٤) سقط من ظ (١٥) وقع فى ظ: الاسدى .

عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرنا الجنة و النار حتى كانا رأى المين'، فقمت إلى أهلي [ و ولدى \_ ' ] فضحكت و لعبت'، [ قال \_ ' ] : فذكرت الذي كنا فيه ، فخرجت فلقيت "أبا بكر رضي الله عنه فقلت": نافقت نافقت ! فقال أبو بكر : إنا لـنفعله ، فذهب حنظلة فذكره للنبي صلى الله عليه و سلم فقال: يا حنظلة! لوكنتم كما تكونون عندى لصافحتكم ه الملائكة على فرشكم أو على طرقكم ، يا حنظلة ! ساعة و ساعة . و لفظ مسلم من طرق أجمعت متفرقها عن حنظلة \_ و كان من كتاب النبي صلى الله عليه و سلم - قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة اقال: سبحان الله ! ما تقول ٢؟ قلت: نكون معند رسول الله صلى الله عليه و سلم "يذكرنا بالنار و الجنة كانا رأى عَين ، فاذا خرجنا من ١٠ عند رسول الله صلى الله عليه و سلم عافسنا \* الازواج و الاولاد و الضيعات ، نسينا كثيراً ، قال أبو بكر رضى الله عنه : [ فو الله - ' ] إنا لنلقي مثل هذا، فانطلقت أنا و أبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم ، °قلت: نافق حنظلة يارسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم°: و ما ذاك؟ قلت: "يا رسول الله" ا نكون عندك تذكرنا بالنار و الجنة كانا رأى " ١٥

<sup>(</sup>١) من ظ وسنن ابن ماجه \_ كتاب الزهد، وفي الأصل: عين (٦) زيد من السنن .

 <sup>(</sup>٣) في ظ: لعنت -كذا (٤) من ظ و السن ، وفي الأصل: كان (٥-٥) سقط ما بين الرقين من ظ (٢-٦) في ظ: جمعة متفرقة (٧) في ظ: يقول (٨) في ظ: يكون (٩) أي حاوانا و مارسنا و الستغلنا (١٠) زيد من ظ و الصحيح للسلم - كتاب التوبة (١١) تكرر في الأصل.

1114

عين ، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الازواج و الاولاد و الضيعـات ، نسينا كثيرا ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : و الذى نفسى بيده! [أن\_'] نو تدومون على ما تكونون عندى 'و فى الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم و في طرقكم، ولكن [يا حنظلة -] ساعة و ساعة و ساعة ه ثلاث مرات. و في رواية: قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فوعظنا فذكرنا النار- و في رواية: الجنة و النار\_ ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان و لاعبت المرأة ، فخرجت فلقيت [ أبا بكر فذكرت ذلك له فقال : و أنا قد فعلت مثل ما تذكر ، فلقينا - "] رسول الله صلى الله عليه . سلم ، فقلت : يا رسول الله 1 / نافق حنظلة ! فقال : مه ؟ فحدثته بالحديث ، فقال ١٠ أبو بكر: و أنا قد فعلت مثل ما فعل، فقال: يا حنظلة! ساعة و ساعة ، فلوكانت تكون و قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. و من هنا تبين لك مناسبة أول المجادلة لآخر الحديد التي كاع تن معرفتها الأفاضل، وكُمَّ عن تطلبها ^ لغموضها الأكابر \* الأماثل، و سيأتى إن شاء الله تعالى بيان ذلك و إيضاح ما فيه من لطيف ١٥ المسالك، و من هذه الآية وقع الالتفات إلى قوله تعالى " احلت لكم بهيمة الانعام٬ و قوله تعالى " قل احل لكم الطيبت " و ما ' أحسن تصديرها (١) زيد من ظ و الصحيح لمسلم كتاب النوبة (٦) العبارة من هنا إلى « ثلاث

(۱) زید من ظ و الصحیح لمسلم کتاب التوبة (۲) العبارة من هنا إلی « ثلاث مرات » ساقطة من ظ (۹) زید من الصحیح (۶) سقط من ظ (۵-۵) سقط ما بین الرقین من ظ (۲) أی هاب و جبن (۷) أی ضعف (۸) فی ظ : طلبها (۹) فی ظ : اکابر (۱۰) فی ظ : من .

ييا

(V))

بايها الذين امنوا - كما صدر أول السورة به، وقد معنى بيان جميع ما مُضى في الوفاء بالفقود، فكان كأنه تعالى كال : أوفوا بالعقود، فلا تنهاونوا بها فتنقضوها، و لا تبالغوا فيها فتكونوا معتدن فتضعفوا، فانه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، بل متددوا و قاربوا، و القصد القضد تبلغوا، و كال ابن الزير بعد قوله '' و من الذين قالوا اما نصرى اخذنا مشاقهم'': ه ثم فصل لمؤمنين أفعال الفريقين - أى اليهود و النصارى - ليتبين لهم فيما نقضوا، ثم بين تفاوتهم في البعد عن الاستجابة فقال تعالى '' لتجدن اشد الناس عداوة آ'' - الآية ، ثم نصح عباده و بين لهم أبوابا منها دخول الامتحان، و هي سبب في كل الابتلاء، فقال " لا تحرموا طيبت ما احل الله لكل ما كانوا أرادوا أن يتورعوا عنه من المآكل و الملابس و المناكح و النوم و غير ذلك .

و لما كان الحال لما ألزموا به أنفسهم مقتضيا للتأكيد ، أمر بالأكل بعد أن نهى عن الترك ليجتمع على إباحة ذلك الآمرُ و النهـ في فقال: (و كلوا ) و رغبهم فيه بقوله: ((عارزقكم الله ) أى الملك الاعظم ١٥ الذي لا يرد عطاؤه .

و لما كان الرزق يقع على الحرام، قيده "بعد القيـد بالتبعيض" بقوله: ﴿ حَلَا ﴾ و لما كان سبحانه قد جعل الرزق شهيا، وصفــه

<sup>(</sup>١) زيد بعد، في الأصل: ان ، ولم تكن الزيادة في ظ فحذفناها (٢) في ظ: ليبين -كذا (٣) سقط من ظ (٤) من ظ، وفي الأصل: ليحتم (٥ ـ ٥) سقط ما بين الرقين من ظ.

امتنانا ا و ترغيبا فقال: ﴿ طيبا س ﴾ و يجوز أن يكون قيدا محذرا ا ما فيه شبهة تنبيها على الورع ، و يكون معنى طيبه تيقن حله ، فيكون بحيث تتوفر الدواعي على تناوله [ ديناً توفرَها على تناول \_ " ] ما هو نهاية في اللَّذَة شهوة وطبعًا، وأن يكون مخرجًا لما تعافه النفس بما أخذ في الفساد من الأطعمة لثلا يضر، قال ان المبارك: الحلال ما أخذ من جهته، و الطيب ما غدّى و نميّ ، فأما الطين و الجوامد و ما لا يغذى فمكروه إلا على جهة التداوى، و أن يكون عرجاً لما فوق سد الرمق في حالة الضرورة، و لهذا و أمثاله قال : ﴿ و اتقوا الله ﴾ أى الملك الذى له الجلال و الإكرام من أن تحلوا حراما أو تحرموا حلالاً ، ثم وصفه بما يوجب رعى عهوده ١٠ و الوقوف عند حدوده فقال / : ﴿ الذي انتم به مؤمنون ه ﴾ أي ثابتون على الإيمان به ، فان هذا الوصف يقتضي رعى العهود ، و خص سبحانه الأكل، و المراد جميع ما نهي عن تحريمه من الطيبات، لأنه سبب لغيره من المتمتعات ، فلما نزلت - كما نقل البغوى و غيره عن ابن عباس رضي الله عنها - [ هذه الآية - ] قالوا : يا رسول الله ! وكيف نصنع بأيماننا ١٥ التي حلفنا عليها؟ وكانوا حلفوا على ما اتفقوا عليه \_ كما تقدم، فأنزل الله تعالى: ﴿ لَا يُوَاحْدُكُمُ اللَّهُ ﴾ أي على ما له من تمام الجلال ﴿ بِاللَّغُو ﴾ و هو ما يسبق إليه اللفظ من غير قصد ﴿ فَ ايمانكم ﴾ على أنى لم أعتمد على

 <sup>(</sup>۱) من ظ ، و فى الأصل: امتنا (م) فى ظ: محذر \_ كذا (م) زيد من ظ .
 (٤) سقط من ظ (ه) فى ظ: الممتنعات \_ كذا (م) هو عند الشافعى ، و هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله و عائشة رضى الله تعالى عنهم \_ كما فى روح المعانى م / . ٣٧ .

سبب النزول فى المناسبة إلا لدخوله فى المعنى، لا لكونه سببا، فانه ليس كل سبب يدخل فى المناسبة - كما ينته فى أول غزوة أحد فى آل عمران، و إنما كان السبب هنا داخلا فى مناسبة النظم، لآن تحريم ما أحل يكون تارة بنذر و تارة يسمين، و النذر فى المباح - و هو مسألتنا ـ لا ينعقد و كفارته كفارة [يمين - ]، فحيتذ لم تدع الحاجة إلا إلى التعريف ه بالأيمان و أحكامها، فقسمها سبحانه إلى قسمين: مقصود و غير مقصود، و فأما غير المقصود - ٢) فلا اعتبار به، و أما المقصود فقسان: حلف على ماض، و حلف على آت، فأما الحلف على الماضى فهو اليمين الغموس التى ماض، و حلف على آت، فأما الحلف على الماضى فهو اليمين الغموس التى على الآنى - و هو الذى يمكن التحريم به - فذكر حكمه هنا بقوله تعالى: ١٠ في الكن يؤاخذكم).

و لما كان مطلق الحلف الذي منه اللغو يطلق عليه عقد لليمين، أعلم أن المؤاخذة إنما هي بتعمد القلب، و هو المراد بالكسب في الآية الآخرى، فعبر بالتفعيل في قراءة الجماعة، و المفاعلة على قراءة ابن عام " تنبيها على أن ذلك هو المراد من قراءة حزة و الكسائي " بالتخفيف [ فقال \_ " ] 10 ( عا عقد تم الايمان ) أي بسبب توثيقها و توكيدها و إحكامها بالجمع

<sup>(</sup>۱) و فى روح المعانى: و تعقيد الأيمان شامل للفموس عند الشافعية و فيه كفارة عندهم (۲) زيد من ظ (۲) سقط من ظ. عندهم (۲) زيد من ظ (۲) سقط من ط. (۵) من روح المعانى ۱ / ۳۷۱، وفى الأصل: ابن عمر \_كذا، و العبارة من و و المفاعلة » إلى هنا ساقطة من ظ (۲) زيد فى روح المعانى: وابن عياش عن عاصم.

بين اللسان و القلب، سواه كان على 'أدنى الوجوه' كما تشير' إليه قراءة التخفيف، أو على أعلاها كما تشير إليه قراءة التشديد، فلا يحل لكم الحنث فيها إلا بالكفارة بخلاف اللغو فانه باللسان فقط، فلا عقد فيه فضلا عن تعقيد، و 'ما' مصدرية .

و لما أثبت المؤاخذة سبب عنها قوله: ﴿ فَكَفَارَتُهُ ﴾ أى الأمر الذي يستر النكث والحنث عرب هذا التعقيد، ويزيل أثره بحيث تصيرون كأنكم ما حلفتم ﴿ اطعام عشرة مسكين ﴾ أى أحرار مساكين، لكل مسكين ربع صاع، وهو مدمن طعام، وهو رطل و ثلث ﴿ من أوسط ما أكن عادة لكم أنكم ﴿ تطعمون اهليكم ﴾ أى أى من أعدله في الجودة و القدر . كية أ وكيفية ، فهو مد جيد من غالب القوت ، سواه كان من الحنطة أو من التمر أو غيرهما .

و لما بدأ بأقل ما يكنى تخفيفا و رحمة ، عطف على الإطعام ترقيا قوله: ﴿ او كسوتهم ﴾ أى بثوب العطى العورة من قيص أو إذار أو غيرهما مما يطلق العلم الكسوة ﴿ او تحرير ﴾ أى إعتاق ﴿ رقبة المحالم الى مؤمنة سليمة عما يخل بالعمل - كما تقدم / فى كفارة القتل - حملا لمطلق الكفارات على ذلك المقيد ، و لأن النبي صلى الله عليه و سلم ما استأذنه أحد فى إعتاق رقبة فى كفارة ألا اختبر إيمانها ، هذا ما على المكلف على الدر الله على المحلف على الله على الله على الله على الأصل:

و الكفارات كذا (ه) فى ظ: العست كذا (ه) فى ظ: يصير ون (ه) سقط من ظ (ه) فى ظ: هرام (ه) زيد بعده فى الأصل: الى ، و لم تكن الزيادة فى ظ غذفناها .

و الكية (والكية (١٠) فى ظ: ثوب (١١) فى ظ: ينطق .

سيل التخير من غير تعيين، و التعيين إليه إذا كان واجدا الشلائة الإحدها، و الإتيان بأحدها مرى من العهدة، لأن كل واحد من الثلاثة بعينه أخص من أحدها على الإبهام، و الإتيان بالخاص يستلزم الإتيان بالعام ( فن لم يجد ) أى واحدا منها فاضلا عن قوته و قوت من تلزمه مؤنته ( فصيام ) أى فالكفارة صيام ( ثلاثة ايام ) ولو متفرقة ، ه و لما تم ذلك ، أكده فى النفوس و قرره بقوله: ( ذلك ) أى الامر العدل الحسن [ الذي \_ ' ] ذكر ( كفارة ايمانكم ) أى المعقدة ( اذا حلفتم ) و أردتم نكثها سواء كان ذلك قبل الحنث أو بعده ، و لما كان التقدير : فافعلوا ما قدرتم عليه [ منه ، عطف عليه - ' ] فلا تحلفوا ما وجدتم إلى ذلك سيلا، و لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ، أى الم فلا تحلفوا ما وجدتم إلى ذلك سيلا، و لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ،

فلا تحلفوا ما وجدتم إلى ذلك سبيلا، و لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فانه سبحانه عظيم، و من أكثر الحلف وقع فى المحذور و لا بد، و إذا حلفتم فلا تحنثوا دون تكفير، و يجوز للكفر الجمع بين هذه الحصال كلها و استشكل، و حله بما قال الشيخ سعد الدين التفتازاني فى التلويح فى بحث ' أو ': و المشهور فى الفرق بين التخيير و الإباحة أنه يمتنع فى التخيير ١٥ الجمع و لا يمتنع فى الإباحة ، لكن الفرق ههنا أنه لا يجب فى الإباحة الإتيان بواحد و فى التخيير يجب ، و حيئذ إن كان الأصل فيه الحظر و ثبت

<sup>(</sup>١) فى ظ: لاحدهما (٧) فى ظ: باحدهما (٣) فى ظ: احدهما (٤) زيد بعده فى ظ: عياله (٥) فى ظ: تلتزمه (٦) من ظ ، و موضعه فى الأصل بياض (٧) سقط من ظ (٨) زيد من ظ (٩) فى ظ: لئلا يمتهن .

الجواز بعارض الآمر - كما إذا قال: بع من عبيدى هذا أو ذاك \_ يمتنع الجمع و بجب الاقتصار على الواحد . لانه المأمور به ، و إن كان الآصل [ فيه - '] الإباحة و وجب بالآمر واحد - كما في خصال الكفارة - يجوز الجمع بحكم الإباحة الآصلية ، و هذا يسمى التخيير على سبيل ه الإباحة \_ انتهى .

و لما اشتملت هذه الآيات من البيان على ما يدهش الإنسان كان كأنه قيل: هل يبين كل ما يحتاج إليه هكذا ؟ فنه من هذه الغفلة بقوله: ( كذلك ) أى مثل هذا البيان العظيم الشأن ( يبين الله ) [أى \_ ] ] على ما له من العظمة ( لكم ا'ياته ) أى أعلام " شريعته و أحكامه على على ما له من العلو بإضافتها إليه ".

و لما اشتمل ما تقدم من الأحكام و اليحكم و التنيه و الإرشاد و الإخبار على فيها من الاعتبار على فيهم جسيمة و سنن جليلة عظيمة ، [ ناسب \_ ] ختمها بالشكر المُربى لها في قوله على سبيل التعليل المؤذن بقطعها إن لم توجد العلة : ﴿ لعلكم تشكرون ، ﴾ أى يحصل منكم الشكر بحفظ جميع الحدود الآمرة و الناهية .

و لما تم بيان حال المأكل و كان داعية إلى المشرب، احتيج إلى بيانه، "فبين تعالى" المحرم منه ، فعلم أن ما عداه مأذون في التمتع به ،

(١) زيد من ظ و التلويح \_ مبحث «أو» (٦) زيد من ظ (٩) من ظ ، و في الأصل: اعلا \_ كذا (٤) في ظ: ايمانه (٥) سقط من ظ (٦-٦) في ظ: فتبين تعليل \_ كذا .

و ذلك محاذٍ في تحريم شيء مقترن باللازم' بعد ' إحلال آخر لما في أول السورة من تحريم الميتة و ما ذكر معها بعد الحلال بهيمة الأنعام و ما معها، فقال تعالى مذكرا لهم بما أقروا به من الإيمان الذي معناه الإذعان: ﴿ يَا يَهَا الَّذِينَ ا مُنُوا ﴾ أي أقرو به . و نبههم / على ما يريد العدو بهم من 14. / الشر بقوله تعالى: ﴿ انْمَا الْحَرْ ﴾ وهي كل ما أسكر سواه فيه قليله وكثيره ، ه و أضاف إليها ما واخاها في الضرر دينا و دنيا و في كونه سببا للخصام وكثرة اللغط المقتضى للحلف و الإقسام تأكيدا لتحريم الخر بالتنبيه على أن الكل من أفعال الجاهلية ، فلا فرق بين شاربها و الذابح على النصب و المعتمد على الأزلام فقال: ﴿ و الميسر ﴾ أى الذي تقدم ذكره في البقرة ﴿ و الانصاب و الازلام ﴾ المتقدم \* أيضا \* ذكرُهما أولَ السورة، ١٠ و الزلم: القدح لا ريش له - قاله البخاري ؛ وحكمة ترتيبها [ هكذا \_ ] أنه لما كانتِ الحمر غاية في الحمل على إتلاف المال، قرن بها ما يليها في ذلك و هو القار ، و لما كان الميسر مفسدة المال ، قرن به مفسدة الدين و هي الأنصاب ، و لما كان تعظيم الأنصاب شركا جليا إن عبدت ، و خفيا إن ذبح عليها دون عبادة ، قرن بها نوعا من الشرك الحنفي و مو الاستقسام ١٥ بالأزلام؛ ثم أمر باجتناب المكل إشارة وعبارة على أتم وجه فقال: ﴿ رَجِسَ ﴾ أى قذر أهل لأن يبعد عنه بكل اعتبار حتى عن ذكره سواء كان عينا أو معنى، و سواء كانت الرجسية في الحس أو \* المعنى،

<sup>(</sup>١) من ظ، و ف الأصل: بالالزام (٢-٢) سقط ما بين الرقين من ظ (٧) فى ظ: هو (٤) سقط من ظ (٧) فى ظ: هى . ظ: هو (٤) سقط من ظ (٥) فى ظ: المعتمد (٦) زيد من ظ (٧) فى ظ: هى .

و وحد الحير للنص على الحر و الإعلام بأن أخبار الثلاثة حذفت و قدرت . لانها' 'أهل لان، يقال في كل واحد منها على حدتها كذلك، و لا يكفي [ عنها - " ] خبر واحد على سييل الجمع؛ ثم زاد في التنفيرعنها تأكيدا لرجسيتها بقوله: ﴿ من عمل الشيطن ﴾ أي المحترق البعيد، ثم صرح بما ه اقتضاه السياق من الاجتناب فقال: ﴿ فَاجْتَنْبُوهُ ﴾ أى تعمدوا أن تكونوا عنه في جانب آخر غير جانبه ، و أفرد الما تقدم من الحكم ، ثم علل بما يفهم أنه لا فوز بشيء من المطالب مع مباشرتها فقال: ﴿ لَعَلَّمُ تَفْلَحُونَ هُ ﴾ أى تظفرون بجميع مطالبكم ، روى البخارى فى التفسير عن ان عمر رضى الله عنهما قال: لقد حرمت الحمر و ما بالمدينة منها شيء، و في رواية: نزل ١٠ تحريم الحزر و إن بالمدينة يومئذ لخسة أشربة ما فيها شراب العنب، و في رواية عنه: سمعت عمر على منعر النبي صلى الله عليه و سلم يقول: أمــا بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخر و هي من خسة : من العنب ـ و في رواية : من الزبيب\_ و التمر و العسل و الحنطة و الشعير ، و الخر ما خامر ْ العقل. و عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ما كان لنا خمر غير فضيخكم" ١٥ هذا" ، ^و إنى ُ لقائم أستى أبا طلحة و فلانا و فلانا إذ ُ جاء رجل فقال ` ' :

<sup>(</sup>١) في ظ: لان (٢-٢) من ظ، وفي الأصل: اسئل ان - كذا (٣) زيد من ظ (٤) في ظ: افر (٥) في ظ: جامن - كذا (٣) في ظ: تضحكم - كذا ، والفضيخ شراب يتخذ من البسر وحده (٧) زيد بعده في صحيح البخارى: الذي تسمونه الفضيع (٨-٨) في الصحيح: فإني (٩) في ظ: اذا (١٠) زيد بعده في الصحيح: وهل بلغكم الحر ؟ فقالوا: وما ذاك ؟ قال .

حرمت الخر ، قالوا : أهرق هــــذه القلال يا أنس ! فما سألوا عنها و لا راجعوها بعد خبر الرجل ؛ و ا فى رواية عنه : حرمت علينا الخر حين حرمت و ما بجد خر الاعناب إلا قليلا ، و عامة "خرنا البسر" و التمر . قال الاصبهانى : و ذلك بعد غزوة الاحزاب بأيام .

و لما كانت حكمة النهى عن الأنصاب و الأزلام قد تقدمت ف ٥ أول السورة ، و هي أنها فسق ، اقتصر على بيان علة النهى عن الخر و المبسر إعلاما بأنها المقصودان بالذات ، و إن كان الآخِرَين ما ضما الالتأكيد تحريم هذين \_ كما تقدم ، لأن المخاطب أهل الإيمان ، و قد كانوا مجتنبين لذينك ، فقال مؤكدا لأن الإقلاع عما حصل التمادى في المرون عليه يحتاج الى مثل ذلك : ﴿ الما يريد الشيطن ﴾ أى بتزيين الشرب و القمار لكم ١٠ ﴿ انْ يوقع بينكم المداوة ﴾ .

و لما كانت العداوة قد / تزول أسبابها ، ذكر ما ينشأ عنها بما إذا ' \ استحكم تعسر أو تعذر زواله ، فقال : ﴿ و البغضاء فى الحمر و الميسر ﴾ أى تعاطيهها [ لان الحمر تزيل العقل ، فيزول المانع من إظهار الكامن من الضغائن و المناقشة و المحاسدة ، فربما أدى ذلك إلى حروب طويلة ١٥ و أمور مهولة ، و الميسر بذهب المال فيوجب ذلك الإحنة على من سلبه ماله و نغص عليه أحواله - " ] .

و لما ذكر ضررهما في الدنيا ، ذكر ضررهما في الدين فقال:

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٢-٦) في ظ : خمر بالبسر \_كذا (٣) في ظ : هما (٤) في ظ : عما (٤)

﴿ و يصدكم عن ذكر الله ﴾ أي الملك الأعظم الذي لا إله [ لكم- ' ] غيره و لا كفو. له ، وكرر الجارتأكيدا "للا مر و تغليظا" في التحذير فقال: ﴿ وَ عَنِ الصَّلُوٰةَ ۗ ﴾ أما في الحمر فواضح ، و أما في الميسر فلا ن الفائز "ينسى ببطر" الغلبة ، و الخائب مغمور بهمّه ، و أعظم التهديدَ ه بالاستفهام و الجملة الاسمية الدالة على الثبات بعد التأكيد بالحصر والضم إلى فعل الجاهلية و بيان البحكم الداعية إلى الترك و الشرور \* المنفرة عن الفعل فقال: ﴿ فَهُلَ اتَّمَ مُنتَهُونَ مَ ﴾ أي قبل أن يقع بكم ما لا تطيقون . و لما كان ذلك مألوفا لهم محبوبا عندهم، وكان ترك المألوف أمرّ من ضرب السيوف، أكد دعوتهم إلى اجتنابه محذرا من المخالفة بقوله ١٠ عاطفاً على ما تقديره: فانتهوا ٦: ﴿ وَ اطْبِعُوا اللَّهُ ﴾ أي الملك الأعلى الذي لا شريك له و لا أمر لاحد سواه ، أي فيما أمركم " به من اجتناب ذلك ، و أكد الأمر باعادة العامل فقال: ﴿ وِ اطبعوا الرسول ﴾ أي الكامل في الرسلية في ذلك، وزاد في التخويف بقوله: ﴿ وِ احذروا ۗ ﴾ أي من المخالفة ، ثم بلغ العاية [ في ذلك - ' ] بقوله \* : ﴿ فان توليتم ﴾ أي ه. بالإقبال على شيء من ذلك ، و أشار بصيغة التفعل إلى أن ذلك إنما يعمل بمعالجة من النفس للفطرة الأولى، وعظم الشأن في ابتداء الجزاء بالتنبيه (١) زيد ما بين الحاجزين مر ظ (٢-٢) في ظ : لام و تعظيما (٣-٣) في الأصل: ننس مطر، و في ظ: ننسي منظر - كذا (ع) في الأصل: الحانب، وفي ظ: الجالت \_ كذا (ه) في ظ: النشرو \_ كذا (٦) سقط من ظ (٧) من ظ، و في الأصل: امرهم (٨) في ظ: لقولك \_كذا (٩) في ظ: الحرر.

بالامر بالعلم فقال: ( فاعلموا ) أنكم لم تضروا إلا أنفسكم، لأن الحجة قد قامت عليكم، و لم يبق على الرسول شيء لانكم علمتم ( انما على رسولنا ) أى البالغ فى العظمة مقدارا يجل عن الوصف باضافته إلينا ( البلغ المبين ه) أى البين فى نفسه الموضح لكل من سمعه ما يراد منه لا غيره ، فن خالف فلينظر ما يأتيه من البلاه من قبلنا، و هذا ناظر إلى قوله " بلغ ها انزل اليك من ربك " فكأنه قيل: ما عليه إلا ما تقدم من إلزامنا "له به من البلاغ ، فن " اختار لنفسه المخالفة كفر ، و الله لا يهدى من كان مختارا لنفسه المكفر .

و لما كانوا قد سألوا عند نزول الآية عما من شأن الانفس الصالحة الناظرة للورع المتحرك للسؤال عنه، وهو من مات منهم وهو يفعلها، ١٠ قال جوابا لذلك السؤال: ﴿ ليس على الذين المنوا و عملوا ﴾ أى تصديقا لإيمانهم ﴿ الصللحت جناح ﴾ فبين سبحانه أن هذا السؤال غير وارد لانهم لم يكونوا منعوا منهما، و كانوا مؤمنين عاملين للصالحات متقين لما يسخط الرب من المحرمات، و قد بين ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فيما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: حرمت الخر ثلاث ١٥ مرات: قدم الرسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة و هم يشربون الخر مرات: قدم الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك النبي و سلم عن ذلك النبي المدينة و هم يشربون الخر

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٢-٢) سقط ما بين الرقين من ظ (٩) فى ظ: أها (٤) فى ظ: لا يحب (٥) فى ظ: للتحرك (٦) فى ظ: معينين (٧-٧) فى المسلم

ILA

فأرل الله تعالى [ على نبيه صلى الله عليه و سلم - ' ] " يسئلونك عن الخر و الميسر " - الآية ، فقال الناس : لم يحرم علينا ، إنما قال : "إن فيهما إثما" ، و كانوا يشربون الخر حيى [ إذا ـ ' ] كان يوم' من الآيام صلى رجل من المهاجرين المغرب فحلط في قراءته ، فأيزل الله تعالى " يا يها الذين المنوا ه لا تقربوا الصلواة و انتم حكارى " فكانوا يشربونها حتى يأتى أحدهم الصلاة و هومفيق، فنزلت " يَّا يها الذين المنوَّا انما الحرر و الميسر "و الانصاب و الازلام " " ـ الآية ، فقالوا : انتهينا يا رب ! / و قال الناس : يا رسول الله ! ناس قتلوا في سبيل الله أو ما توا على فرشهم كانوا يشربون الحمر و يأكلون الميسر و قد جعله الله رجما من عمل الشيطان! فأنزل الله " ليس على الذين ١٠ المنوا و عملوا الصلحت جناح " ـ الآية، فقال الني صلى الله عليه و سلم : لو حرمت عليهم لتركوها كما تركتم \* . و لا يضر كونه من رواية أبي معشر و هو ضعیف لأنه موافق لقواعد الدین، و روی الشیخان عن أنس رضی الله عنه قال : كنت ساقى القوم يوم حرمت الحمر في بيت أبي طلحة رضي الله عنه و ما شرابهم إلا الفضيخ : البسر و التمر ، و إذا مناد ينادى : ألا ! إن ١٥ الحمر قد حرمت '، فقال [لي ـ ' '] أبو طلحة رضي الله عنه : اخرج فاهرقها ، (١) زيد من المسند (٧) في ظ: لم تحرم ، و في المسند : ما حرم (٧-٧) في المسند : فيها اثم كبير (٤) من ظ و المسند، و في الأصل: يوما (٥-٥) سقط ما بين الرقين من ظ (٦) مر السند ، و ف الأصل و ظ « و ، (٧) و سيقت هذه الرواية فيها عندنا من نسخة المسند باختلاف ألفاظ و زيادة شيء على ما هناً . (A) من ظ و صحيح مسلم ـ الأشربة ، و اللفظ له (p) من ظ و الصحيح ، و في

(١١) زيد من الصحيح .

(٧٤) فهرقتها

الأصل: الفضيخ .. كذا (١٠) زيد في الصحيح قال: فحرت في سكك المدينة .

فهرقتها ، فقال بعض القوم: قد قتل "فلان و فلان" و هي في بطونهم؟ فأنزل الله تعالى " ليس على الذين المنوا و عملوا الصلاحت جناح " ـ الآية ، على أنه لو لم يرد هذا السببُ كانت المناسة حاصلة ، و ذلك أنه تعالى لما أباح الطيب من المأكل و حرم الحبيث من المشرب ، ننى الجناح عمن يأكل ما أذن فيه أو يشرب عدا ما حرمه . فأتى بعبارة تعم المأكل و المشرب ه فقال : ﴿ فيما طعموا ﴾ أى مأكلا كان أو مشربا ، و شرط ذلك عليهم بالتقوى ليخرج المحرمات فقال : ﴿ اذا ما اتقوا ﴾ أى أوقعوا جميع التقوى التي تطلب منهم فلم يطعموا محرما .

و لما بدأ بالتقوى و هى خوف الله الحامل على البعد عن المحرمات، ذكر أساسها الذى لا تقبل الا به فقال: ﴿ و المنوا ﴾ و لما ذكر الإقرار ١٠ باللسان ، ذكر مصداقه فقال: ﴿ و عملوا ﴾ أى بما أداهم إليه اجتهادهم بالعلم الا اتفاقا الله (الصلاحت ثم اتفوا ﴾ أى فاجتنبوا ما جدد عليهم تحريمه ﴿ و المنوا ﴾ أى بأنه من عند الله ، و أن الله له أن يمحو ما يشاء و يثبت ما يشاء ، و هكذا كلما تكرر تحريم شيء كانوا يلابسونه .

و لما كان قد ننى الجناح أصلا و رأساً ، شرط الإحسان فقال: ١٥ ﴿ ثُمَ اتقوا و احسنوا ۖ ﴾ أى لازموا التقوى إلى أن أوصلتهم ۗ إلى مقام المراقبة ، و هى الغنى عن رؤية غير الله ، فأفهم ذلك أن "من لم يبلغ"

<sup>) )</sup> في ظ : فوقها (٢ - ٢) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد في ظ : ما .

<sup>(</sup>٤) في ظ: لا يقبل (٥) في ظ: بالإيمان \_ كذا (١- ٦) في ظ: لا تفاق .

<sup>(</sup>٧) في ظ: لها - كذا (٨) من ظ، و في الأصل: وصاتم (٩-٩) في ظ: لم تبلغ.

[رتبة - '] الإحسان لا يمتنع أن يكون عليه جناح مع التقوى و الإيمان، يكفر عنه بالبلايا و المصائب حتى ينال ما قدر له مما لم يبلغه عمله من درجات الجنان، و مما يدل على نفاسة التقوى و عزتها أنه سبحانه لما شرطها في هذا العموم، حث عليها عند ذكر المأكل بالخصوص كا مضى فقال " و اتقوا الله الذي اتتم به مؤمنون "، و هذا في غاية الحث على التورع في المأكل و المشرب و إشارة إلى أنه لا يوصل إلى مقام الإحسان إلا به و الله الموفق ؛ و لما كان التقدير: فان الله يجب المتقين المؤمنين، عطف عليه قوله: ﴿ و الله ﴾ أي الذي له صفات الكال

و لما ذكر ما حرم من الطعام فى كل حال ، وكان الصيد بمن حرم فى بعض الأوقات ، وكان من أمثل مطعوماتهم ، وكان قد ذكر لهم بعض أحكامه عقب قوله "احلت لكم بهيمة الانعام" "و احل لكم الطيبت" أخذ هنا فى ذكر شيء من أحكامه ، و ابتدأها ـ لانهم خافوا على من مات منهم على شرب الخر قبل تحريمها مأنه يبتليهم لتمييز الورع منهم مات منهم على شرب الخر قبل تحريمها أبنه يبتليهم لتمييز الورع منهم السبت ، فكان ذلك سببا لجعلهم "قردة ، و من سبحانه على الصحابة من هذه الامة بالعصمة عند بلواهم بيانا لفضلهم على من سواهم ، ا فقال تعالى مناديا لهم

1175

 <sup>(</sup>١) زيد من ظ (٢) في ظ: يدلك (٩) في ظ: كما (٤-٤) في ظ: باقه (٥) في
 ظ: احلت (٦) في ظ: شيئا (٧) في ظ: شراب (٨) من ظ، وفي الأصل: تحريمه.
 (٥) في ظ: بني (١٠) تكرر في الأصل.

بما يكفُّهم' ذكره' عن المخالفة: ﴿ يُأْيِهِـا الذِينِ الْمَنُوا ﴾ أي أوقعوا الإيمان و لو على أدنى وجوهه ، فعم بذلك العالى و الدانى ﴿ لِيبلُونُكُمُ اللَّهُ ﴾ أى يعاملكم معاملة المختبر في قبولكم تحريم الحر وغيره المحيط بكل شيء قدرة وعلما ، و ذكر الاسم الأعظم إشارة بالتدكير بما له من الجلال إلى أن له أن يفعل ما يشاء، وأشار إلى تحقير البلوى تسكينًا ٥ للنفوس بقوله ": ﴿ بشيء من الصيد ﴾ أي الصيد في البر في الإحرام، و هو ملتفت إلى قوله " هل انبشكم بشر من ذلك مثوبة عند الله" [ و شارح لما ذكر أول السورة في قوله "غير محلي الصيد و انتم حرم \_ " ] الآية، و ما " ذكر بعد المحرمات من قوله " فكلوا بما امسكن عليكم "، و وصف المبتلى به بوصف هو من أعلام النبوة فقال: ﴿ تَنَالَـةَ ايديكُم ﴾ أي إنَّ ١٠ أردتم أخذه سالما ﴿ و رماحكم ﴾ إن أردتم قتله، ثم ذكر المراد من ذلك و هو إقامة الحجة على ما يتعارفه العباد بينهم فقال: ﴿ لَيْعَلُّمُ اللَّهُ ﴾ أى و هو الغني عن ذلك بما له من صفات الكمال التي لا خفاء بها عند. أحد يعلم هذا الاسم الأعظم ﴿ من يُخاف بالغيب ع ﴾ أي بما حجب به من هذه الحياة الدنيا التي حجبتهم عن أن يعرفوه حق معرفته سبحانه، ١٥ و المعنى أنه يخرج بالامتحان ما كان من أفعال العباد في عالم الغيب إلى عالم الشهادة ، فيصير تعلق العلم بـــ تعلقا شهوديا كما كان تعلقا غيبيا [لتقوم- ] بذلك ^الحجة على الفاعل في مجاري عاداتهم ، ويزداد من

<sup>(1)</sup> في ظ: يكفيهم (٢) من ظ، وفي الأصل: ذكر (٣) سقط من ظ (٤) في ظ « و » (٥) زيد من ظ (٦) في ظ: عما (٧) من ظ، و في الأصل: (-1) في ظ: على الفاعل الحجة (٩) في ظ: عادات كم .

له اطلاع على اللوح المحفوظ من الملائكة إيمانا و بقينا و عرفانا ، و قد حقق سبحانه معنى هذه الآية فابتلاهم بذلك عام الحديبية حتى كان يغشاهم الصيد فى رحالهم و يمكنهم أخذه بأيديهم .

و لما كان هذا زاجرا فى العادة 'عن التعرض' لما وقعت البلوى ه به و حاسما للطمع فيه بمن اتسم بما جعل محط النداء مر. الإيمان، سبب عنه قوله: ﴿ فَن اعتدى ﴾ أى كلف نفسه مجاوزة الحد في التعرض له ؛ و لما كان سبحانه يقبل التوبة عن عباده ، خص الوعيد بمن استغرق الزمان بالاعتداء فأسقط الجار لذلك فقال: ﴿ بعد ذلك ﴾ أى الزجر العظيم ﴿ فَلَهُ عَذَابِ البِّمِ ﴾ بما التَّذُّ من تعرضه إليه لما عرف .١ بالميلُ إلى هذا أنه [ إلى ما ـ " ] هو أشهى منه كالخمر و ما معها أميل . و لما أخرهم بالابتلاء. صرح لهم بما لوح إليه بـذكر المخافة من تحريم التعرض لما ابتلاهم به ، فقال منوِّها بالوصف الناهي عن الاعتداء: ﴿ يُآيِهَا الذِن المنوا ﴾ و ذكر القتل الذي هو أعم من الذبح إشارة إلى أن الصيد \_ لما عنده من النفرة المانعة من التمكن من ذبحه \_ يحبس بأى وجه 10 كان من أنواع القتل فقال: ﴿ لا تقتلوا الصيد ﴾ أي لا تصطادوا الما يحل أكله من الوحش، و أما غير المأكول فيحل قتله، فانه لاحظ للنفس في قتله إلا الإراحة من أذاه المراد بالفسق في قوله صلى الله عليه و سلم: خمس في الدواب فواسق، لاجناح على من قتلها في حل و لا حرم - و ذكر منهن السبع العادى ، فدل الحكم برفع الجناح عقب الوصف بالفسق

<sup>(1-1)</sup> سقط ما بين الرقين من ظ (٦) في ظ: عمن (٣) في ظ: عاوز (٤) ف ظ: بالمثل (٥) زيد من ظ (٦) سقط من ظ (٧) في ظ: لا تصادوا .

<sup>(</sup>۷۵) علی

على أنه علة الإباحة، و لامنى لفسقها إلا أذاها ﴿ و انتم حرم \* ﴾ أى محرمون أو في الحرم .

و لما كان سبحانه [عالما - ٢] بأنه لا بد أن يوافق موافق تبعا لأمره و يخالف مخالف موافقة لمراده، شرع لمن خالف كفارة تخفيفا منه على هذه الآمة و رفعا لما كان على من كان من قبلها من الآصار، ه فقال عاطفا على ما تقديره: فمن انتهى فله عند ربه أجرعظيم: / ﴿ و من قتله منكم متعمدا ﴾ أى قاصدا للصيد ذاكرا للاحرام إن كان محرما، / ١٧٤ و الحرم إن كان فيه عالما بالتحريم .

و لما كان هذا الفعل العمد موجا للائم و الجزاء ، و متى اختل وصف منه كان خطأ موجا للجزاء فقط ، و كان سبحانه قد عفا عن الصحابة . ١ رضى الله عنهم العمد الذى كان سبا لنزول الآیة كافى آخرها ، ثم یذكره و اقتصر على ذكر الجزاء فقال: ﴿ فجزآ ، ﴾ أى فحكافأة ﴿ مثل ما قتل ﴾ أى أقرب الاشياء به شبها فى الصورة "لا النوع" ، و وصف الجزاء بقوله: ﴿ من النعم ﴾ لما قتله عليه ، ثم أى عليه م أن يكافئ ما قتله بمثله ، و هو من إضافة المصدر إلى الفاعل ، هذا على قراءة الجماعة باضافة « جزاء ، إلى ١٥ همل ه ، و أما على قراءة الكوفين و يعقوب بتنوين « جزاء ، و رفع « مثل » و أما على قراءة الكوفين و يعقوب بتنوين « جزاء ، و رفع « مثل » و أما على قراءة الكوفين و يعقوب بتنوين « جزاء ، و رفع « مثل » و أما على قراءة الكوفين و يعقوب بتنوين « جزاء ، و رفع « مثل » و أما على قراءة الكوفين و يعقوب بتنوين « جزاء ، و رفع « مثل » و أما على قراءة الكوفين و يعقوب بتنوين « جزاء ، و رفع « مثل » و أما على قراءة الكوفين و يعقوب بتنوين « جزاء » و رفع « مثل » و أما على قراءة الكوفين و يعقوب بتنوين « جزاء » و رفع « مثل » و أما على قراءة الكوفين و يعقوب بتنوين « جزاء » و رفع « مثل » و أما على قراءة الكوفين و يعقوب بتنوين « جزاء » و رفع « مثل » و أما على قراءة الكوفين و يعقوب بتنوين « جزاء » و رفع « مثل » و أما على قراءة الكوفين و يعقوب بتنوين « جزاء » و رفع « مثل » و أما على قراءة الكوفين و يعقوب بتنوين « جزاء » و رفع « مثل » و أما على قراءة الكوفين و يعقوب بتنوين « جزاء » و رفع « مثل » و أما على قراءة الكوفين و يعقوب بتنوين « جزاء » و رفع « مثل » و أما على قراءة الكوفين و يعقوب بتنوين « جزاء » و رفع « مثل » و أما على قراءة الكوفين و يعقوب بتنوين « جزاء » و رفع « مثل » و أما على قراءة الكوفين و يعقوب بتنوين « جزاء » و رفع « مثل » و أما على قراءة الكوفين و يعقوب بتنوين « جزاء » و رفع « مثل » و أما على قراءة الكوفين و يعقوب بتنوين و يعقوب بينوين و يوبين و يوبين و يعقوب بينوين و يعقوب بينوين و يوبين و يعقوب بينوين و يعقوب بينوين و يعقوب بينوين و يوبين و يوبينوين و يوبين و يوبين و يوبين و يوبينوين و يوبين و يوبينوين و يوبينوين و يوبينوينوين و يوبينوين و يوبينوينوين و يوبينوينوين و يوبينوين و يوبينوي

<sup>(1)</sup> من ظ ، وفي الأصل: أي (7) زيد من ظ (٧) سقط من ظ (٤-٤) في ظ: قتلها (٥-٥) في ظ: قتلها (٥-٥) في ظ: ط ، وفي الأصل: كالنوع (٧) من ظ ، و في الأصل: قتل (٨-٨) سقط ما بين الرقبين من ظ.

و لما كان كأنه قبل: بما تعرف المائلة؟ قال: ( يحكم به ) أى بالجراه؛ و لما كانت وجوه المشابهة بين الصيد و بين النعم كثيرة، احتاج ذلك إلى زيادة التأمل فقال: ( ذوا عدل منكم ) أى المسلمين، و عن الشافعي أن الذي له مثل ضربان: ما حكمت فيه الصحابة، و ما لم تحكم فيه، فما حكمت فيه لا يعدل إلى غيره لانه قد حكم به عدلان فدخل تحت الآية، وهم أولى من غيرهم لانهم شاهدوا التنزيل و حضروا التأويل؛ و ما لم يحكموا به يرجع فيه إلى اجتهاد عدلين، فينظر إلى الاجناس الثلاثة من الانعام، أ فكل ما كان أقرب شبها به يوجبانه ؛ فان كان القتل خطأ جاز أن بكون [ الفاعل - ٢ ] أحد الحكمين؛ و إن كان عمدا فلا،

و لما كان هذا المثل يساق إلى مكة المشرقة على وجه الإكرام و النسك مرفقا بمساكينها، قال مينا لحاله من الضمير في " به " : ( هديا ) و لما كان الهدى هو ما تقدم تفسيره، صرح به فقال : ( بلغ الكعبة ) أى الحرم المنسوب إليها، و إنما صرح بها زيادة في التعظيم و إعلاما بأنها هي المقصودة بالذات بالزيارة و العمارة لقيام ما بألى ذكره، تذبح الهدى بمكة المشرفة و يتصدق به على مساكين الحرم"، و الإضافة لفظية لان الوصف

<sup>(</sup>١) فى ظ: بم (٢) تأخر فى ظ عن « الضمير فى به » (٣) سقط من ظ (٤) فى ظ: لم يحكم (٥) من ظ و البحر المحيط ٤/٢ ، و فى الأصل: الثلاث (٢-٦) من ظ و البحر ، و فى الأصل: فما (٧) زيد من ظ (٨-٨) فى ظ: فقال بمساكنها ــكذا .

بشبه ويبلغ، فلذا وصف بها النكرة.

و لما كان سبحانه رحيما بهذه الامة ، خيرها بين ذلك و بين ما بعد فقال : ﴿ او ﴾ عليه ﴿ كفارة ﴾ هي ﴿ طعام مسكين ﴾ في الحرم بمقدار قيمة الهدى ، لكل مسكين مد ﴿ او عدل ذلك ﴾ أى قيمة المثل ﴿ صياما ﴾ في أي موضع تيسر له ، عن كل مد يوم ، فأو للتخيير لانه الاصل فيها ، ه و القول بأنها للترتيب يحتاج إلى دليل .

ه عما » و «سلف »

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٧) في ظ: يقل ـكذا (٣) من ظ، و في الأصل: ليحرز.

<sup>(</sup>٤) في ظ: المعتمد، و العبارة من بعده الى « المتعمد » الآتي ســـاقطة منه .

<sup>(</sup>٥-٥) من ظ ، و في الأصل : الى تعمدها ، و هو متخلل في الأصل بين

حفظ تفسه بعد هذا فاز (و من عاد) إلى تعمد شيء من ذلك و لو قل؟ و لما كان المبتدأ متضمنا معنى الشرط، قرن الخبر بالفاء إعلاما بالسبية افقال: (فيتقم افقه) أى الذي له الآمركله (منه أ) أى بسبب عوده بما يستحقه من الانتقام .

و لما كان فاعل ذلك متهكا لحرمة الإحرام و الحرم "، و كان التقدير: فانه قادر عليه ، عطف على ذلك ما اقتضاه المقام من الإثبان بالاسم الاعظم و وصف العزة فقال: ﴿ و افته ﴾ أى الملك [ الأعلى - "] الذي لا تداني عظمته عظمة ﴿ عزيز ﴾ لا يغلب ﴿ ( ذو انتقام ه ) من خالف أمره .

و لما كان هذا عاما فى كل صيد، بين أنه خاص بصيد البر فقال:

( احل لكم صيد البحر ) أى اصطياده ، أى الذى مبناه غالبا على الحاجة ،

و المراد [ به - ] جميع المياه من الانهار و البرك و غيرها ( و طعامه )
أى مصيده طريا و قديدا و لو كان طافيا قذه البحر ، و هو الحيتان

بأنواعها وكل ما لا يميش فى البر ، "و ما أكل مثله فى البر" .

و لما أحل ذلك ذكر علته فقال: (متاعا لكم) أى إذا كنتم مسافرين أو مقيمين (والسيارة؟) أى يتزودونه إلى حيث أرادوا من السر أو البحر، وفى تحليل صيد البحر حال الابتلاء من النعمة على هذه الآمة ما يبين فضلها على من كان قبلها ممن جعل صيد البحر له محتة يوم الابتلاء-

<sup>(</sup>و) في ط: بالسنة -كذا (٧) سقط من ظ(م) زيد من ط (٤) في ط : لايداني . (٥) في ط : لايفالب (٦) في ط : مصيدته (٧٠٧) سقط مسابين الرقين من ظ . ٢٠٤ (٧٦) وقه

و فله المحد، و الظاهر أن المراد بضيد البحر الفعل ، لأن ثُمَّ أمرين : الاصطياد و الأكل، و المراد بيان حكمها، فكأنه الحل اصطياد حيوان البحر، و أحل طعام البحر مطلقا ما اصطادوه و ما لم يصطادوه"، سواه كانوا مسافرين أو مقيمين ، و ذلك لاته لما كدَّم تحرىم اصطياد ما فى البر بقوله " لا تقتلوا الصيد و التم حرم " أتبعه بيان [ إحلال اصطياد مصيد البحر في حال تحريم ه ذلك ، ثم أتبعه يان - 1] حرمة مصيد البر بقوله : ﴿ و حرم عليكم صيد البر ﴾ أى اصطياده و أكل ما صيد منه لكم، وهو ما لا عيش له اللا فيه، و ما يميش فيه <sup>ا</sup>و في البحر<sup>ا</sup>، <sup>ه</sup>فان صيد المحلال<sup>م</sup> حل للحرم أكله، فانه غير منسوب إليه اصطياده بالفعل و لا بالقوة ﴿ مَا دَمَّمْ حَرَمًا ۗ ﴾ لأن مبى أمره غالبًا في الاصطباد والاكل بما صيد على الترف والرفاهية، ١٠ و قد تقدم أيضا حرمة اصطياد مصيد البر و حرمة الاكل بما صيد منه ، و تكرر ذلك بتكرر الإحرام في آية "غير محلي "الصيد " و آية " لا تقتلوا الصيد و اتم حرم " فلا يعارضه مفهوم " ما دمتم حرما " و عبر بذلك ليكون نصا في الحرمة في كل جزء من أجزاء وقت الإحرام إلى تمام التحل ـ و الله أعلم، و لا يسقط الجزاء بالحطأ و الجهل كسائر محظورات ١٥ الإحرام.

و لما كان الاصطياد بحشر المصيد إلى حيث يعجز عن الحلاص

<sup>(</sup>١) في ظ: فكانها (٧) زيدت الواو بعده في ظ (٧) سقط من ظ (٤) زيد من ظ (٥) في ظ . ظ (٥) في ظ : لا يعش (٧ - ٧) سقط ما بين الرقين من ظ . (٨-٨) تكرر ما بين الرقين في الأصل .

منه، و كانت حالة الإحرام أشبه شيء بحالة الحشر في التجرد عن المخيط و الإعراض عن الدنيا و تمتعاتها، ختم / الآية بقوله عطفا على ما تقديره: فلا تأكلوا اشيئا منه في حال إحرامكم: ﴿ و اتقوا الله ﴾ أي الذي له الآم كله في ذلك و في غيره الاصطياد و غيره ﴿ الذي اليه تحشرون ه ﴾ كله في ذلك و في غيره من الاصطياد و غيره ﴿ الذي اليه تحشرون ه ﴾ في ليكون العرض عليه نصب أعينكم فتكونوا مواظبين على طاعته محترزين عن معصيته .

و لما كان الإحرام و تحريم الصيد فيه إنما هو لقصد تعظيم الكعبة، بين تعالى حكمة ذلك و آنه كما جعل الحرم و الإحرام سببا لامن الوحش و الطير جعله سببا لامن الناس و سببا لحصول السعادة إدنيا و أخرى ، فقال مستأنفا بيانا لحكمة المنع في أول السورة من استحلال من يقصدها للزيارة: ﴿ جعل الله ﴾ أى بما له من العظمة و كال الحكمة و نفوذ الكلمة ﴿ الكعبة ﴾ و عبر عنها بذلك لانها مأخوذة من الكعب الذي به قيام الإنسان و قوامه ، و بينها مادحا بقوله: ﴿ البيت الحرام ﴾ أى الممنوع من كل جبار دائما الذي تقدم في أول السورة أني منعتكم من استحلال من كل جبار دائما الذي تقدم في أول السورة أني منعتكم من استحلال من الذي يقوم به البيت ، فيأمن به الخائف و يقوى فيه الضعيف و يقصده النجار و الحجاج و العمّار فهو عماد الدين و الدنيا .

و لما ذكر ما به القوام من المكان، أتبعه ذلك من الزمان فقال: (و الشهر الحرام) أى الذي يفعل فيه الحج و غيره "يأمن فيه الحائف".

ولما

<sup>(</sup>١-١) في ظ: منه شيئا (م) سقط مر ظ (م) في ظ: كم (ع) في ظ: الما في ظ

و لما ذكر ما به القوام من المكان و الزمان، أتبعه "ما به" قوام الفقراء من شعائره فقال: ﴿ وَالْهُدَى ﴾ ثم أتبعه أعزَّه و أخصه فقال: ﴿ وَالْقَلْآنُدُ ۗ ﴾ أى و الهدى العزيز الذي يقلد فينذبح و يقسم على الفقراء، و في الآية التفات إلى "ما في" أول السورة من قوله "ياّ يها الذين ا'منوا لا تحلوا شعائر الله و لا الشهر الحرام " - الآية ، فقوانينُها أن من قصدها في شهر الحرام ه لم يتعرض له أحد و لوكان قتل ابنه ، و من قصدها في غيره و معه هدى قلده أو لم يقلده أو لم يكن معه هدى و قلد نفسه من لحًّا ، شجر الحرم " لم يعرضُ له أحد "حتى أن بعضهم يلتى الهدى و هو مضطر فلا يعرض له ً و لو مات جوعاً ، و سواه في ذلك صاحبه و غيره لأن الله تعالى أوقع في قلوبهم تعظيمها ، لأنه تعالى جبل العرب على الشجاعة ليفتح ١٠ بهم البلاد شرقا وغربا ليظهر عموم رسالة نبيهـم صلى الله عليه و سلم، فلزم من ذلك شدة حرصهم على القتل و الفارات، و علم أن ذلك إن دام بهم شَعْلَهم عن تحصيل ما يحتاجون إليه لعيشهم ، فأدى إلى فنائهم ، فجعل بيته المكرم و ما كان من أسبابه أمانا يكون به قوام معاشههم ُّو معايشهم ، فكان ذلك برهانا ظاهرا على أن الاله عالم بجميع المعلومات ١٥ و أن له الحكمة الىالغة .

<sup>(1)</sup> تكرر في الأصل (٧) العبارة من «أتبعه ذلك » إلى هنا تكررت في ظ مع سقوط الألفاظ التي نبهنا عليها (٧-٣) سقط ما بين الرقين من ظ (٤) في ظ ، اليه (م) من ظ ، و في الأصل : الحرام ؟ و زيدت الواو بعده في ظ (٧) من ظ ، و في الأصل : ان .

1144

و لما أخبر بعلة التعظيم لما أمر بتعظيمه من نظم أمور الناس ، ذكر علة ' ذلك الجعل فقال: ﴿ ذلك ﴾ أى الجعل العظيم الذى تم \* أمره على ما أراد جاعله " سبحانه ﴿ لتعلموا ﴾ أى بهذا التدبير المحكم في ال الله و الذى له الكمال كله الذى جعل ذلك ﴿ يعلم ما فى السموات ﴾ فاذلك رتبها ترتيبا فصلت به الآيام و الليالى ، فكانت من ذلك الشهور و الأعوام ، و فصل من ذلك ما فصل للقيام / المذكور ﴿ و ما فى الارض ) فلذلك جعل فيها ما قامت به مصالح الناس وكف فيه أشدهم و أفتكهم عن أضعفهم و آمن فيه الطير و الوحش ، فيؤدى ذلك من له عقل رصين و فكر متين إلى أن يعلم أن فاعل ذلك من العظمة و ففوذ الكلمة بحيث من الطعام و تحريم ما حرم من الشراب وغير ذلك .

و لما ذكر هذا العلم العظيم ، ذكر ما هو أعم منه فقال: (و ان)
أى ولتعلموا أن (الله ) أى المحيط بكل شيء قدرة و علما الذي فعل
ذلك قتم له ( بكل شيء عليم » ) و إلا لما أثبت جميع مقتضيات ذلك
او نني جميع موافعه حتى كان ، ولقد اتخذ العرب ـ كما في السيرة الهشامية أو غيرها ـ طواغيت ، وهي بيوت "جعل لها " سدنة و حجابا و هدايا
أكثروا منها ، و عظمت كل قبيلة ما عندها أشد تعظيم أو طافوا به فلم يبلغ

<sup>(</sup>١) من ظ، وفي الأصل: علمه (٦) سقط من ظ (٩) من ظ، وفي الأصل: عاجه (٤) من ظ، و في الأصل: عاجه (٤) من ظ، و في الأصل: الحكمة ـ كذا (٥) في ظ: ليعلموا (٦) في ظ: الهاشمية (٧-٧) في ظ: جعلها بها ـ كذا (٨) في ظ: تعظيما.

<sup>(</sup>۷۷) شی

شى، أ منها ما بلغ أمر الكعبة المشرقة و لا قارب، ليحصل العلم بأنه سبحانه لا شيء مثله و لا شريك له .

و لما أتنج هذا كله أنه على كل شيء قدير لأنه بكل شيء عليم، وكانت هذه الآية - كما تقدم - ناظرةً إلى أول السورة من آية " لا تحلوا شعائر الله '' و ما بعدها أتم نظر ، ذكر ا سبحانه ما اكتنف آية " حرمت ٥ عليكم الميتة " أ من الوعيد الذي ختم به ما قبلها و الوعد الذي ختمت هي به في هذه الآية على ترتيبه، سائقًا له مساق النتيجة و الثمرة لما قبله، بيانا لآن من ارتكب شيئا من هذه المنهيات كان حظه ، فقال محذرا و مبشرا لأن الإيمان لايتم إلا بهما: ﴿ اعلموا إن الله ﴾ أي الذي له العظمة كلها الذي نهاه عنها ﴿ شديد العقاب ﴾ فليكن عباده على حذر منه ، و أن ١٠ من أرقعه في شيء منها القدر ، ثم فتح له التوفيقُ بابَ الحذر ، فكفر فيها فيه كفارة و تاب ، كان مخاطبا بقوله : ﴿ و ان ﴾ أى و اعلموا أن ﴿ الله ﴾ أى الذي له الجلال و الإكرام مع كونه شديد العقاب ﴿ غفور رحيم م ﴾ يقبل عليه و يمحو زلله و يكرمه ، فكان اكتناف أسباب الرجاء سابقاً للانذار و لاحقاً معلماً بأن رحمته سبقت عضبه و أن ١٥ العقاب إنما هو لإتمام رحمته، قال ابن الزبير: ثم قال: "جعل الله الكعبة". آلاية ٦ ، فنه على سوء العاقبة فى منع البحث على التعليل و طلب الوقوف على ما لعله مما استأثر الله بعلمه ، و من هذا الباب أتى على بني إمبرائيل في ا

<sup>(</sup>١) فيظ : شيئا (٧) فيظر: ذلك (ع) فيظ : الآية (٤) فيظ : غلبت (٥) زيد بعده في ظ : البيت الحرام (٦) سقط من ظ (٧) من ظ ، و في الأصل: من . ي

114

[ أمن - '] البقرة وغير ذلك؛ وجعل كاف التنبيه إيماء، ثم أعقبه بمنا يفسره "ينايها الذين المنوا لا تسئلوا غن السياة " - الآية، و وعظهم بخال غيره في هذا، و أنهم سألوا فأعطوا ثم المتحنوا، و قد كان التسليم أولى لهم، فقال تعالى " قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبخوا بها كفرين " ثم غرف عباده أنهم إذا استقاموا فلن يضرهم خذلان غيرهم "ينايها الدّين المنوا عليكم انفسكم " - انتهى .

و لما رغب سبحانه و رهب ، علم أنه المجازى وحده ، فأنتج ذلك أنَّهُ ليس إلى غيره إلا ما كلفه به ، فأنتج ذلك ولا بد قوله: ﴿ مَا عَلَى الرَّسُولُ ﴾ أى الذي من شأنه الإبلاغ ﴿ إلا البلاغ \* ﴾ أي بأنه يحل لكم الطعام و غيره ١٠١ و يحرم عليكم الخر و غيرها ، و ليس عليه أن يعلم ما تضمرون و ما تظهرون ليتحاسبكم عليه و الله ) أي المحيط بكل شيء قدرة و علما ﴿ يعلم ما تبدون ﴾ أى تجددون إبداءه على الاستفرار ﴿ وَ مَا تَـكَتَّمُونَ لِهُ ﴾ من إيمان وكفر وعصيان وطاعة وتعمد لقتل الصيدو غيره وعجبة للخمر وغيرها وتععق فى الدين بتحريم ألحلال من الظفام و الشراب و غيره إفراطا و تفريطا ، ١٥ لأنه الذي خلفكم و قدّر ذلك فيكم في أوقاته ، فيجازيكم على ما في نفس الأثمرُ ، من عضى أخذه بشديد العقاب، و من أطناعه منحه حسن الثوَّاب، و أما الرستول ضلى الله عليه و سلم فلا يحكم إلا بما يعلمه نما تبدونه مَا لَمُ أَكْشُفُ لَهُ البَاطَنَ و آمره فيه بأحرى ، وهذه أيضًا ناظرة إلى قوله تعالى (١) زيد من ظ (٦) لن ظ ، و في الأصل : وعط (٤) سقط من ظ (١) في ظ : نامر .

" بلغ ما انول البك من ربك " .

و لما مطب سبحاله العلم عن كل أحد و أثبته لنفيسه الشريفة، أكتبخ ذلك أنه! لا أمر لغيره و لا نهني ولا إنجات و لا نفي ، فأخذ سبحانه بيين حكمة مَا مَضَى مَنَ الْأُوامِرُ فَى إحلال الطعام و غيره من الاصطباد و الأكل من الصيد و عيره و الزواجر عن الخر و غيرها بأن الأنسياء منها طيب و لحبيث ، ه و أف الطيب و إن قل خير من الحبيث و إن كثر ، و لا يمـ و هذا من ذاك إلا الخلاق العلم، فربما ارتكب الإنسان طريقـــة شرعها لنفسته ظانًا أنهأ حسنة فجرته إلى السيئة وهو لا يشعر فيهلك ، كالرهبانية التي كانوا عرموا عليها و الحر التي دعا شغفهم بها إلى الإنزال فيها مرة بند أحجرى إلى أن أكد فيها هنا أشد تأكيد، وحذر فيها أبلغ تحذير، فقال ١٠ تعالى صارفا الخطاب إلى أشرف الورى صلى الله عليه و سلم إشارة إلى أنه لاينهض بمفرقة هذا من الحلق غيره: ﴿ قُلُ لا يستوى الحبيث ﴾ أي من المطعومات و الطاعمين ﴿ و الطيب ﴾ أي كذلك ، فإن ما يتوهمونه في الكَثرة من الفضل لا يوازني النقصان من جهة الخبيك .

و لما كان الحبيث من الذوات و المعانى أكثر فى الظاهر و أيسم ١٥ قال : ﴿ و لو اعجبك كثرة الحبيث ٤ و الحبيث و الطيب هنه جسمانى و منه روحانى ، و أخبتهما الروحانى و أخبته الشرك ، و أطيب الطيب الروحانى و أطيبه معرفة الله و طاعته ، و ما يكون للجسم من طيب أو خبث (١) فى ظ : لانه (٧) من ظ (١) فى ظ : الطيبه (٥) هن

ظ ، و في الأصل : خبيت .

<sup>113</sup> 

1179

ظاهرٌ لكل أحد، فما خالطه نجاسة صار مستقدرا لأرباب الطباع السليمة، و ما خالط الارواح من الجهل صار مستقدرا عند الارواح الكاملة المقدسة، و ما خالطه من الأرواح معرفة الله فواظب على خدمته أشرق بأنوار المعارف الإلهية و ابتهج بالقرب من الارواح المقدسة الطاهرة، و كما ه أن الحبيث و الطيب لا يستويان في العالم الروحاني [كذلك لا يستويان في العالم الجسهاني - " ] ، و التفاوت بينهما في العالم الروحاني أشد ، لأن مضرة خبث الجسماني "قليلة، و منفعة " طيبه يسيرة، و أما خبث الروحاني فمضرته عظیمة دائمة ، و طیب الروحاني منفعته جلیلة [ دائمة \_ " ] ، و هي القرب من الله و الانخراط في زمرة السعداء، و أدلُّ دليل على إرادة ١٠ العصاة و المطيعين قوله: ﴿ فَا تَقُوا الله ﴾ أى اجعلوا بينكم و بين ما يسخط الملك الأعظم الذي له صفات الكال من الحرام وقايةً من الحلال / لتكونوا " من قسم الطيب، فأنه لا مقرب إلى الله مثلُ الانتها، عما حرم -كما تقدم الإشارة بقوله '' ثم اتقوا و إحسنوا " و يزيد المعني وضوحا قُولُهُ: ﴿ يَآوِلَى الْآلِبَابِ ﴾ أي العقول الخالصة من شوائب النفس ١٥ فتؤثروا الطيب و إن قل في الحس لكثرته في المعنى على الخبيث و إن كثر في الحس لنقصه في المعني ﴿ لعلمَ تفلحون ع ﴾ أي لتكونوا على رجاء من أن تفوزوا بجميع المطالب، وحينتذ ظهر كالشمس مناسبة تعقيبها

(أ) من ظ ، و ف الأصل: الطيب و الحبيث (م) زيدكى تستقيم العبارة . (م-م) من ظ يو في الأصل: في قلبه و بمنافعه (ع) من ظ: و في الأصل: خبيث (ه) زيد من ظ (م) في ظ: اليكونو (٧) سقط من ظ.

(۷۸) بقوله

بقوله على طريق الاستثناف و الاستنتاج : ﴿ بِنَمَا مِهَا الدِّنِ الْمَنُوا ﴾ أى أعطوا من أنفسهم' العهد على الإيمان الذي معناه قبول جميع ما جاء به مَنْ وقع به الإيمان ﴿ لا تستلوا عن اشيآه ﴾ و ذلك لأنهم إذا كانوا على خطر فيها يسرعون و فيها به ينتفعون من المآكل و المشارب و غيرها من الأقوال و الأفعال فهم مثله فيما عنه يسألون سواء سألوا شرعه أو لا ، ه لانه ربما أجابهم من لا يضره شيء إلى ما فيه ضروهم عا سألوه ، فانهم لا يحسنون التفرقة بين الخبيث و الطيب كما فعل بأهل السبت حيث أبوا الجمعة " و سألوه ، فاشتد اعتناقها حيتذ بقوله " ان الله يحكم ما يريد " و بقوله " ما على الرسول الا البلغ " فكان كأنه قيل : فا بلغكم ياه فحذوه بقبول و حسن انقياد ، و ما لا فلا تسألوا عنه ، و سببُ نزولها \_ كما \* في الصحيحين ١٠ عن أنس رضي الله عنه \_ أنهم سألوا النبي صلى الله عليه و سلم حتى أحفوه " بالمسألة ٦، فنصب فصعد المنه فقال : لا تسألوني اليوم عن شيء إلا يبته لكم ـ و شرع يكرر ذلك ، و إذ [ جاء - ٢] رجل كان إذا لاحي^ الرجال يدعى لغير أبيه فقال: يا رسول الله ! من أبى ؟ قال: [ أبوك \_ ^ ] حذافة ، ثم أنشأ عمر رضى الله عنه فقال: رضينا بالله ربا و بالإسلام دينا و بمحمد ١٥

<sup>(1)</sup> من ظ ، و في الأصل: نفوسهم (ع) في ظ : لا يحسبون (م) في ظ : لجماعة .

<sup>(</sup>٤) سقط من ظ (٥) من ظ و صحيح البخارى ـ كتاب الفتن وصحيح مسلم ـ الفضائل (٦) من الصحيحين ، و في الأصل وظ: السألة (٧) زيد من ظ ، و في الأصل الصحيحين ؛ فأفشأ ـ مكان : و إذ جاء (٨) من الصحيحين ، و في الأصل الله ، و في ظ : لاح ـ كذا (٩) زيد من الصحيحين .

رسولاً ، نعوذ بالله من [ سوء كـ ] الفتن . و في آخره : فنزلت 'ويايها الذين أمنوا لا تسئلوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم " و للبخاري في التفسير عن أ أنس أيضًا قال : خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم خطبة ما سمعت. مثلها قط ، قال : لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا ، فغطى ه أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وجوههم ، لهم حنين ، فقال رجل : من أبي؟ قال: فلان، فنزلت " لا تسئلوا عن اشياء " - الآية ، و للبخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنها قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه و سلم استهزاء فيقول الرجل: من أبي ؟ و يقول الرجل تضل ناقته ؛ أن ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية وبيايها الذين المنوا ١٠ لاتسئلوا عن اشياء" حتى فرغ من الآية كلها، و لابن ماجه مختصرا. و اللحافظ أبي القاسم ان عساكر في الموافقات فيها أفاده المحيب الطبري؟. في مناقب العشرة و أبي يعلى في مسنده مطولا عن أنس رضي الله زعنيه قال: خرج علينا رمول الله صلى الله عليه و سلم و هو غضبان و نحن نرى أن معه جبرئيل عليه السلام حتى صعد المنبر - و في رواية : فحطب 10. الناس \_ [ فقال - أ ] ملوني ! فوالله لا تسألوني عن شيء اليوم إلا أخبر تكم - و في رواية : أنبأتكم به \_ فما رأيت بوما كان أكثر باكيا منه ، فقال رجل : يا رسول الله – و في رواية : فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله – إنا كنا (١) زيد من الصحيحين (١-١٠) فأ ظن طافظ و ابو (١) هو أحد بن عبد الله بن عد بن أبي يكر عب الدين الطيرى . ، من مؤلفاته : الرياض النضرة ف فضائل العشرة (٤) زيد من ظ .

14.1

حديث عهد بجاهلية ، من أبي ؟ قال : أبوك حذافة - لابيه / الذي كان يدعى له ـ و في رواية : أبوك حذافة الذي تدعى له ـ فقام إليه آخر فقال: يا رسول [ الله - ' ] ! أ في الجنة أنا أم في النار؟ 'فقال: في النار'، فقام إليه آخر فقال: يا رسول الله! أعلينا الحج كل عام؟ - و في رواية: في كل عام -فقال: لو قلت: نعم، لوجبت، و لو وجبت لم تقوموا بها، و لو لم تقوموا بها ه عذبتم، فقال عمر من الخطاب رضي الله عنه: رضيناً بالله ربا و بالإسلام دينا و بمحمد صلى الله عليه و سلم نبياً - و في رواية : رسولا - لا تفضحنا ا بسرَارُنا - و في رواية : فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : يا رسول الله ا إناكنا حديث عهد بجاهلية فلا تبد علينا سرائرنا، "أ تفضحنا" بسرارنا - اعف عنا عفا الله عنك ، فسرى عنه ، ثم التفت إلى الحائط ١٠ فَدِكُرُ بَمْثُلُ الْجُنَةُ وَ النَّارِ<sup>٧</sup> . و للامام أحمد و مسلم و النساني و الدارقطي . . و الطبري عن أبي هربرة رضي الله عنه قال: ﴿ خطب - و في روايـة ۗ : خطبنا - رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: يا أيها الناس! إن الله [قد \_ ^ ] فرض عليكم الحج حجوا، فعال رجل - و في رواية النسائي : فقال الاقرع بن حَمَّابِس التميمي - : أ 'كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى ١٥ قالها ثلاثًا، فقال: من السائل؟ فقال: فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: و الذي نفسَى بيدهُ الو قلت : نعم، لوجبت، ١١ ثم إذا ١١ لا تسمعون و لا تطبُّعُونَ، و لَكُنْ حجة والْحَدة \_ و في رواية َ الدارقطي و الطبري:

<sup>(</sup>۱) زيد من ظ (۲-۲) سقط ما بين الرقين من ظ (۲) في ظ : رضيت (٤) في ظ : فلا تفضحنا (۵) في ظ : عنه (۷) زيد ظ : فلا تفضحنا (۵) في ظ : عنه (۷) زيد بعد في ظ : فيه (۸) زيد من ظ و سنى النسائى المناسك ، و مسند الإمام أحمد ٢/٨٠٥(١) في ظ « و ٤ (١٠) سقط من ط (١-١١) في ظ : اذم

و لو رجبت ما أطقتموها , و لو لم تطيقوها ـ و فى رواية الطبرى : و لو تركتموه - لكفرتم ، فأنزل الله ثعالى " يابها الذين المنوا لا تسئلوا عن اشياء ان ثبد لكم تسؤكم " ثم قال: ذروني ما تركتكم" ، فاتما صلك من كان قبلكم بكثرة اسؤالهم و اختلافهم على أنبياتهم ، فاذا أمرتكم بشيء فآثواً منه ما استطعتم، و إذا نهيتكم عن شيء فدعوه - و نفى رواية : فاجتنبوه -و هذا الحديث له ألفاظ كثيرة مر طرق شتى استوفيتها في كتابي « الاطلاع على حجة الوداع ، و لا تعارض بين هذه الأخبار و لو تعذر ردها إلى شيء واحد لما تقدم عند قوله تعالى " لا تجرموا طيبت ما احل الله لكم "من أن الأمر الواحد قد تعدد أسبابه ، بل وكل ما ذكر من أسباب ١٠ تلك و ما أشبهه كفوله تعالى " الم ثر الى الذن قبل لهم كفوا ايديكم و اقيموا الصلوة و'اثنوا الزكوة فلما كتب عليهم الفتال" - الآية ، يصلح أن يكون سبيا لهذه، و روى الدارقطني في آخر الرضاع من سننه عن أبي ثعلبة الخشى و في آخر الصيد عن أبي الدرداء رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيموها ، ١٥ و حرم حرمات فلا تنتهكوها ، و حدا حدودا فلا تعتدوها ، و سكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها ؛ وقال أبو الدرداء : فلا تكلفوها • رحمة من ربكم فاقبلوها. و أخرج حديث أبي الدرداء أيضا الطبراني .

11 (V9)

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٩) في ظ: تركتم (٩) من السند، و في الأصل و ظ: فابتو إ \_ كذا (٤ - ٤) سقط ما بين الرقين من ظ (٥) في ظ: فلا تتكلفوها . (-) زيدت الواو جده في ظه . -

و لما كان الإنسان قاصرا عن علم ما غاب، فكان زجره عن الكشف عما يسوءه زجراً له عن كل ما يتوقع أن يسوءه، قال تبالى: ﴿ إِنْ تَبِدُ ﴾ أى تظهر الكم ﴾ باظهار عالم الغب لها ﴿ تسؤكم ع ﴾ و لما كان ربما وقع في وهم متعنت أن هذا الزجر إبما هو لقصد راحة المسؤل عن السؤال وخوفا من عواقبه . قال : ﴿ و ان تستلوا عنها ﴾ أى تلك الأشياء ه التي تتوقع مساءتكم عند إبدائها ﴿ حين ينزل القران ﴾ أي / و الملك 141/ حاضر ﴿ تبد لكم ١ ﴾ و لما كان ربما قال: فما له لا ببديها سئل عنها أم لا ؟ قال: ﴿ عَفَا الله ﴾ بما له من الغنى المطلق و العظمة الباهرة و جميع صفات الكمال ﴿ عنها \* ﴾ أى سترها فلم يبدها لكم رحمة منه لكم و إراحة عما يسوءكم و يثقل عليكم فى دين أو دنيا؟ و لما كانت صفاته سبحانه أزلية ، ١٠ لا تتوقف لواحدة منها على غيرها، وضع الظاهر موضع المضمر لثلا يختص بما قبله فقال ^نادبا من وقع منه ذنب إلى التوبة: ﴿ وَ اللَّهُ ﴾ أي الذي له 'مع صفة الكمال' صفة الإكرام ﴿ غفور ﴾ أز لا و أبدا يمحو الزلاب عينا و أثرا و يعقبها بالإكرام على عادة الحكما، ﴿ حليم ه ﴾ أى لا يعجل على العاصى بالعقوبة.

و لما نهى عن السؤال عنها ليتعرف حالها ، على ذلك بأن غيرهم عرف أشياء و طلب أن يعطاها ، إما بأن سأل غيره ذلك ، و إما بأن شرعها

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٧) في ظ : على (٣) في ظ : رَاجِرا (٤) في ظ : يظهر (٥) من ظ ، و في الأصل : يتوقع (٧) في ظ : لا توقف . (٨ - ٨) في ظ : باديا قبل ـ كذا (٩ - ٩) في ظ : موضع .

و سأل غيره أن يوافقه عليها و هو قاطع بأنها غاية فى الحسن فكانت سبب شقائه فقال: ﴿ قَدْ سَالُهَا ﴾ يعنى أمثالها ، ولم يقل: سأل عنها ، إشارة إلى ما أبديته ﴿ قَوْمٍ ﴾ أي ' أولوا عزم و بأس و قيام فى الامور .

و لما كان وجود القوم فضلا عن ــؤالهم لم يستغرق زمان القبل،

ه أدخل الجار فقال: ﴿ من قبلكم ﴾ و لما كان الشيء إذا جاء عن مسألة جديراً بالقبول لا سيم إذا كان من ملك فكيف إذا كان من ملك الملوك، فكان رده في غاية البعد، "عبر عن استبعاده بأداة البعد في قوله: فكان رده في غاية البعد، "عبر عن استبعاده بأداة البعد في قوله: ﴿ ثم اصبحوا بها ﴾ أي عقب إنيانهم إياها سواء من غير مهلة ﴿ كفرين ه أي ثابتين في الكفر، و هذا زجر بليسغ لأن يعودوا لمثل ما أرادوا أي ثابتين في الكفر، و هذا زجر بليسغ لأن يعودوا لمثل ما أرادوا من تحريم ما أحل لهم ميلا إلى الرهبانية و التعمق في الدين المنهى عنه بقوله "لا تحرموا طينابك ما احل القه لكم".

و لما فرغ من زجرهم عن أن يشرعوا لانفسهم أو يسألوه عن أن يشرع لهم و أن يسألوا مَن وحمهم بابتدائهم بهذا الشرع عن شيء من الاشياء اعتمادا على أنه ما ابتدأ بذلك إلا و هو غير مخف عنهم شيئا المنفعهم و لا مبد لهم شيئا المضرهم لانه بكل شيء عليم - كما تقدم التنبيه على ذلك ، قال معللا [ بختام - " ] الآية التي قبلها : ﴿ ما جعل الله ﴾ أى الذي له صفات الكمال فلا يشرع شيئا إلا و هو على غاية الحكمة ، و أغرق المناسبة الكمال فلا يشرع شيئا إلا و هو على غاية الحكمة ، و أغرق المناسبة الكمال فلا يشرع شيئا الله و هو على الله الحكمة ، و أغرق المناسبة المناسبة

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (١) من ظ ، و فى الأصل : جدير (١-٩) سقط ما بين الرقين من ظ (١) فى ظ : فى (٧) زيدت الواو بعده فى ظ ،

ف النفي بقوله: ﴿ من بحيرة ﴾ و أكد النفي باعادة النافي فقال: ﴿ وَ لَا حَآمَةِ وَ لَا وَصِيلَةَ وَ لَا حَامُ \* ١ ﴾ دالا بذلك على [أن- ] الإندان قد يقع في شرعه لنفسه "على الخبيث" دون الطيب، و ذلك لأن الكفار شرعوا لأنفسهم هذا و ظنوا أنه من محاسن الاعمال، فاذا هو بما 'لا يعبأ ' الله به بل و مما يعذب عليه ، لكونه أوقعهم فيما كانوا معترفين بأنه أقبح القبائح ه و مو الكذب، بل في أقبح أنواعه و هو الكذب على ملك الملوك، [ ثم \_ ] صار لهم دينا"، و صاروا أرسخ الناس فيه و هو عين الكفر، وهم معترفون بأنه ما شرعه إلا عمرُو ن لحي "و هو" أول من غير دن إبراهيم - كما رواه الطبراني عن ان عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إن عمرًا أول من غيرٍ دن إسماعيل فنصب الأوثان ربحر البحيرة و سيب ١٠ السوائب و وصل الوصيلة. و حمى الحامى . و رواه عبد ن حميد في مسنده - عن جار بن عبدالله رضي الله عنه / و في آخره: و كان عمرو بن لحي أول 144 / من عِمَل العرب على عبادة الأصنام، و رواه البخاري في المناقب من صحيحه و مسلم في صفة النار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه . سلم : رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه^ ١٥ في النار، و كان أول من نسيَّب السوائب. قال ابن هشام في السيرة: (١) زيد بعد في ظ : الآية (م) زيد من ظ (م - م) سقط ما بين الرقين من ظ . (٤-٤) في ظ: يبعث (٥) من ظ ، و في الأصل: دنيا (٦) في ظ : الاوثان .

<sup>(</sup>٧) في ظـ: الكفار. (٨) من صحيحي البخاري و مسلم \_ بمني الأمعاء ، و في الألف و ظ : قضية \_ كذا .

و البحيرة عندهم الناقة تشق أذنها فبلا يركب ظهرها و لا يحز ورها و لا يشرب لبنها إلا ضيف أوا يتصدق به و تهمل لآلهتهم . و روى البخارى في المناقب و مسلم في صفة النار عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يُمنع درها للطواغيت و لا يحلبها أحد من الناس، و السائبة التي كانوا ه يستبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء . وكذا رواه البخاري أيضا في التفسير و قال: و الوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى، و كانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما اللاخرى ليس بينهما ذكر و قال البرهان السفاقسي في إعرابه: قال أبو عبيد ": و هي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن، في الآخر? ذكر، شقواً أذنها و خلوا ١٠ سبيلها لا تركب و لا تحلب - و قيل غير ذلك ، و قال أبو حيان في النهر: قال ان عباس: السائبة هي التي تسيب للا صنام أي تعتق، و كان الرجل يسيب من ماله شيئًا فيجيء به إلى ^السدنة و هم^ خدم آلهتهم فيطعمون من لبنها للسبيل، و الوصيلة - قال ان عباس - إنها الشاة تنتج سبعة أبطن ، فان كان السابع أنى لم تنتفع النساء منها بشيء إلا أن تموت ٥٠ فيأكلها الرجال و النـــاه ، و إن كان ذكرا ` ذبحوه و أكلوه [جميعا \_ ` ] ،

<sup>(</sup>۱) من السيرة . و في الأصل و ظ « و » (٧) في ظ : يهمك (٩) من صحيح البخارى ، و في الأصل و ظ : احدهما \_ كذا (٤) هو إبراهيم بن عهد بن إبراهيم المالكي برهان الدين ، من مؤلفاته : إعراب القرآن (٥) و نسب هذا القول في البحر المحيط 7/4 إلى أبي عبيدة (٦) في البحر : آخرها (٧) من ظ و البحر ، و في الأصل : شققوا (٨-٨) في ظ : سرية وهي \_ كذا (٩) من النهر \_ راجع البحر المحيط 7/4 ، و في الأصل و ظ : لم ينتفع (١٠) في ظ : ذكر (١١) زيد من النهر . وإن

و إن كان ذكرا و أنى قالوا ! : وصلت أخاها " ، فترك مع أخيها [ فلا تذبح - "] ، و منافعها للرجال دون النساء ، فاذا ما تت اشترك الرجال و النساء فيها ، و قال ابن هشام " : و الحامى الفحل إذا تتج له " عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر ، حمى ظهره فلم يركب [ظهره - "] عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر ، حمى ظهره فلم يركب [ظهره - "] و لم يجز وبره و خلى فى إبله يضرب فيها لا ينتفع منه " بغير ذلك . ه و قال السفاقسى : قال ابن مسعود و ابن عباس رضى الله عنهم - و اختاره أبو عبيدة و الزجاج - : هو الفحل ينتج من صلبه " عشرة أبطن " فيقولون : أبو عبيدة و الزجاج - : هو الفحل ينتج من صلبه " عشرة أبطن " فيقولون :

<sup>(1)</sup> في ظ: قال (ع) منظو النهر، وفي الأصل: اخا (م) زيد من ظو النهر. (٤) في النهر: فتى (٥) من ظو النهر، وفي الأصل: اشتر كذا (٦) ونسب ان هشام هذا القول إلى ابن إسحاق (٧) سقط من ظ (٨) في ظ: ناقة (٩) زيد من السيرة (١٠) من البحر ٤/٤٦ حيث سيق هذا القول، وفي الأصل وظ: صلبة (١١) زيد من ظو البحر (١٢) من ظ، وفي الأصل: عليهم (١٣) زيد عدم ظ: اقه .

118

و يحللون ما لم يحلله ( و اكثرهم ) أي مؤلاء الذين جعلوا هذه الأشياء ﴿-لا يَعْقَلُونَ ﴾ ﴾ أمي لا يتجدد لهم عقل ، وهم الذين ما ثوا على كفرهم . [ مم - "] لما حرموا هذه الأشياء اضطروا إلى تحليل / الميتــة فحرموا الطيب و أحلوا الخبيث، و لما اتخذوه دينا و اعتقدوه شرعا و معنى عليه ه ألحافهم ، دعتهم الحظوظ و الآنفة من نسبة آبائهم إلى الصلال و الشهادة عليهم بالسفه إلى الإصرار عليه و عدم الرجوع عنه بعد انكشاف قباحته و بيان شناعته حتى أفني أكثرهم السيف و وطأتهم الدواهي، فوطأت أكتافهم و ذللت \* أعناقهم و أكنافهم ، فقال تعالى دالا على ختام الآية التي قبله من عدم عقلهم: ﴿ و اذا قبل لهم الله عنه أي قائل كان ١ و لو أنه ربهم ، بما ثبت من كلامهم \* بالعجز عنه أنه كلامه \* ﴿ تعالوا ﴾ أى ارفعوا أنفسكم عن هذا الحضيض السافل ﴿ الى مما آنول الله \* ) أي الذي لا أعظم منه، و قد ثبت أنه أ نزله بعجزكم عنه ﴿ و الى الرسول ﴾ أى الذي من شأنه لكونه سبحانه أرسله أن يبلغكم ` ما يحبه لكم و يرضاه ﴿ قَالُوا حَسَبُنا ﴾ أي يكفينا ﴿ مَا وَجَدَنَا عَلَيْهِ الْبَآءَنَا ۗ ﴾ •

رو لما كانوا عالمين بأنه ليس في الآبائهم عالم، و أنه من تأمل أدنى تأمل عرف أن الجاهل لا يهتدى إلى شيء، قال منكرا عليهم مو بخيا لهم ال

ا و لو

<sup>(</sup>١) في ظ: لم يحرمه (٧) زيد من ظ (٧) في ظ: بشاعته (٤) في ظ: وطنهم. (٥) في ظ: ذلت (٦) من ظ، وفي الأصل: قبل (٧) سقط من ظ (٨) من ظ، وفي الأصل: كلامه (٩) في ظ: كلامهم \_كذا (١٠) في ظ: يبلغه (١١) من ظ، وفي الأصل: من .

﴿ اولو ﴾ أي يكفيهم ذلك "إذا قالوا ذلك" ولو ﴿ كَانَا أَبَّا وَهُمَ لا يعلمون شيئا ﴾ أى من الاشناء حق علمه لكونهم لم يأخذوه عن الله بطريق من الطرق الواصلة أليه ، و لما كان من لا يعلم قد يشعر بجهله فيتعلم فيهندي فيصير أهلا للاقتداء به، و قد لا يشعر لكونه جهله حركباً فلا يجوز الاقتداء به ، بين أنهم من أهل هذا القسم فقال : ﴿ وِ لا يَهْتَدُونَ مَ ﴾ أي لا يطلبون ه الهداية فلا توجد هدايتهم إلى صواب، لأن من لا يعلم لا ، صواب له، لأنه ليس للهدى آلة سوى العلم ، و أدل دليل على عدم هدايتهم أنهم ضيعوا الطيب من أموالهم فاضطرهم ذلك إلى أكل الخبيث من الميتة ، و أغضبوا بذلك خالقهم فدخلوا النار ، فلا أقبح عا يختاره لنفسه المطبوع على الكدر، و لا أحسن مما يشرعه له رب البشر، و هذه الآية ناظرة إلى ١٠ قوله تعالى في سورة النساه " ان يدعون من دونه الا اناثا و ان يدعون الا شيطنا مريدا - إلى قوله: والأمرنهم فليبتكن أذان الانعام "" فالتفت حيننذ إلى قوله " رجس من عمل الشيطن " أيَّ التفات .

و لما كان المانع لهم من قبول الهدى كون ذلك تسفيها لآبائهم، فيعود ضررا عليهم يُسبَون به على زعمهم، أعلم الله المؤمنين أن مخالفة 10 الغير فى قبول لا الهدى لا تضرهم أصلا، بأن عقب آية الإنكار عليهم فى التقيد بآبائهم لمتابعتهم لهم فى الكفر بقوله: ﴿ يَا يَهَا الذِّنِ الْمَوا ﴾ أى عاهدوا ربهم و رسوله على الإيمان ﴿ عليكم انفسكم ع ﴾ أى الزموا هدايتها عاهدوا ربهم و رسوله على الإيمان ﴿ عليكم انفسكم ع ﴾ أى الزموا هدايتها

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٧-٧) سقط ما بين الرقين من ظ (٧) في ظ : الوصيلة (١) في ظ: الا (٥) آية ١١٠ (٢) في ظ : رسولهم .

1148

و إصلاحها ؛ و لما كان كأنه قيل: إنا ننسب لم باثنا و ننسب إليهم، فربما ضرتنا نسبتنا إليهم عند الله كما جوز أكثم بن الجون الحزاعي أن يضره شبه عمرو بن لحي به عني سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال: \* لا، إنك \* مؤمن و هو كافر - كما في أوائل السيرة " الهشامية " عن أبي هريرة ه رضى الله عنه ، وكان ذلك ربما وقف بأحد منهم عن الإسلام قال : ﴿ لا يضركم 'من ضل' ﴾ [أى - أ] من المخالفين بكفر أو غيره بنسبتكم إليه و لا بقول الكفار : إنكم سفهتم آباءكم، و لا بغير ذلك من وجوه / الضرر ، و حقق هدايتهم بشارة لهم بأداة التحقيق فقال مفهما لوجود الضرر عند فقد الهداية ٢ : ﴿ إِذَا اهتديتم ١ ﴾ أي بالإقبال على ما أنزل الله ١٠ و على الرسول [ حتى \_ ^ ] تصيروا علماً و تعملوا ' بعلمكم فتخالفوا من ضل، فإن كان موجودا فبالاجتباد في أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر بحسب الطاقة ، فأن لم يستطع رده انتظر به يوم الجمع الأكبر و الهول الأعظم، و إن كان مفقودا فبمخالفته في ذلك الضلال و إن كان أقرب الأقرباء وأولى الاحاء، وإلا كان الباق" أسفه من الماضي، وقد كان ١٥ لعمري أحدهم لا يتبع أباه ١٠ إذا كان سفيها في أمر دنياه عاجزا عن (١) في ظ: نسب (١) في ظ: ضربتنا (١) سقط من ظ (١-٤) في ظ: لانك.

ولم تكن في ظ فدنناها .

عصلها (A1)

<sup>(</sup>a) من ظ ، و في الأصل: السورة (٦) في ظ: الهاشمية (٧-٧) سقط ما بين الرقين من ظ (٨) زيد من ظ (٩) زيد بعده في ظ : فقال (١٠) من ظ ، وفي الأصل: تعلموا (١١) زيد بعدم في ظ: ف (١٢) زيدت الواو بعده في الأصل ،

تحصيلها و لا يتحاشى عن مخالفته في طريقته بل يعد الكدح في تحصيلها و التعمق في اقتناصها و حسن السعى في تثميرها و لطف الحيلة في توسيعها من معالى الآخلاق و إصالة الرأى و جودة النظر على أن ذلك ظل زائل و عرض تافه ، فكيف لا يخالفه "فيها به" سعادته الابدية و حياته الباقية و يأخذ بالحزم في ذلك و يشمر ذيله في أمره و يسهر ليله في إعمال الفكر ه و ترتيب النظر فيما أمره الله بالنظر فيه حتى يظهر له الحق فيتبعه، وينهتك لديه الباطل فيجتنبه ، ما ذاك ً إلا لمجرد الهوى ، و قد كان الحزم العمل ً بالحكمة التي كشفها النبي صلى الله عليه و سلم بقوله فيما رواه أحمد و الترمذي و ابن ماجه عن شداد بن أوس رضى الله عنه و الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، و العاجز من أتبع نفسه هواها و تمني على الله الأماني \* . ١٠ و روى مسلم و النسائي و ان ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المؤمن القوى خير و أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، و في كل خير احرص على ما ينفعك، و استعن بالله و لا تعجز ، و إن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كان كذا وكذا \_ و قال ان ماجه: و لا تقل: لو أن فعلت كذا وكذا - فان ' لو' تفتح عمل ١٥ الشيطان، وفي بعض طرق الحديث: ولكن قل: قدر الله و ما شاه فعل يعنى: والله الاعمل عمل الحزمة فأوسع النظر حتى لا تترك أمرا يحتمل أن ينفعك و لا بضرك إلا أخذت به ، و لا تدع أمرا يحتمل أن يضرك (١) في ظ : غير \_ كذا (٢-١) سقط ما بين الرقين من ظ (١) في ظ : دل (٤) ف

ظ: العمل ( ه ) سقط منظ ( ٦ ) منظ ، وفي الأصل: يتحمل (٧ ) في ظ: إذا .

ولا ينفعك إلا تجتنبه ، فانك إن فعليت ذلك و غلبك القضاه و القدر لم تجد في وسعك أمرا تقولاً : لو أبي فعلته أو " تركته ، و لكنك تقول: قدر الله و ما شاءً فعل، بخلاف ما إذا لم تنعم النظر و عملت عمل العجزة فانك حما " تقول: لو أني فعلت كذا وكذا، لأن الشيطان يفتح لك ه تلك الأبواب التي نظر فيها الحازم، فيكثر لك من 'لو' لأنها مفتاح عمله ، و ليس في الآية ما يتعلق به من يتهاون \* في الأمر بالمعروف كما يفعله كثير من البطلة ؛ روى أحمد في المسند عن [ أبي \_ ^ ] عامر الأشعرى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم غال له في أمر دآه: يا أبا عامر! ألا غيرت؟ فتلا هذه الآية " يا يها الذن ا منوا عليكم انفسكم ١٠ ' لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ' ' ' ، ففضب رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال: أين ذهبتم ؟ إنما هي لا يضركم من ضل من الكفار / اذا اهتديتم ، و روى أحمد و أصحاب السنن الاربعة و الحارثِ" و أحمد بن منبع و أبو يعلى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: با أيها الناس! إنكم " تقرؤن هذه الآية و تضعونها على غير مواضعهاً " ، و إنى " سمعت رسول الله صلى الله ١٥ عليه و سلم يقول : إن الناس إذا رأوا منكراً " فلم يغيروه يوشك أن

(1) في ظ: يقول (7) في ظ: ان (7) زيد في ظ: الله (٤) في ظ: تمعن وهو مرادف لما في الأصل (٥) في ظ: حيثًا (٦) في ظ: الذي (٧) في ظ: تهاون . (٨) زيد مر ظ و التهذيب ، و اسم أبي عامر عبد الله بن هاني ، و قيل: ابن و هب (٩) في ظ: لا (١٠-١٠) سقط ما بين الرقين من ظ (١١) هو ابن أبي أسامة عدث له مسند \_ و اجم تذكرة الحفاظ و معجم المؤلفين (١٢) في ظ: انما (١٠) وفي رواية أحد: ما و ضعها الله ، و في رواية له: موضعها (١٤) في ظ: منكز .

110

يمنهم 'الله بعقابه' . قال البغوى: وفى رواية: لتأمرن بالمعروف ولتنهون؟ عن المنكر أو ليستعملن الله عليكم شراركم فليسومونكم سوء العذاب، ثم ليدعون الله خياركم فلا يستجاب لكم - و الله الموفق .

و لما حكم [الله \_ ] تعالى - و هو الحكم العدل - أنه لا ضرر عليهم من غيرهم بشرط هداهم، و كان الكفار يعيرونهم ، قال مؤكدا لما أخبر به ه و مقررا لا لمعناه: ﴿ الى الله ﴾ أى الملك الاعظم الذى لا شريك له ، لا إلى غيره ﴿ مرجعكم ﴾ أى اتم و من يعيركم و يهددكم و غيرهم من جميع الحلائق ﴿ جميعاً فينبئكم ﴾ أى يخبركم إخبارا عظيما مستوفى مستقصى ﴿ بما كنتم تعملون ه ﴾ أى تعمدا جبلة و طبعا ، و بحازى كل أحد ابما عمل الحد على حسب ما عمل ، و لا يؤاخذ أحدا بما عمل غيره و لا بما أخطأ . فيه أو تاب منه ، و ليس المرجع و لا شيء منه إلى الكفار و لا معبوداتهم فيه أو تاب منه ، و ليس المرجع و لا شيء منه إلى الكفار و لا معبوداتهم فيه أو تاب منه ، و ليس المرجع و لا شيء منه إلى الكفار و لا معبوداتهم فيه أو تاب منه ، و ليس المرجع و لا شيء منه إلى الكفار و لا معبوداتهم فيه أو تاب منه ، و ليس المرجع و نائلتهم الني شيء من الطرر .

و لما خاطب سبحانه أهل ذلك الزمان بأنه نصب المصالح العامة كالبيت الحرام و الشهر الحرام، و أشار بآية البحيرة و ما بعدها إلى أن أسلافهم لا وفروا عليهم مالهم و لا نصحوا لهم فى دينهم، و ختم ذلك ١٥ بقهرة للعباد بالموت و كشف الاسرار يوم العرض بالحساب على النقير و القطمير و الجليل و الحقير ؟ عقب ذلك بآية الوصية إرشادا منه سبحانه

<sup>(</sup>١-١) في ظ: بعذابه (٢) من ظ، و في الأصل: لتنهن (٣) في ظ: لتستعملن. (٤) في ظ: فيسومونكم (٥) زيد من ظ (٢) في ظ: يغير ونهم (٧) في ظ: مَقَوْ ا (٨) سقط مِن ظ (١) في ظ: يغيركم (١-١٠) سقط ما بين الرقين من ظ (١١) في ظ: قائلتهم.

إلى ما يكشف سريرة' مَنْ خان فيها علما منه سبحانه أن الوفاء في مثل ذلك بقل و حثا لهم على أن يفعلوا ما أمر سبحانه به المنصحوا لمن خلفوه بتوفير المال و يقتدى بهم فيها ختم به الآية من التقوى و السماع و البعد من الفسق و النزاع، فقال تعالى مناديا لهم بما عقدوا به العهد بينهم و بينه ه من الإقرار بالإيمان: ﴿ يُلَّالِهَا الذِّنِ الْمَنُوا ﴾ أي أخبروا عن أنفسهم بذلك ﴿ شهادة بينكم ﴾ ٢ هو كناية عن التنازع و التشاجر لأن الشهود إنما يحتاج اليهم عند ذلك، و سبب نزول الآية قد ذكره المفسرون و ذكره الشافعي في الأم فقال: أخرني أبو سعيد معاذ بن موسى الجعفري عن [ بكير \_ " ] بن معروف عن مقاتل [ بن حيان \_ " ] قال " : أخذت هذا ١٠ [ التفسير \_ ٩ ] عن مجاهد و الحسن و الضحاك ` أن رجلين نصرانيين من أهل دارين أحدهما تميمي و الآخر يماني ، صحبهما" مولى لقريش في تجارة فركبوا البحر، و مـع القرشي مال معلوم ١٢قد علمه أوليــاۋه من بين آنية ١٣ و بر [ و رقَّة - ١ ] فرض القرشي فجعل وصيته إلى الداريين (١) ف ظ : ستره (ع) سقط من ظ (ع) زيد ف ظ : اى (٤) ف ظ : نحتاج . (٥) من ظ، وفي الأصل: الفهم (٦) من نفسير الطبري ١٩١/١١ و سنن البيهتي . ١/٥/١ حيث سيقت هذه الرواية ، وفي الأصل وظ : أبو ُسعد ، وترجم له في تعجيل المنفعة فقط و لم يصرح مكنيته ولا نسبته (٧) زيد مر. ظ والطبرى و السنن (٨) زيد في الطبري و السنن : بسكير قال مقاتل (٩) زيد من الطبري والسنن (١٠) زيد في الطبري والسنن : في قول الله " اثنان ذوا عدل منكم ". (11) من ظ و السن ، و في الأصل : صبحها ، و في الطبرى : صاحبهما (١٢) ومن هنا أحال البيهقي لفظ هذه الرواية على التي قبلها من طريق إسماعيل بن قتيبة عن أبي خالد يزيد بن صالح عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان (١٣) في ظ : الية \_ كذا.

187/

فات، و قبض الداريان المال ' فدفعاه اللي أولياء الميب ، فأنكر القوم قلة المال فقالوا للداريين: إن صاحبنا قد خرج معه، بمال • أكثر مما أتيتمونا به ، فهل باع شيئاً أو اشترى شيئا فوضع فيه ? أو هل طال مرضه فأنفق على نفسه ؟ قالا ": لا ، قالوا : "فانكما خنتمانا " ، فقيضوا / المال ، و رفعوا أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم . فأنزل الله عز وجل ه " يَا بِهِا الَّذِينِ الْمَنُوا شَهَادَة بِينَكُم " فَلَمَا نُولَت مُ أَمْرِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، فقاما بعد الصلاة ، فحلفا بالله رب السهاوات : ما ترك مولاكم أ من المال إلا ما ' أتيناكم به ، فلما حلفا خلى سبيلهما ، ثم إنهم وجدوا بعد ذلك إناه من آنية الميت فأخذوا الداريين فقالا: اشتريناه منه في حياته ، فكُدُّبا وَكُلُّهَا البينة فلم يقدرا عليها، فرفعوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ١٠ فأنزل الله عز و جل " فان عثر " - يعني إلى آخرها ؛ ثم ذكر وقت الشهادة و سبها فقال: ﴿ أَذَا حِضْرٍ ﴾ و قدم المفعول تهويلاً ! - كما ذكر في النساء \_ لأن الآية نزلت لحفظ ماله فكان أهم ، فقال: ﴿ احْدَكُمُ المُوتَ ﴾ أي أخدته أسبابه الموجبة اظنه .

<sup>()</sup> زيد في الطبرى: و الوصية () من ظ و الطبرى و السنن ، و في الأصل: فد فعوه () زيد في الطبرى و السنن: و حساءا ببعض ماله (ع) سقط من ظ. (ه) من الطبري و السنن، و في الأصل: مال، و في ظ: بماله () فيظ: قالوا. (٧-٧) من الطبرى، و في الأصل: فانكم خنتمانا، و في ظ: فانكم خنتمونا، و في السنن: انكما قد خنتما لنا (٨) زيد في الطبرى و السنن: ان يحبسا من بعد الصلاة. (٩) من ظ و الطبرى و السنن، و في الأصل: مولى (١٠) في ظ: بما (١١) في ظ: تمه لا.

و لما كان الإيصاء إذ ذاك أمرا متعارفاً ، عرف فقال معلقاً بشهادة كما علق به "اذا" أو مبدلا من "اذا" لأن الزمنين واحد: ﴿ حين الوصية ﴾ [أي \_ ] إن أوصى ، ثم أخبر عن المبتدأ فقال : ﴿ اثْنُونَ ﴾ أي شهادة بينكم في ذلك الحين شهادة اثنين ﴿ ذوا عدل منكم ﴾ أي من ه قبيلتكم العارفين بأحوالكم ﴿ اوِ الْخُرْنُ ﴾ أى ذوا عدل ﴿ مَنْ غَيْرُكُمْ ﴾ أي إن لم تجدوا قريبين يضبطان أمر الوصية من كل ما للوصى و عليه ، و قيل: بل هما الوصيان أنفسها احتياطا بجمل الوصى اثنين ، و قبل : آخران من غير أهل دينكم، و هو خاص بهذا الامر الواقع في السفر للضرورة لا في غيره و لا في غير السفر ؛ ثم شرط هذه الشهادة بقوله ": ١٠ ﴿ ان اتَّم ضربتم ﴾ أي بالأرجل ﴿ في الارض ﴾ أي بالسفر ، كأن الضرب بالارجل لا يسمى ضربا إلا فيه لأنه موضع الجد و الاجتهاد ﴿ فاصابتُكُم ﴾ و أشار إلى أن الإنسان هدف لسهام الحدثان بتخصيصه بقوله: ﴿ مصية الموت من أن أصابت الموصى المصية التي لا مفر منها و لا مندوحة عنها .

و لما كان قد استشعر من التفصيل في أمر الشهود " مخالفة لقية الشهادات ، فكان في معرض السؤال عن الشهود : ما ذا يفعل بهم ؟ قال مستأنفا: (تحبسونهما) أي تدعونهما إليكم و تمنعونهما من التصرف لانفسهما لإقامة ما تحملاه من هذه الواقعة و أدائه ؛ و لما كان المراد إقامة اليمين

<sup>(1)</sup> في ظ: الذميين (7) زيد من ظ (4) سقط من ظ (3) في ظ: لا مفرعاً 。 (0) من ظ ، و في الأصل: الشهودة .

و لو في أيسر زمن ، لا استفراق زمن البعد بالحبس ، أدخل الجار فقال : ﴿ من بعد الصلوة ﴾ أى التي هي أعظهم الصلوات ؛ فكانت بحيث إذا أطلقت معرفة انصرفت إليها وهي الوسطى وهي العصر ، ثم ذكر الغرض من حبسها فقال: ﴿ فيقسمن بالله ﴾ أى الملك الذي له تمام القدرة و كمال العلم ، و عن ان عباس رضي الله عنهما أن اليمين إنما تكون ٥ إذا كانا من غيرنا ، فان كانا مسلمين فلا يمين ، و عن غيره : إن كان الشاهدان على حقيقتها فقـد نسخ تحليفها ، و إن كان الوصيين فلا ؛ / ثم شرط لهذا الحلف شرطا فقال اعتراضا بين القسم و المقسم عليه : 144 / ﴿ ان ارتبتم ﴾ أى وقع بكم شك فيما أخبرا به عن الواقعة ؟ ثم ذكر المقسم علية [ بقوله - ' ] : ﴿ لا نشترى بــه ﴾ أى هذا الذي ذكرناه ١٠ ﴿ ثَمَنا ﴾ أى لم نذ كره ليحصل لنا به عرض دنيوى و إن كان في نهاية الجلالة ، وليس قصدنا به الا إقامة الحق ﴿ و لو كان ﴾ أي الوصى الذي أقسمنا لأجله تبرئة له ﴿ ذَا قربي \* ﴾ أي لنا ، أي إن هذا الذي فعلناه من التحري عادتنا التي أطعنا فيها " كونوا فوَّمين بالقسط شهدا. لله " - الآية ، لا أنه فعلنا في هذه الواقعة فقط ﴿ وَ لا نكتم شهادة الله } أي هذا ١٥ الذي ذكرناه م نبدل فيه لما أمرالله [به- ] من حفظ الشهادة و تعظيمها ، و لم نكتم شيئا وقع به الإشهاد ، و لا نكتم فيما يستقبل شيئا نشهد به لاجل الملك الاعظم المطلع على السرأثركما هو مطلع على الظواهر؟ مم علل ذلك بما لفنهم إياه ليكون آخر كلامهم ، كل ذلك تغليظا و تنبيها

<sup>(1)</sup> في ظ: يكون (7) زيد من ظ (م) سقط من ظ (ع) من ظ، وفي الأصل: ذكر نا (ه) في ظ: تعظيا.

على أن ذلك ليس كغيره من الآيمان ، فقال تذكيرا لهم و تحذيرا من التغيير :

( انا اذاً ) أى إذا فعلنا شيئا من التبديل أو الكتم ( لمن الأنمين ه فان )

و لما كان المراد مجرد الاطلاع بي للمفعول قوله : ( عثر ) أى اطلع مطلع بقصد أو بغير قصد؛ قال البغوى: و أصله الوقوع على الشيء أى من عثرة الرجل ( على انهها ) أى الشاهدين إن أريد بهما الحقيقة أو الوصيين السحقا اثما ) أى سبب شيء خانا فيه من أمر الشهادة ( فناخران ) أى من الرجال الاقرباء لليت ( يقومن مقامهما ) أى ليفعلا حيث اشتدت أى من الرجال الاقرباء لليت ( يقومن مقامهما ) أى ليفعلا حيث اشتدت الربية من الإقسام عند مطلق الربية ما فعلا ( من الذين استحق ) أى طلب وقوع الحق بشهادة من شهد ( عليهم ) هذا على قراءة الجماعة ، طلب وقوع الحق بشهادة من شهد ( عليهم ) هذا على قراءة الجماعة ، وهم أهل الميت و عشيرته .

و لما كان كأنه قبل: ما منزلة هذين الآخرين من المبت؟ فقبل: هما (الاولين) أى الاحقان بالشهادة الاقربان إليه العارفان بتواطن أمره، وعلى قراءة أنى بكر و حمزة بالجمع، كأنه قبل: هما من الاولين الى فى الذكر وهم أهل المبت، فهو نعت للذين استحق (فيقسمن) أى هذان الآخران (بالله) أى [الملك \_ ] الذي لا يقسم إلا به لما له من كال العلم وشمول القدرة (لشهادتنا) أى بما يخالف شهادة الحاضرين للواقعة (احق من شهادتها) أى أثبت، فإن تلك إنما ثباتها فى الظاهر، وشهادتنا ثابتة فى نفس الامر و ساعدها الظاهر بما عثر عليه من الرية

<sup>(1)</sup> من ظ، و في الأصل: الوصية (٢-٢) تكرر في الأصل (٣) سقط من ظه (٤) في ظ: فقال (٥) زيد من ظ.

<sup>(</sup>۸۲) و ما

(وما اعتدینا ملم ) أی تعمدنا فی یمیندا مجاوزة الحق ( انا ادا ) أی افرا وقع منا اعتداه ( لمن الطلمین ه ) أی افواضعین الشیه ا فی غیر موضعه کمن یمشی فی الظلام، و هذا إشارة إلی أنهم علی بصیرة و نور عا شهدوا به ، و ذلك أنه لما وجد الإناه الذی فقده اهل المیت و حلف الداربان بسیبه أنهما ما خانا طالبوهما، فقالا: کنا اشتریناه منه، فقالوا: ه ألم نقل لكما: هل باع صاحبنا شیئا؟ فقلتها: لا ، / فقالا: لم یكن المما عندنا بینة فكرهنا أن نقر [لكم ]، فرفعوا ذلك إلی رسول الله صلی الله عندنا بینة فكرهنا أن نقر [لكم ]، فرفعوا ذلك إلی رسول الله صلی الله علیه و سلم فأمر فقام اثنان من أقارب المیت فحلفا علی المیناه ، فدفعه النبی صلی افته علیه و سلم إلیها ، لان الوصیین ادعیا علی المیت المیع فصار النبی صلی افته علیه و سلم إلیها ، لان الوصیین ادعیا علی المیت المیع فصار المین فی جانب الورثة لانهم أنكروا ، و سمی أیمان الفریقین شهادة كا مه المین فی جانب الورثة لانهم أنكروا ، و سمی أیمان الفریقین شهادة كا مه المیت أیمان المتلاعنین شهادة \_ نه علی ذلك الشافعی ، و كان [ ذلك \_ ]

ر و لما تم هذا [على هذا \_"] الوجه الغريب، بين سبحانه سرّه فقال:
(ذلك) أى الأمر المحكم المرتب هذا الترتيب بالابمان و غيرها (ادبي آ)
أى أقرب ( ان ) أى إلى أن ( يسانوا ) أى الذين شهدوا أولا ١٥ ( بالشهادة ) أى الواقعة في نفس الامر ( على وجهها ) من غير أدبي ميل بسبب أن يخافوا من الحنث عند الله بعد هسذا التغليظ ( او يخافو ا ) إن لم يمنعهم الحوف من الله ( ان ترد ) أى تثنى و تعاد

<sup>(1)</sup> في ظ: الشيء (7) من ظ، وفي الأصل: نقد (م) زيد من ظ (ع) من ظ، وفي الأصل: على .

﴿ المَانَ ﴾ أي من الورثة ﴿ بعد المانهم ﴾ للمثور على ربة فيصيروا بافتضاحهم مثلا للناس، قال الشافعي: وليس في هذا رد اليمين، فما كانت عين الداربين على ما ادعى الورثة من الخيانة، و عين ورثة الميت على ما ادعى الداريان مما وجد في أيديهها وأقرا أنه مال الميت وأنه ه صار لهما من قِبَله، فلم تقبل دعواهما بلا بينة، فأحلف وارثاه، قال: وإذا كان هذا كما وصفت فليست الآية ناسخة ولامنسوخة لامر الله ماشهاد ذوى عدل و من نرضي من الشهداء، هذا ما اقتضى إيلاؤها لما قبلها، و قد نزعها إلى مجموع هذه السورة مَنَازع منها ما تقدم من ذكر القتل الذي هو من أنواع الموت عند قصة بني آدم و ما بعدها، ١٠ ثم تعقيب ذلك بالجهاد الذي هو من أسباب الموت ، و قوله تعالى " وكتبنا عليهم فيها إن النفس بالنفس " - الآية ، ثم ذكره " أيضا في قوله تعالى " يجاهدون في سبيل الله و لا يخافون لومة لائم" و قد جرت السنة الإللهية بذكر الوصية عقب مثل ذلك في البقرة ، و لم يذكر عقب واحدة من الآيات المذكورة لزيادتها على آية البقرة بمنازع منها الحلف، فناسب ١٥ كونها بعد آية الاعمان، و منها تغليظ الحلف و الحروج به عما يشاكله من القسم على المال بكونه في زمان مخصوص بعد عبادة مخصوصة ، فناسب ذكرها بعد تغليظ أمر الصيد في حال مخصوص و هو الإحرام و الخروج به عن أشكاله من الاحوال و بعد تغليظ جزائه و الخروج به عن أشكاله من الكفارات و تغليظ أمر المكان المخصوص و هو الكعبة و الخروج

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٢) فى ظ: يرضى (٩) فى ظ: ذكر (٤) فى ظ: مخصوصة .

نها عن أشكالها من البيوت: وكذا تغليظ الزمان المخصوص و هو الشهر الحرام و الحروج به عن أشكاله من الازمنة، وكل ذلك لقيام أمر الناس و إصلاح أحوالهم، و هكذا آية الوصية و ما خرج من أحكامها عرب أشكاله كله' لقيام الأمور / على السداد و إصلاح المعاش و المعاد ، و هي 149/ ملتفتة إلى أول السورة إذ هي من أعظم العهود، و الوفاء بها من أصعب ه الوفاء ، و' إلى قوله تعالى "و تعاونوا على البر والتقوى" و إلى قولُه تعالى' " كُونُوا قُوْمِينَ لَهُ شهداه بالقسط " انظر إلى ختمها بقوله " ان" الله خبير بما تعملون'' و إلى كون هذه في سياق الإعلام بأن الله عالم بالخفيات ، و قوله ـ عطف على ما تقديره: فالزموا ما أمرتكم به و أرشدتكم إليه تفلحوا: ﴿ وَ الْقُوا الله ﴾ أي ذا الجلال "و الإكرام" إلى آخرها – ملتفت إلى ١٠ قوله "و ميثاقه الذي واثقكم به " - الآية ، أي خافوا الله خوفا عظما يحملكم على أن تجعلوا بينكم وبين سخطه وقاية لئلا تحلفوا كاذبين أو تخونوا أدنى خيانة ﴿ و اسمعوا ۗ ﴾ أي الموعظة " سمم إجابة و قبول "ذاكرين لقولكم " سمعنا و اطعنا " فان الله يهدي المتمسكين بالميثاق (و الله ) أي الذي له [ الحكال كله و - ^ ] تمام الحكمــــة وكال العزة و السطوة ١٥ ﴿ لَا يَهِدَى الْقُومُ ﴾ أي لا يخلق الهداية في قلوب الذين لهم قدرة على (١) سقط من ظ (٢) من ظ و القرآن الكريم سورة ، آية ١، و في الأصل « و » (٣) من ظ ، و في الأصل : كونه (٤) فيرظ : ذي (هــه) سقط مــا بين الرقين من ظ (٦) في ظ : المواعظ (٧-٧) من ظ، و في الأصل : ذا كر لقوله. (٨) زيد من ظ (٩) من ظ ، و في الأصل : لا يخلفوا .

ما يحاولونه ﴿ الفسقين ع ﴾ أى الذين هم خارجون، أى من عادتهم ذلك على وجه الرسوخ، فهم أبدا غير متقيدين بقيد و لا منضبطين بدائرة عقد و لا عهد .

و لما كان فيها إقامة الشهود و'حبسهم عن مقاصدهم حتى يفرغوا من هذه الواقعة المبحوث فيها عن خفايا متعلقة بالموت و التغليظ بالتحليف بعد صلاة العصر ، وكانت ساعة يجتمع فيها الناس و فريقا الملائكة المتعاقبين فينا ليلا و نهارا [ مع - " ] أنها ساعة الأصيل المؤذنة " بهجوم الليل و تقوّض النهار حتى كأنه لم يكن و رجوع الناس إلى منازلهم و تركهم لمعايشهم ، وكانت عادته سبحانه بأنه يذكر أنواعا من الشرائع و التكاليف ، ١٠ ثم يتبعها إما بالإلهيات و إما بشرح أحوال الأنبياء و إما بشرح أحوال القيامة ، ليصير ذلك 1 مؤكدا لما تقدم من التكاليف ، و لا ينتقل من فن إلى آخر إلا بغاية الإحكام في الربط، عقبها تعالى بقوله: ﴿ يُوم يُحمُّعُ اللهُ ﴾ أى الملك الأعظم الذي له الإحاطه الكاملة ﴿ الرسل ﴾ أي الذين أرسلهم إلى عباده بأوامره و نواهيه إشارة إلى تذكر انصرام هذه الدار و سرعة ١٥ هجوم ذلك بمشاهدة هذه الاحوال المؤذنة به و بأنه يومُّ يقوم فيه الاشهاد، و يحتمع فيه العباد، و يفتضح فيه أهمل الفساد ـ إلى غير ذلك من الإشارات لأرباب البصائر و القلوب، و الظاهر أن " يوم " ظرف المضاف المحذوف الدال عليه الكلام، فان من المعلوم أنك إذا قلت: خف من (١) من ظ، وفي الأصل: أو (٦) زيد من ظ (٦) في ظ: المودية (٤) سقظ من ظ (ه) زيد بعده في الأصل: الرسل ، و لم تكن الزيادة في ظ فذفناها . فلان (AE)

15.1

فلان، فإن المعنى: خَفُ من عقابه و نحو ذلك، فيكون المراد هنا: و اتقوا غضب الله الواقع فى ذلك اليوم، أى اجعلوا بينكم و بين سطواته فى ذلك اليوم وقاية ، أو يكون المعنى: اذكروا / هذه الواقعة و هذا الوقت الذي يجمع فيه الشهود و يحبس المعترف و الجحود يوم الجمع الاكبر بين يدى الله تعالى ليسألهم عرب العباد و يسأل العباد عنهم ه الاكبر بين يدى الله تشريعا لهم و بيانا لفضلهم و تشريفا للمحق من أى للرسل تشريعا لهم و بيانا لفضلهم و تشريفا للمحق من أعهم و تبكيتا للمبطل و توبيخا للمُفرط منهم و المفرط.

و لما كان مما لا يخنى أصلا أنهم أجيبوا، و لا يقع فيه زاع و لا يتعلق بالسؤال عنه غرض، تجاوز السؤال إلى الاستفهام من نوع الإجابة فقال: ( ما ذآ اجبتم ) أى أى إجابة أجابكم من أرسلتم إليهم ؟ إجابة طاعة . ١ أو إجابة معصية .

و لما كان المقصود من قولهم بيان الناجى من غيره، وكانت الشهادة فى تلك الدار لا تنفع إلا فيما وافق فيه الإضمار الإظهار، فكانت شهادتهم لا تنفع المشهود له بحسن الإجابة إلا أن بطابق ما قاله بلسانه اعتقاده بقلبه ( قالوا ) نافين لعلمهم أصلا و رأسا إذا كان موقوف ١٥ على شرط هو من علم ما غاب و لا علم له ( لا علم لنا ) أى على الحقيقة لانا لا نعلم إلا ما شهدناه، و ما غاب عنا أكثر، و إذا كان الغائب قد يكون مخالفا للمشهود، فما شهد [ ليس \_ ] بعلم، لا نه غير مطابق.

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (١) فى ظ : ارساته كم (١) فى ظ «و» (٤) زيدت الواو بعده فى ظ (٥) فى ظ : طابق (٦) من ظ ، و فى الأصل : فى (٧) زيد من ظ.

للواقع ، و لهذا عللوا بقولهم : ﴿ إنك انت ﴾ أي وحدك ﴿ علام الغيوب ، ﴾ أى كلها ، تعلمها علما تاما فكيف عما عاب عنا من أحوال قومنا ا فكيف بالشهادة ا فكيف بما شهدنا من ذلك ا و هذا في موضع قولهم: 'أنت أعلم' ، لكن هذا أحسن أدبا ، فانهم محوا أنفسهم من ديوان العلم ه بالكلية ، لأن كل علم يتلاشي إذا نسب إلى علمه و يضمحل مهما وقرن يصفته أو اسمه .

و لما كان سؤاله سبحانه للرسل عن الإجابة متضمنا لتبكيت المبطلين و توبيخهم ، و كان أشد الأمم افتقاراً إلى التو بيـخ أهل الكتاب ، لأن تمردهم تعدى الى رتبة الجلال بما وصفوه سبحانه به من اتخاذ ١٠ الصاحبة و الولد، و من ادعاه الإلهية لعيسى عليه السلام لما أظهر من الحوارق التي دعاً بها إلى الله مع اقترانها بما يدل على عبوديته ورسالته لثلا يهتضم حقه أو يُعلى فيه ، مع مشاركتهم لغيرهم في أذى الرسل عليهم السلام بالتكذيب و غيره، وكان في الآية السالفة ذكر الآباء وما آثروا للأبناء ، ذكر أمر عيسى عليه السلام بقوله مبدلا من قوله ١٥ " يوم يجمع [ الله \_ ١ ] " معرا بالماضي تذكرا عا ١١ لذلك اليوم من تحتمًا الوقوع ، و تصويرا لعظيم تحققه ، و تنبيها على أنه لقوة قربه كمأنه (١) في ظ: مما (٢-٢) سقط ما بين الرئين من ظ (٣) في الأصل: منها، وفي

ظ: منها (٤) فى ظ: توديه \_ كذا (٥) سقط من ظ (٦) فى ظ: ادعى . (٧) في ظ : دعوا (٨) في ظ : يعلى (٩) في ظ : للانبياء (١٠) زيد من ظ و القرآن الركريم (١١) من ظ، و في الأصل: لما (١١) في ظ: تختم .

قد وقع و مضى: ﴿ أَذَ قَالَ الله ﴾ أي المستجمع لصفات الكمال ﴿ يُعيسى ﴾ ثم بينه بما هو الحق من نسبه فقال ': ﴿ إِن مربِم ﴾ .

و لماكان ذلك يوم الجمع الأكبر و الإحاطة بجميع الخلائق و أحوالهم في حركاتهم و سكناتهم، و كان الحد هو الإحاطة بأوصاف الكمال، / أمره بذكر حمده سبحانه على نعمته عنده فقال : ﴿ اذكر نعمتي عليك ﴾ ه 181/ أى فى خاصة نفسك، و ذكر ما يدل للعاقل على أنه عبد مربوب فقال: ﴿ وَ عَلَى وَالدَّنَّكُ ﴾ إلى آخره مشيرًا إلى أنه أوجده مر . غير أب فأراحه مما يجب للآباء من الحقوق و ما" يورثون أبناءهم من اقتداء أو اهتداء و إقامة بحقوق أمه ، فأفدره \_ و هو في المهد \_ على الشهادة لها بالبراءة و الحصانة و العفاف؛ ، وكل نعمة أنعمها سبحانه عليه صلى الله عليه و سلم ١٠ فهي نعمة على أمه دينا و دنيا .

> و لما ذكّر سبحانه هذه الأمة المدعوة من العرب و أهل الكتاب و غيرهم بنعمه عليهم في أول السورة بقوله " اذكروا نعمة الله عليكم و ميثاقه "، "و اذكروا نعمت الله عليكم اذ هم قوم "، وكانت هذه الآيات من عند "لا تحرموا طبت ما احل الله لكم " كلمها في النعم ، أخبرهم ١٥ أنه يذكر غيسي عليه السلام بنعمه في يوم الجـــع إشارة إلى أنهم إن لَمْ يَذَكُرُوا نَعْمُهُ فَي هَذَهُ الدَّارِ دَارَ العَمْلُ بِالشَّكْرِ ، ذَكُرُوهَا حَيْنَ يَذَّكُرُهُمْ بها في ذلك اليوم قسرا<sup>٧</sup> با لكفر ، و <sup>٩</sup>يا لهـا <sup>٩</sup> فضيحةً في ذلك الجمع (1) سقط من ظ (م) من ظ ، و في الأصل : من (م) في ظ : عا (٤) في ظ :

العفافة (ه) آية ٧(٦) آية ١١ (٧) في ظ: قرا -كذا (٨ - ٨) في ظ: بانها .

الأكبر و الموقف الأهول! وليتبصّر أهل الكتاب فيرجعوا عن كفرهم' بعيسى عليه السلام: اليهودُ بالتقصير في أمره، و النصاري بالغلوفي شأنه و قدره .

و لما كان أعظم الأمور التنزيه، بدأ به كما فعل بنفسه الشريفة في ه كلمة الدخول إلى الإسلام، و لما كان أعظم ذلك تزيهَه أمَّه عليها السلام و تصحيح ما خرق لها من العادة في ولادته ، وكان أحكم ما يكون ذلك بتقوية روحه حتى يكون كلامه طفلا ككلامه كهلا، قدمه فقال معلقا باذكر قارنا بكل نعمة ما يدل على عبوديته و رسالته ، ليخزى من غلا [ في أمره - ٢ ] أو قصر في وصفه و قدره ا: ﴿ اذ ايدتك ﴾ أي قويتك ١٠ تقوية عظيمة ﴿ بروح القدس ق ﴾ أي الطهر الذي يحيى القلوب و يطهرها من أوضار الآثام، و منه جبرئيل عليه السلام، فكان له منه ° في الصغر حظ لم يكن لغيره ؛ قال الحرالى : و هو يد بسط لروح الله فى القلوب بما يحييها الله به من روح أمره إرجاعا إليه في هذه الدار قبل إرجاع روح الحياة بيد القبض من عزرائيل عليه السلام ، [ ثم - ٢ ] استأنف ١٥ تفسير مذا التأييد فقال: ﴿ تكلم الناس ﴾ أي من أردت من عاليهم و سافلهم ﴿ فِي المهد ﴾ أي ما ترأ الله به أمك ، وأظهر بـــه كر امتك و فضلك .

و لما ذكر هذا الفضل العظيم ، أتبعه خارقا آخر ، و هو إحياؤه

<sup>(1)</sup> من ظ، وفي الأصل: كفر (ع) زيد من ظ (ع) من ظ ، وفي الأصل: قدرته (٤) في ظ: عما (٧) من ظ، وفي الأصل: الأصل: امه .

نفسه و حفظه جسدة أكثر من ألف سنة لم يدركه الهرم ، فانه رفع شابا و ينزل على ما رفع عليه و يبق حتى يصير كهلا، و تسوية كلامه في المهد بكلامه فى حال الموائد و كال العقل خرقا لما جرت به العوائد فقال: ﴿ يَكُهُلا تَ ﴾ و لما ذكر هذه الخارقة ، أتبعها ربح العلم الرباني، فقال: ﴿ و اذ علمتك الكتب ﴾ أى الحط الذي هو مبدأ العلم و تلقيح ه لروح الفهم ﴿ و الحكمة ﴾ أى الهزلة على موسى عليه السلام ﴿ و الانجيل ع ﴾ أى المنزلة على موسى عليه السلام ﴿ و الانجيل ع ﴾ أى المنزلة على موسى عليه السلام ﴿ و الانجيل ع ﴾ أى المنزلة على موسى عليه السلام ﴿ و الانجيل ع ﴾ أى المنزلة على موسى عليه السلام ﴿ و الانجيل ع ﴾ أى المنزلة على موسى عليه السلام ﴿ و الانجيل ع ﴾

و كما ذكر تأييده بروخ / الروح . أتبعه تأييده بافاضة الروح على جسد المحاسل له فيها فقال: ﴿ و اذ تخلق من الطبين ﴾ أى هذا الجنس . ﴿ كَهَيْنَهُ الطّبر باذنى ﴾ ثم سبب عن ذلك قولَه : ﴿ فَتَنْفَخْ فِيها ﴾ أى في الصورة المهيأة ﴿ طَبرا باذنى ﴾ ثم يافاضة روح ما عسلى بغض جسد ، إما ابتداء في الأكمه كما في الذي قبسله ، و إما إعادة كما في الحادث العني و البرص بقوله : ﴿ و تَبرَى الاكمه و الارص ) .

و لما كان من أعظم ما يراد بالسياق توبيخ من كفر [به- \*] كرر قوله: ﴿ باذني عَ ﴾ ثم بردّ روح كامــــل إلى جسدها بقوله:

<sup>(1)</sup> فى ظ: حالة (7) من ظ، و فى الأصل: لحالق (7) من ظ، و فى الأصل: عيسى (٤) من ظ، و فى الأصل: جسده (٥) فى ظ: بقوله (٦) من ظ، و فى الأصل: هياها (٧-٧) تكرر ما بين الرقين فى الأصل (٨) زيد من ظ.

﴿ وَ الْمُ تَخْرِجِ المُوتَىٰ ﴾ أي من القبور فعلا أو قوة حتى يكونوا كما كانوا من سكان البيوت ﴿ باذنى عَ ﴾ ثم بعصمة روحه " من أراد قتله بقوله: ﴿ وَ اذْ كَفَفْتُ بَنِي اسْرَآءَ بِلْ عَنْكُ ﴾ أي اليهُود لما هموا بقتاك ؛ و لمآ كان ذلك ربما أوهم نقصا استحلوا قصده به، بـين أنـه قصدًا ه ذلك كعادة الناس مع الرسل و الأكابر من أتباعهم تسلية لهذا الني الكريم و التابعين له باحسان فقال: ﴿ اذْ جُنَّتُهُمْ بِالبِّنْتِ ﴾ أي كلها، بعضها بالفعل و الباقى بالقوة لدلالة ما وجد عليه من الآيات الدالة على رسالنك الموجبة لتعظيمك ﴿ فقال الذن كفروا ﴾ أى غطوا تلك البينات عنادا ﴿ منهم ان ﴾ أي ما ﴿ هذآ الا سحر مبين ه ﴾ ثم بتأييده 10 بالأنصار الذن أحى° أرواحهم بالإيمان و أجسادهم باختراع المأكل الذي من شأنه في العادة حفظ الروح ، وخاك في قصة المائدة و غيرها فقال: ﴿ وَ اذْ اوحيت ﴾ أى بالهام باطنا و بايصال الأوامر على لسانك ظاهرا ﴿ إلى الحوارين ﴾ أي الإنصار ﴿ إن المنوا بي و برسولي ٤ ﴾ أى الذى أمرته بالإبلاغ ^يعنى إبلاغ الناس ما آمرهم به، شم استأنف ١٥ مبينا لسرعة إجابتهم لجعله محببا اليهم مطاعا فيهم بقوله : ﴿ قَالُوۤ ا 'امنا ﴾ . و لما كان الإيمان باطنا فلا بعد في إثباته من دليل ظاهر ، و كان

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٧) زيد بعده في الأصل : عو ، و لم تكن الزيادة في ظ فحذ فناها.

<sup>(</sup>م) من ظنه في الأصل: بصد - كذا (ع) في ظ: عما (ه) في ظ: اخفى .

<sup>(</sup>٢) من ظ، و في الأصل: بالاختراع (٧) في ظ: ايصال (  $_{\Lambda}$   $_{\Lambda}$  ) سقط ما بين الرقين من ظ (٩) في ظ: عيبا .

فى سياق عدة النعم و الطواعة لوحى الملك الاعظم دلوا عليه بتمام الانقياد، ناسب المقام زيادة التأكيد باثبات النون الثالثة فى قولهم: (و اشهد باننا) بخلاف آل عمران (مسلمون،) أى منقادون أتم انقياد، فلا اختيار لنا إلا ما تأمرنا به، و انظر ما أنسب إعادة " اذ" عند التذكير مروح كامل حسا أو معنى و حذفها عند الناقص، فأثبتها عنده التأييد بها فى أصل الحلق و فى الكمال الموجب للحياة الابدية و فى تعليم الكتاب و ما بعده المفيض لحياة الابد على كل من تخلق بأخلاقه و فى خلق الطير و هو ظاهر و هكذا إلى الآخر،

ذكرُ شيء مما عزى إليه من الحكمة في الإنجيل: قال متى: و كان يسوع بطوف المدن و القرى و يعلم في مجامعهم و يكرز ببشارة الملكوت ١٠ و يشغى كل الامراض و الاوجاع، ثم قال: فلما سمع / يوحنا في السجن / ١٤٣ بأعمال المسيح أرسل إليه اثنين من تلاميذه قائلا: أنت هو الآتى أم نترجى الخر؟ قال لوقا: و في تلك الساعة أبرأ كثيرا من الامراض و الاوجاع و الارواح الشريرة و وهب النظر لعميان كثيرين ما فأجاب يسوع و قال لهما : إذهب و أعلما يوحنا بما رأيتما و سمعتما ، العميان ١٥ ييصرون و العرج يمشون [ و البرص - ا ] يتطهرون و العرج يمشون [ و البرص - ا ] يتطهرون و الصم يسمعون يبصرون و العرج مشون [ و البرص - ا ] من ظهورة و الصم المعمون الأصل: كثير ، و العبارة من هنا مع هذا الفظ إلى « أعلما يوحنا » ساقطة مر. ظ .

و الموتى يقومون و المساكين يبشرون". فطوبي لن لا يشك فحدًا! فلما ذهب بـ تليذًا وحنا بدأ يسوع يقول للجمع من أجل يوجنا: لما ذا خرجتم: إلى البرية تنظرون - قال لوقا: قصبة تحركها؟ \* الريح - أم \* لما ذا خرجتم -تنظرون ؟ إنسانا لابسا لباسا ناعما؟ إن اللباس الناعم يكون في ب ه بيوت الملؤك ، و قال لوقا: فان <sup>7</sup> الذين عليهم لباس المجد و التنعم <sup>4</sup> هم في يوت الملوك - انتهى . لكن لما ذا خريجتم تنظرون ؟ نبيا؟ نعم ؛ أقول لكم: إنه أفضل من هذا الذي كتب من أجله: هو ذا أنا مرسل ملكي أمام وجهك ليسهل طريقك قدامك ، الحق أقول لكم ! إنه لم يقم في ^ مواليـد النساء أعظم من يوحنا المعمد "، و الصغير في ملكوت السهاء . ا أعظم منه ، و جميع الشعب الذي سمـــع و العشارون شكروا الله حيث اعتمدوا من معمودية يوحنا، فأما الفريسيون و الكتاب فعلموا أنهم، رفضوا ' أمر الله لهم إذ لم يعتمدوا منه؛ قال متى: ثم قال: من له أذنان سامعتان فليسمع! بماذا أشبه هذا الجيل؟ يشبه صبيانا جلوسا في الأسواق. يصيحون إلى أصحابهم قائلين: زّمرنا لكم فلم رقصوا، و يحنا لكم فلم تبكوا، ١٥ جاء يوحنا لا يأكل و لا يشرب، فقالوا: معه جنون، جاء ان الإنسان.

<sup>(</sup>١) من الإنجيل ، و في الأصل: يوسرون ، و في ظ: يوثرون \_ كذا (١) فلا ظ: تلميد (٩) من ظ ، و في الأصل: يحركها (٤-٤) سقط ما بين الرقبيب من ظ (٥) في ظ: فان (٦) في ظ: إن (٧) من الإنجيل ، و في الأصل: النعم، و في ظ: نعيم (٨) سقط من ظ (٩) في ظ: العهد، و في الإنجيل: المعمدان ، و سياتي تفسيره (١٠) من ظ ، و في الأصل: قال (١١) في ظ: فوضوا .

يأكل و يشرب ، فقالوا : هذا إنسان أكول شرّيب خليل العشارين و' الخطأة ، فتررت الحكمة من بنيها ، حيثذ بدأ يعيّر المدن التي كان فيها أكثر قواته، لأنهم لم يُتوبوا، ويقول ": الويل لك يَا كورزن! والويل لك يا بيت صيدا! لأن القوات اللاتي 'كنّ فيكما' قديما لوكنّ في صور و صيدا لتابوا بالمسوح و الرماد ، لكن أقول لكم : إن لصور و صيدا ه راحة في يوم الدين أكثر منكن ، و أنت يا كفرنا حوم لو ارتفعت إلى السماء ستهبطين إلى الجحيم ، لأنه لوكان في سدوم هـذه ° القوات التي كانت فيك إذن لثبتت إلى اليوم ، و أقول لـكم أيضا: إن أرض سدوم تجد راحة يوم الدين أكثر منك . ثم قال : و انتقل يسوع من هنــاك و دخل إلى مجمعهم و إذا رجل هناك يده يـابسة ــ و قال لوقاً : يده ١٠ اليمي يابسة - فسألوه قائلين : هل يحل أن يشغي في السبت ؟ فقال لهم: أيَّ إنسان منكم يكون له خروف ، يسقط في حفرة في السبت، و لا يمسكه و يقيمه ؟ فبكم أُخرى الإنسان أفضل من الحروف ، فاذنَّ جيد هو فعل الحير في السبت؛ وقال لوقا: فقال للرجل/ اليابس اليد: قف في الوسط، فقام، و قال لهم يسوع: أسألكم ": ما ذا " يحل أن ٥! يعمل في السبت ؟ خمير أم شروع نفس تخلص أم تهلك؟ فمكتوا؟ قال متى : [ حينتذ - ١ ] قال للانسان : امدد يدك ، فدها فصحت

<sup>(1-1)</sup> في ظ: الخطاب فبرب \_ كذا (ع) في ظ: يقولوا (ع) في ظ: لا ان .. (3-3) في ظ: فينا (م) في ظ: هذا (4) تكرو في الأصل (٧) من ظ، و في الأصل: يستلكم (٨) في ظ: ما (٩) زيار من ظ

مثل الآخرى، فخرج الفريسيون ـ قال مرقس: مع أصحاب هيرودس -متوامرين في إهلاكه، فعلم يسوع و انتقل من هناك و تبعه جمع كثير، فشغى جميعهم ، و أمرهم أن لا يظهروا ذلك لكى يتم ما قيل فى أشعيـا النبي القائل: ها هو ذا ' فتاى الذي هويت ، و حبيبي الذي به سررت ، ه أضع روحي عليه و يخر الأمم بالحكم، لا يماري و لا يصيح و لا يسمع أحد صوته في الشوارع، "قصبة مرضوضة الا تكسر، و سراج 'مطفطف لا يطفأ ؛ حتى يخرج الحكم °فى الغلبة °، و على اسمه تشكل الامم ؛ ثم قال: وفي ذلك اليوم خرج يسوع من البيت و جلس جانب البحر، فاجتمع إليه جمع كبير حتى أنه صعد إلى السفينة و جلس، ١٠ و كان الجمع كله قياما على الشُّطُّ ، و كلمهم بأمثال كثيرة قائلًا : ها هو ذا حرج الزارع ليزرع ، و فيما هو يزرع سقط البعض على الطريق ، فأتى الطير و أكله ـ و قال لوقا: فديس و أكله طائر السهاء ـ و بعض سقط على الصخرة حيث لم يكر. له أرض كثيرة، و للوقت شرق إذ ليس له عمق أرض، و لما أشرقت الشمس احترق، "و حيث" 10 لم يكن له أصل يبس، و بعض سقط في الشوك ^ فطلع الشوك ^ و خنقه ؛ و قال [ مرقس - ' ] : فحنقه بعلوه عليه فلم يأت بشعرة ' '؟ (١) في ظ: هوذا (٩) في ظ: احدا (٩-٩) في ظ: قصيبه مرصوصه \_ كذا. (٤-٤) في ظ : متعلق لا يطفي ، و تفسير « مطفطف » سيأتي (ه - ه) في ظ :

<sup>(</sup>۱) من ط: متعلق لا يطنى ، و تفسير « مطفطف » سيأتى (ه - ه) فى ظ:  $(x_{-1})$  فى ظ: عن  $(y_{-1})$  فى ظ: فيث  $(x_{-1})$  سقط ما بين الرقيق من ظ (ه) زيد من ظ (١٠) فى ظ: ثمره •

150 /

و قال متى: و بعض سقط فى الارض الجيدة فأعطى ثمره، للواحد مائة و للآخر ستين و للآخر ' ثلاثين ـ قال لوقا : فلما قال هذا نادى : من له أذنان سامعتان فليسمغ \_ فتقدم إليه تلاميذه و قالوا له: لما ذا تكلمهم بالأمثال؟ فأجابهم و قال: أنتم أعطيتم معرفة سرائر ملكوت انساوات ـ و قال لوقا: فقال لهم ٢: لكم أعطى علم سرار ملكوت الله ـ و أولئك لم يعطوا، ه و من كان له يعطى و يزاد ، و من ليس له فالذى له يؤخذ منه \_ و قال لوقا: و الذي ليس له ينزع منه الذي يظن أنه له \_ فلهذا أكلمهم بالأمثال ، لأنهم ما يبصرون فلا يبصرون، ويسمعون فلا يسمعون و لا يفهمون، لكي تتم فيهم نبوة أشعيا القائل: سمعا يسمعون فلا يفهمون، و نظرا ينظرون فلا يبصرون، لقد غلظ قاب هذا الشعب، و ثقلت آذانهم عن ١٠ الساع، و غضوا أعينهم لكيلا يبصروا بعيونهم و لا يسمعوا بآذانهم و يفهموا بقلوبهم و يرجعوا فأشفيهم ، فأما أنتم فطوبي لعيونكم! لأنها تنظر، و لآذانكم! لأنها تسمع ؛ وقال [لوقا- "]: و مثل الزرع هذا هو كلام الله ؛ و قال متى: كل من يسمع كلام الملكوتِ و لا يفهم يأتى الشرير فيخطف ما يزرع في قلبه، هذا الذي زرع على الطريق ، و الذي زرع ١٥ على الصخرة هو الذي يسمع الكلام و للوقت يقبله " بفرح ، و ليس له " فيه أصل، لكن في زمان / يسير، إذا حدث ضيق أو طرد فللوقت يشك لـ

<sup>(</sup>١) في ظ: و الآخر (م) في ظ: له (م) في ظ: لانه (٤) سقط من ظ.

<sup>(</sup>a) زدة ، بناه على أن الجملة الآتية على في إنجيل لوة نقط (٦) في ظ: تقبله .

<sup>(</sup>v) فرظ : حصيل .

و قال مرقس: بسبب الكلمة فيشكون للوقت؛ وقال لوقا؛ وهم إنما يؤمنون إلى زمان التَّجرية ، و في زمان التجرية شكونَ - و الذي يزرع في الشوك فهو الذي يسمع الكلام فيخنق الكلام فيه ؛ وقال لوقاً : فتغلب عليهم هموم هذا الدهر و طلب الغني ؛ و قال مرقس : و محبـــة الغني و سأتر ه الشهوات التي يسلكونها، فتخنق الكلمة فلا تثمر الفهم ا وقال متى: فيكون بغير ثمرة ، والذي زرع في الأرض الجيدة هو الذي يسمع الكلام و يتفهم و يعطى ثمره ؛ و قال لوقا: و أما الذي وقع في الأرض. الصالحة فهم الذن يسمعون الكلمة بقلب جيد فيحفظونها و يثمرون بالصبر ؟ قال متى : للواحد مائة و للآخر ستين و للآخر ثلاثين . وضرب ١٠ لهم مثلا آخر قائلا: يشبه ملكوت الساوات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله ٦، فلما نام الناس جاء عدوه فزرع زوانا في وسط القمح و مضي، فلما نبت القمح ظهر الزوان، فجاء "عبيد رب" البيت" فقالوا له: يا سيد 1 أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك ا فمن أنن صار فيـه زوان؟ فقال لهم : عدو فعل هذا ، فقال عبيده : تربد ا أن نذهب فنجمعه ؟ فقال لهم : ١٥ لا، لئلا تنقلع معه الحنطة ، دعوهما ينبتان جميعًا إلى زمان الحصاد ،

<sup>(1)</sup> و تم في الأصل وظ: نسيت - كذا. ومبني التصحيح نص الإنجيل (٢) و قم في الأصلوظ: مرقس، والتصحيح نظرا إلى نص الإنجيل (٣) في ظ: فيغلب (٤) في ظ: فلا يسمر - كذا (٥) من ظ و الإنجيل، وفي الأصل: فيخطفونها. (٦) في ظ: خلقه (٧-٧) في ظ: عبدريه - كذا (٨٠ مرن الإنجيل عدو فها الأصل: النبت، وفي ظ: الرب (٩) في ظ: خلقك (١٠) في ظ: يريف من الإنجيل و أقول الأصل: النبت، وفي ظ: الرب (٩) في ظ: خلقك (١٠)

157/

[ و - ' ] أقول للحصادن: أولا اجمعوا الزوان فشدوه جزما ليحرق. فأما القمح فاجمعوه إلى أهرائي . و ضرب لهم مثلا آخر قائلا: يشبب ملكوت الساوات حبة خردل أخذها إنسان و زرعها في حقله، لإنها: أصغر الزراريع كلها - و قال مرقس : و هي أصغر الحبوب إلتي على الأرض \_ فاذا طالت صارت أكبر من جميع "البقول و تصير" شجرة ٥ . - و قال مرقس : و صنعت أغصانا عظاما ؛ و قال لوقا : فنمت و صارت شجرة عظيمة \_ حتى أن طائر الساء يستظل تحت أغصانها. وكلمهم بمثل آخر و قال لهم : يشبه ملكوت السهاوات خيرا أخذته امرأة و عجنته في ثلاثة أكيال دقيق فاختمر الجميع ؛ و قال مرقس : وكان يقول لهم : هل يوقد سراج فيوضع تحت مكيال أو سرير ، لكن على منارة ؛ و فال لوقا: ١٠ ليس أحد يوقد سراجا فيفطيه، و لا يجعله تحت سرير ، لكن يضعه على منارة فيرى نوره كل من يدخل؛ قال مرقس: كذلك ليس خني إلاسيظهر، و لا مكتوم إلا سيعلن ؛ و قال لوقا : سراج الجسد العبين ، فاذا كانت عينك بسيطة فجسدك كله أنير، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله ا يكون مظلماً ، احرص أن لا يكون النور الذي فيك ظلاماً ، فإن كان ١٥ جسدك كله نيرا و ليس فيه جزء مظلم فامه يكون كاملا نيرا ، كما أن السراج ينير لك مبلع ضياته ؛ وقال مرقس: من له أذنان سامعتان · فليسمع ، و قال لهم: انظروا ما ذا تسمعون ، فبالكيل الذي / تكيلون يكال لـكم ـ و تزادون أيها السامعون لأن الذي له يعطى و من ليس (١) زيد من ظ (٧-٢) في ظ : القبول و يصير (٣) من ظ و الإنجيل، و في

(١) زيد من ظ (٧-٢) في ظ : القبول و يصير (٣) من ظ و الإنجيل، و في الأصل : الزمان ـ كذا (١-٤) سقط من ظ .

عنده فالذي عنده يؤخذ منه ، و قال : يشبه ملكوت الله إنسانا يلتي زرعه على الأرض وينام ، ويقوم ليلا و نهارا و الزرع ينمو ويطول و هو لا يعلم، أولا أعشب و بعد ذلك سَنُبَلّ ، ثم يمتلي السفبل حتى إذا انتهت الثمرة حينتذ يضع المنجل إذ قد دنا الحصاد؟ قال متى: هذا كله قاله بالخفيات من قبل أساس العالم. حينتذ ترك الجمع و جاء إلى البيت فجاء إليه تلاميذه و قالوا: فسر لنا مثل زوال الحقل ، أجاب: الذي زرع الزوع الجيد هو ابن الإنسان، و الحقل هو العالم، و الزرع الجيد هو بنو الملكوت، و الزوان هو ً بنو ً الشر ، و العدو الذي زرعه ° هو الشيطان ، و الحصاد هو ١٠ منهي الدهر، و الحصادون هم الملائكة، فكما أنهم يجمعون الزوان أيلا، و بالنار يحرق، هكذا يكون منتهى هذا الدهر، يرسل ملائكته و يجمعون من مملكته كل الشوك و فاعلى الإثم ، فيلقونهم في أتون النار ، هناك يكون البكاء و صرير الاسنان، حينتذ يضيء الصديقون مثل الشمس في ملكوت أيهم ، من له أذنان سامعتان فليسمع . و يشبه ملكوت السهاوات ١٥ كنزا مُخنى في حقل وجده إنسان فجأه، ومِن فرحه مضى و باع كل شيء و اشترى ذلك الحقل . و أيضا بشبه ملكوت السهاوات إنسانا تاجرا بطلب الجوهر الفاخر الحسن. فوجد درة 'كثيرة الثمن' فمضى و باع (1) في ظ: النحل (٧) في ظ: انطلق (٧) من ظ و الإنجيل، وفي الأصل: هم. (ع) في ظ: ابن (ه) من الإنجيل ، وفي الأصل وظ: (رعهم (٩) في ظ: انسانا . (v-v) ف ظ : كبرة .

كل ماله و اشتراها ، و أيضا يشبه ملكوت الساوات شبكة القيت في البحر فجمعت من كل جنس ، فلما امتلاً ت أطلعوها إلى الشط فجلسوا و جمعوا الخيار في الاوعية ، و الردى، رموه خارجا ، هكذا يكون في انقضاء هذا الزمان، تخرج الملائكة و عمزون الأشرار مر. وسط الصديقين، و بلقونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء و صرير ه الأسنان \* . فلما أكمل يسوع هذه الأمثال انتقل من هناك و جاء إلى بلدته وكانَ وَيُعلِّم في مجامعهم حتى أنهم بهتوا و قالوا: مِن أين له هذه الحكمة و القوة ! و قال مرقس: من أن له هذا التعليم و هذه الحكمة التي أعطيها و القوات التي تكون على يديه \_ انتهى . أ ليس هذا ان أ النجار؟ و قال لوقا: و كان جميعهم يشهدون له و يتعجبون من كلام النعمة الذي ١٠ كان يخرج من فه، وكانوا يقولون: أليس هذا ابن إيوسف؟ انتهى . أليس أمـــه تسمى مرتم و إخوته يعقوب و يوسا و سمعان و يهودا؟ أ ليس هو و أخواته ا عندنا جميعا ؟ فمن أين له هذا كله ؟ و كانوا يشكون فيه ، فان يسوع قال لهم : لا يهان ني إلا في بلدته و بيته ؛ و قال مرقس : ليس ٢ بَهَانَ نَبِي إلا في بلدته و عند أنسابه و بيته ؛ و قال لوقاً: فقال لهم : ١٥ لعلكم مُ تَقُولُونَ لَى هَذَا المثل: أيها الطبيب \* ! اشف نفسك ، / و الذي سمعنا 15V / (١) في ظ: سمكة (١) في ظ: الانسان (٤) في ظ: يكون (٤) من ظ و الإنجيل ، و في الأصل: من (٥-٥) في ظ: كلامه \_كذا (٦) من الإنجيل ، و في الأصل وظ: اخوته (٧) في ظ: اليس (٨) من ظ، وفي الأصل: لعسكم، وفي الإنجيل: على كل حال (٩) من ظ و الإنجيل ، و في الأصل : المنطبب.

أنك صنعته ' في كفرناحوم افعله ' أيضا لهينا في مدينتك ، فقــال لهم: الحق أقول لكم، [ إنه لا يقبل نبي في مدينته، الحق أقول لكم\_ ]، إن الأرامل كثيرة كن في أسرائيل في أيام إليا إذ أغلقت السهاء ثلاث سنين و ستة أشهر ، و صار جوع عظم في الأرض كلها ، و لم يرسل • إليا إلى واحدة منهن إلا أرملة في ° صارفة ' صيدا ، و برص كثيرون <sup>٧</sup> كأنوا في إسرائيل على عهد اليشع النبي و لم يطهر واحد منهم إلا نعيان المدينة ، و جاءوا بـه \* إلى أعلى الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليـه ليطرحوه إلى أسفل ، فأما هو فجاز وسطهم و مضى ، و نزل إلى كفرناحوم^ ١٠ مدينة في الجليل؟، و كان يعلمهم في السبت و بهتوا من تعليمه لأن كلامه كان بسلطان و قال في موضع آخر: و جاء إليه ناس من الفريسيين و قالوا له : اخرج فاذهب من لهمنا فان هيرودس ريد ليقتلك ' ، فقال لهم: امضوا \* و قولوا لهذا الثعلب: إلى هو ذا ١١ أخرج الشياطين و أتم الشفاء اليوم و غدا و فى اليوم الشالث أكمل، و ينبغى أن أقيم (١) من ظ، و في الأصل: ضيعته (٦) في ظ: فعله (٣) زيد ما بين الحاجزين من ظ (٤) زيد في ظ: بني (٥) سقط من ظ (٦) من الإنجيل ، و في الأصل: صار فيه ، و في ظ : فيه \_ كذا (٧) من الإنجيل ، و في الأصل و ظ : كثير . (A) زيدت الواو بعده في الأصل وظ، ولم تكن في الإنجيل فحذ فناها (٩) في ظ: الحبل (١٠) من ظ ، و في الأصل: بقتلك (١١) في ظ: هواذ \_ كذا . اليوم (AA)

اليوم و غدا ، و في اليوم الآتي' أذهب، لأنه ليس يهلك نبي خارجا عن يروشليم ، أيا يروشليم ١٦ أيا يروشليم ١٣ يا قاتلة الانبياء و راجمة المرسلين إليها! كُم من مرة أردت أن أجمع بنيك مثل الدجاجة التي تجمع فراخها تحت جناحيها فلم ريدوا؛، هو ذا أترك بيتكم خرابا، فسمع هيرودس رئيس الربع بجميع ما كان فتحير، لأن كثيرا كانوا يقولون: إن يوحنا ه قام من الأموات، و آخرون يقولون: إن إليا ظهر، و آخرون يقولون: نبي من الأولين [قام - °]، فقال هيرودس: أنا قطعت رأس يوحنا، فن هو الذي نسمع عنه هذا، و طلب أن يبصره أ و في إنجيل متى: و في ذلك الزمان سمع هيرودس رئيس الربع خبر يسوع فقال لفلمانه : هذا هو يوحنا المعمدان، وهو قام من الأموات من أجل هذه القوات التي ١٠ يعمل بها . قوله: المعمد، من أعمده \_ إذا غسله في ماه المعمودية، قوله: تبررت، أي صارت برية بالنسبة إليهم، قوله: يعيّر المدن، أي يذكر ما أوجب لها العار ، قوله : القوات جمع قوة و هي المعجزات هنا ، قوله : الذي هويت ، يعني أحبب حبا شديدا ، و لفظ الهوى الظاهر أنه يفهم نقصا فلا يحل في شرعنا إطلاقه على الله تعالى<sup>٧</sup>، قوله : مطفطف ، أي مملوء إلى ١٥ رأسه، لا يزال كذلك، قوله: شرق ـ و زن: فرح، أي ضعف، من:

<sup>(</sup>۱) من ظ، و في الأصل: الأولى \_ كذا (۲) في ظ: ابن ( ٣-٣) في ظ: اثما يروح و سيلمة \_ كذا (٤) مر الإنجيل، و في الأصل: فسلم يردوا، و في ظ: فلم يريدوا (٥) زيد من الإنجيل (٣) في ظ: اليعير \_ كذا (٧) زيد بعده في ظ: الى .

شرق تريقه ، و شرقت الشمس \_ إذا ضعف صوؤها ، قوله : أتون [و- ا] معو وزن تنور و قد يخفف : أخدود الجيار و الجصاص ، قوله : بسيطة ، أى على الفطرة الاولى ، قوله : يروشليم - بتحتانية و مهملة و شين معجمة : بيت المقدس ، قوله : ملكوت أبيهم ، تقدم ما فيه غير مرة .

و لما كان من المقصود بذكر ممجزات عيسى عليه السلام تنيه الكافر ليؤمن، و المؤمن ليزداد إيمانا، و تسلية النبي صلى الله عليه و سلم و توييخ اليهود المدعين أنهم أبناه و أحباه - إلى غير ذلك عا أراد الله، قرعت به اليهود المدعين أنهم أبناه و أحباه - إلى غير ذلك عا أراد الله، قرعت به الاسماع ، و لم يتعلق بما يجب به بوم القيامة عند أمره بذلك غرض فطوى ؛ و لما كان أجل المقاصد تأديب هذه الامة لنبها عليه السلام لتجله من أن تبدأه بسؤال أو تقترح عليه شيئا في حال من الاحوال، ذكر لهم شأن الحواريين في اقتراحهم بعدما تقدم من امتداحهم بعده في عداد أولى الوحى و مبادر تهم إلى الإيمان امتثالا للا مر شم إلى الإشهاد على سيل التأكيد بتهام الانقياد و سلب الاختيار ، فقال معلقا بـ " قالوا امنا " مقربا لزمن تعنتهم من زمن إيمانهم ، مذكرا لهذه الآمة بحفظها على الطاعة ، و مكتا لزمن تعنتهم من زمن إيمانهم ، مذكرا لهذه الآمة بحفظها على الطاعة ، و مكتا فضلا عن البنوة ، و هذه القصة قبل قصة الإيحاء إليهم فتكون " اذ "هذه فضلا عن البنوة ، و هذه القصة قبل قصة الإيحاء إليهم فتكون " اذ " هذه

(1) زيدت الواومن ظ (٢-٢) من القاموس، و في الأصل: الحار و الحصاد، و في ظ: الخيار و الحصاد، و في ظ: الخيار و الحصاد - كذا (٤) في ظ: ما . (٥) في ظ: الاسماء (٦) في ظ: يبدوه (٧) من ظ، و في الأصل: مبادرته (٨) من ظ، و في الأصل: فيكون.

1181

ظرفا لتلك، فيكون الإيحاء إليهم بالأمر' بالإيمان في وقت سؤالهم هذه بعد ابتدائه؟، و يكون فائدته حفظهم من أن يسألوا آية أخرى كما سألوا هذه بعد ما رأوا" منه صلى الله عليه و سلم من الآيات: ﴿ اذْ قَالَ ﴾ و أعاد وصفهم و لم يضمره تنصيصا عليهم لبعد ما يذكر من حالهم هذا من حالهم الأول فقال: ﴿ الحواريون ﴾ و ذكر أنهم نادوه باسمه و اسمى أمه ه فقالوا": ﴿ يُعْسِي ابْنُ مُرْيِمٍ ﴾ ولم يقولوا: يا رسول الله و لا يا روح الله، و نحو هذا من التبحيل أأو التعظيم ﴿ هِلْ يَسْتَطَيُّعُ وَبِكُ ﴾ بالياء مسندا إلى الرب أو بالتاء الفرقانية مسندا إلى عيسى عليه السلام و نصب الرب"، ومعناهما واحد يرجع إلى التهييج و الإلهاب " بسبب الاجتهاد في الدعاء بحيث تحصل الإجابة ، و تكون هذه ^ العبارة أيضا للتلطف ١٠ كما يقول الإنسان لمن يعظمه: . هل تقدر أن تذهب معى إلى كذا؟ و هو يعلم أنه قادر ، و لكنه يكى بذلك عن أن السائل يحب ذلك و لا يريد المشقة على المسؤل ( ان ينزل ) أي الرب الحسن إليك ﴿ عَلَيْنَا مَآثَدَةً ﴾ وهي الطعام ، ويقال أيضا: الحوان إذا كان عليه الطعام '، و الحوان شيء يوضع عليه الطعام للاكل ، هو في العموم ١٥ بمزلة السفرة لما يوضع فيه طعام المسافر بالخصوص، وهي من ماده -

<sup>(</sup>١) من ظ ، و في الاصل: الأمر (٩) من ظ ، و في الأصل: طيه \_كذا .

<sup>(</sup>٣) في ظ: اراد (٤) في ظ: حاله (٥) من ظ، وفي الأصل: فقال.

<sup>(- - +)</sup> سقط ما بين الرقين من ظ (v) ف ظ: الاهاب (A) ف ظ: بهذه .

<sup>(</sup>٩) في ظ: الى (٢٠) سقط من ظ ،

إذا 'أعطاه و أطعمه ' .

و لما كان هذا ظاهرا في أنها سماوية ، صرحوا به احترازا عما عوَّدهم به صلى الله عليه و سلم من أنه يدعو بالقليل 'من الطعام' فيبارك فيه فيمده الله فيكني [فيه - "] القيام عن الناس فقالوا: ﴿ من السمآء الله ه أى لا صنع للآدمين فيها لنختص بها عمن تقدمنا من الآمم .

و لما كان المقصود من هذا وعظنا وإرشادنا إلى أن لا نسأل نبينا صلى الله عليه و سلم شيئا "، اكتفاء ما برحمنا به ربنا " الذي رحمنا بابتدائنا بارساله إلينا لإيصالنا إليه سبحانه، وتخويفا من أن نكون مثل من - / مضى من المقترحين الذين كان اقتراحهم سبب هلاكهم ؛ دل على ذلك 1189 ١٠ بالنزوع من أسلوب الخطاب إلى الغيبة فقال مستأنفا إرشادا إلى السؤال من جوابهم": ﴿ قَالَ ﴾ و لم يقل: فقلت ﴿ اتَّقُوا الله ﴾ أي اجملوا · بينكم وبين غضب الملك الأعظم الذي له الكمال وقاية تمنعكم عن الاجتراء \* على الاقتراح ﴿ إِنْ كُنتُم مؤمنين هِ ﴾ أى بأنه قادر و أنى رسوله ، فلا تفعلوا فعل مر. وقف إيمانه على رؤية ما ٩ يقترح ١٥ من الآمات .

و لما كانت المعجزات إنما تطلب لإيمان من لم يكن آمن، وكان في هذا الجواب أتم زجر لهم ، تشوف السامع إلى جوابهـم فقيل :

لم ينتهوا (A9)

<sup>(</sup>ر \_ ر) في ظ: اطعمه و اعطاه (ب \_ ب) في ظ: بالطعام (س) زيد من ظ.

<sup>(</sup>ع) في ظ: السام -كذا (ه) سقط من ظ (٩) في ظ: ما (٧) في ظ: جوابه.

<sup>(</sup>A) في ظ: الاختراء \_ كذا (p) من ظه و في الأصل: من .

لم ينتهوا بل ﴿ قَالُوا ﴾ إنا لا نريدِها لأجل إزالة شك عندنا بل ﴿ نريد ﴾ بجموع أيمور : ﴿ إِنْ نَاكُلُ مِنْهَا ﴾ فإنا جياع ؛ و لما كان التقدير : فتحصل ا لنا بركتها ، عطف عليه : ﴿ و تطمئن قلوبنا ﴾ أي بضم ما رأينا منها إلى ما سبق مِن معجزاتك من غير سؤالنا فيه ﴿ و نعلم ﴾ أي بعين البقين و حقه ﴿ ان قد صدقتنا ﴾ أى فى كل ما أخبرتنا به ﴿ و نكون عليها ﴾ ه وأشارواً إلى عمومها بالتبعيض فقالوا: ﴿ مِن الشَّهِدِينِ مَ ﴾ أي شهادة رؤية مستعلية عليها بأنها وقعت ، لا شهادة إيمان بأنها جأثزة الوقوع \* ﴿ قَالَ عَسِي ﴾ و نسبه زيادة في التصريح به تحقيقاً لأنه لا أب له وتسفيها لمن أطراه أو وضع من قدره فقال: ﴿ ابن مريم اللهم ﴾ فافتتح دعاهه بالاسم الأعظم ثم بوصف الإحسان فقال : ﴿ رَبِّلَ ﴾ أي أيها المحسن ١٠ إلينا ﴿ الرُّلُ عَلَيْنًا ﴾ و قدم المقصود فقال: ﴿ مَا تَدَةً ﴾ و حقق موضع الإنزال بقوله: ﴿ مَنَ السَّمَاءَ ﴾ ثم ' وصفها بما تكون به بالغة العجب عالية الرتب فقال: ﴿ تَكُونَ ﴾ أي هي أو يوم نزولها ﴿ لنا عيدا ﴾ و أصل العيد كل يوم فيه جمع ، ثم قيد بالسرور ، فالمعنى : نعود " إليها مرة بعد مرة سرورا^ بها ، و لعل منها ما ¹ يأتي من البركات حين ترد له ١٥ عليه السلام - كما في الأحاديث الصادقة ، و يؤيد ذلك قوله مبدلا من " لنا" : ﴿ لاولنا و الخرنا ﴾ . ب

<sup>(</sup>١) فى ظ: فيحصل (٢) فى ظ: اشار (٣) فى ظ: تسفيه (٤) سقط من ظ. (٥) فى ظ: يكون (٦) فى ظ: الترتيب (٧) فى ظ: يعود (٨) فى ظ: سرور. (١) فى ظ: كا.

و لما ذكر الامر الدنيوى، أتبعه الامر الديني فقال: ﴿ وَ الْيَهُ مَنْكُ عَ ﴾ أى علامة على صدق ﴿ وَ ارزقنا ﴾ أى رزقا مطلقا غير مقيد بها أ ؛ و لما كان التقدير: فأنت خير المسؤلين ، عطف عليه قوله: ﴿ وَ انت خير الرُّزقين ه ﴾ أى فانك تغنى من تعطيه و تزيده المحما يؤمله و يرتجيه ه علا بنقص شيئا عا عندك ، و لا تطلب منه شيئا غير أن ينفع نفسه بما قويته عليه من طاعتك بذلك الرزق ﴿ قال الله ﴾ أى الملك المحيط علما و قدرة .

و لما كان ظاهر سؤالهم من الاستفهام عن الاستطاعة للاضطراب و إن كان للالهاب، أكد الجواب فقال: ﴿ إِن منزلها عليكم ع ﴾ أى الآن بقدرتى الخاصة بى ﴿ فَن يَكْفَر بعد ﴾ أى بعد إنزالها ﴿ منكم ﴾ 10. وهذا السياق مشعر بأنه يحصل م منهم كفر، وقد وجد ذلك حتى فى الحواريين على ما يقال فى يهودا الإسخريوطى أحدهم الذى دل عسلى عيسى عليه السلام، فألتى شبهه عليه، و لهذا أ خصه بهذا العذاب فقال: ﴿ فَانَ اعذِبه ﴾ أى على سيل البت و القطع ﴿ عذابا لا اعذبه ﴾ أى على سيل البت و القطع ﴿ عذابا لا اعذبه ﴾ أى دا مثله أبدا فيما يأتى من الزمان ﴿ احدا من العلمين ع ﴾ وفى هذا أتم زاجر لهذه الأمة عن اقتراح الآيات، وفى ذكر قصة المائدة فى هذه السورة التي افتحت باحلال المآكل و اختتمت بها أعظم تناسب، وفى ذلك كله إشارة إلى تذكير هذه الأمة بما أنهم عليها بما أعطى نيبها من المعجزات و من عليها به من حسن الاتباع، و تحذير من كفران هذه النعم المعجزات و من عليها به من حسن الاتباع، و تحذير من كفران هذه النعم المعجزات و من عليها به من حسن الاتباع، و تحذير من كفران هذه الأمه و المعجزات و من عليها به من حسن الاتباع، و تحذير من كفران هذه الأمه و ال

المددة

<sup>(</sup>١) سقط من ظ(٢) في ظ: قريد (٣) في ظ: في (٤) من ظ، وفي الأصل: الاضطراب (٥) تكرر في الأصل (٢) في ظ: بها.

المعددة عليهم ، و قسد اختلف المفسرون في حقيقة هذه المائدة و في أحوالها؛ قال أبو حيان: و أحسن ما يقال فيه ما خرجه الترمذي في أبواب التفسير عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أنزلت المائدة من السهاء خبزا و لحما، و أمروا أن لا يدخروا لغد و لا يخونوا ، فحانوا و ادخروا "و رفعوا" لغد ، فسخوا ، ه قردة و خنازير ـ انتهى . قلت : ثم ° صحح الترمذي وقفه على عمار و قال : لا نعلم اللحديث المرفوع أصلا ، غير أن ذلك لا يضره لكونه لا يقال من قِبَل الرأى ، و لا أعلم أحدا ذكر عمارا فيمن أخذ عن أهل الكتاب، فهو مرفوع حكما، و هذا الخبر يؤكد " أن الحبر في الآية على بابه، فيدفع قول من قال: إنها لم تنزل، لأنهم لما سمعوا الشرط ١٠ قالوا: لا حاجة لنا بها، لأن خبره تعالى لا يخلف و لا يبدل القول لديه، و هذا الرزق الذي من السماء قــد وقع مثله لآحاد الأمة ؛ روى البيهتي في أواخر الدلائل عن أبي هريرة قال: كانت امرأة من دوس يقال لها أم شريك أسلمت في رمضان ، فأقبلت تطلب^ من يصحبها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم، فلقيت رجلًا من اليهود فقال: ما لك يا أم شريك؟ ١٥ قالت ': أطلب رجلا يصحبني إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، قال : (١) في ظ: المعدودة (٧) في ظ: اخرجه (٧-١) سقط ما بين الرقين من ظ. (٤) من ظ و جامع الترمذي \_ أبواب التفسير ، و في الأصل: مسخوا . (o) سقط من ظ (q) في ظ : لا يعلم (v) في ظ : موكد (A) من ظ والدلائل ، و في الأصل: عطلب (٩) في ظ: فقالت.

1101

فتعالى فأنا ' أصحبك، قالت: فانتظرني حتى أملا سقائي ماء ، قال: معي ماء ا "ما لا تريدين" مام"، فانطلقت معهم فساروا يومهم حتى أمسوا، فنزل اليهودي و وضع سفرته فتعشى و قال: يا أم شريك 1 تعالى إلى العشاء 1 فقالت: اسقني مر. الماء فاني عطشي ، و لا أستطيع أن ' آكل حتى ه أشرب، فقال لها: لا أسقيك حتى تهودى "! فقالت: لا جزاك الله خيرا! غربتني و منعتني [أن \_ ` ] أحمل ماه ، فقال : لا و الله لا : أسقيك منه قطرة حتى تهودي ، فقالت : لا و الله لا أتهود أبدا بعد إذ هداني الله للا-لام؛ فأقبلت إلى بعيرها فعقلته ' و وضعت رأسها على ركبته فنامت ، قالت: فما أيقظى إلا برد دلو \* قسد وقع "على جبيى"، فرفعت رأسي مد فنظرت إلى ماء أشد بياضا من اللبن و أحلى من العسل، فشربت حتى رویت ، ثم نضحت علی سقائی حتی ابتل ثم ملاً ته ، ثم رفع بین یدیّ و أنا أنظر حتى توارى عنى فى السماء، فلما أصبحت جاء اليهودى فقال: يا أم شريك ! قلت : و الله قد سقابي الله ، قال : من أن أنزل عليك ؟ من السهاء ؟ قلت: نعم، و الله لقــد أنزل الله على من السهاء ثم رفع

(1) في ظ: و أنا ، و في الدلائل: انا \_ راجع « باب فيا ظهر من الكرامات على أم شريك» (م) ليس في ظ و الدلائل ، و موجود في رواية البيهقي في الحصائص الكبرى (م ــ م) في الدلائل : لاترددين ، و في الأصل : مالا نريد من ، و في ظ: لا تريد من \_ كذا (٤) سقط من ظ (٥) زيد بعده ف الأصل: معى ، ولم تكن الزيادة في ظ و الدلائل فحذفناها (١٠) زيد من الدلائل (٧) في ظ: فعلقته (٨) زيدت الواو بعده في الدلائل (٩ ـ ٩) من الدلائل ، و في الأصل و ظ : في جنبي .

: 135\_

بين يدى حتى توارى عنى في السماء ؛ ثم أقبلت حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقصت عليه القصة ، فخطب رسول الله صلى الله عليه و سلم إليها نفسها فقالت : يا رسول الله ! است أرضى نفسي لك و لكن بضعي لك فزوجني من شئت، فزوجها زيدا و أمر لها بثلاثين صاعاً و قال : كلوا و لا تكيلوا ، وكان معها عكه سمن هدية لرسول الله صلى الله ه عليه وسلم فقالت لجارية لها: بلغي هذه العكة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قُولَى: أم شريك تقرئك السلام، و قولى: هذه عكه سمن أهديناها لك، فانطلقت بها الجارية [ إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم \_ " ] فأخذوها ففرغوها ، و قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم : علقوها و لا توكوها ، فعلقوها في مكانها ، فدخلت أم شريك فنظرت إليها مملوءة سمنا ، فقالت : ١٠ يا فلانه أو أليس أمرتك أن تنطلقي بهذه العكه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم! فقالت: قد و الله انطلقت بها كما قلت ، ثم أقبلت بها أضربها ٦ ما يقطر منها شيء و لكنه قال: علقوها و لا توكوها، فعلقتها في مكانها، و قد ٧ أو كتها أم شريك حين رأتها٧ مملوءة فأكلوا منهـا حتى فنيت، ثم كالوا الشعير فوجدوه ثلاثين صاعاً لم ينقص منه شيء، قال: و روى ١٥ (١) من الدلائل ، و في الأصل: الني ، و في ظ: المي \_ كذا (٢) من ظ والدلائل، و في الأصل: لرسول (٣) زيد من الدلائل (٤) من ظ و الدلائل، و في الأصل : فلا بل حكذا (ه) سقط مرب ظ (٦) في الخصائص ٢/٩٥ : اصوبها (٧-٧) من الدلائل، وفي الأصل و ظ: او كاها شريك حين وآها

ذلك من و جه آخر ، و لحديثه ' شاهد صحيح عن جابر رضي الله عنه . و روى باسناده عن أبي عمران الجوني أن أم أيمن هاجرت من مكه إلى المدينة و ليس معها زاد ، فلما كانت عند الروحاء و ذلك عند غموبة الشمس عطشت عطشا شديدا ، قالت : فسمعت هففا شديدا فوق رأسي ، فرفعت ٥ رأسي فاذا دلو مدلى من الساء برشاء أبيض ، فتناولته بيدى حتى استمسكت به ، قالت : فشربت منه حتى رويت ، قالت : فلقد أصوم [ بعد تلك الشربة - ٢ أ في اليوم الحار الشديد الحر ثم أطوف في الشمس كي أظمأ فما ظمنت بعد تلك الشربة . قال؟: و في الجهاد عن البخاري عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عشرة رهـــط سرية عينا ، ١٠ و أمَّر عليهم عاصم بن ثابت الانصاري جد عاصم " بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم ـ فذكر الحديث حتى قال: فابتاع خبيبا - يعنى ابن عدى الأنصاري - بنو الحارث بن عامر / ابن نوفل بن عبد مناف ، و كان خبيب قد قتل الحارث بن عامر " يوم بدر ، فلبث خبيب عندهم أسيرا ، فأخبرني " عبيد الله من عياض ان ابنة الحارث القالت: والله ما رأيت أسيرا قط (١) في ظ: لحديث في (٢) في الدلائل: حفيفا \_ و العني و احد (م) سقط من ظ (٤) زيد من الدلائل (٥) زيد في ظ: ابن ثابت الأنصاري (٦) العبارة من هنا إلى « ابنة الحارث » ساقطة من ظ (y-y) تكرر في الأصل ، و ما ورد التكرار في صحيح البخاري (٨) بين سطرى الصحيح : قائله الزهرى (٩) من الصحيح ، و في الأصل : عاص \_ كذا (١٠) وقع هنا اختصار ، و راجع لمزيد التفصيل صحيح البخارى - باب « هل يستأسر الرجل » من كتاب الجهاد .

1-104

خيرًا من خبيب ، و الله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده و إنه لموثق في الحديد و ما يمكه من ثمر '، وكانت تقول: انه لرزق ' من الله" رزق خبياً - الحديث . و من الأمرالجلي أن عيسي عليه السلام بعد أمر الله تعالى له بذكر هـذه النعم يقوم في ذلك الجمع فيذكرها و يذكر المقصود من التذكير بها ، و هو الثناء على المنعم بها بما يليق بجلاله ، ه فيحمد ربه تعالى بمحامد تلبق بذلك المقام في ذلك الجمع ، فن أنسب الأمور حينشذ سؤاله - وهو المحيط علما بمكنونات الضهائر و خفيات السرائر إثر التهديد لمن يكفر - عما كفر به النصارى ، فلذلك قال تعالى عاطفاً على قوله "اذ قال الله يُعيسي ابر. مرىم اذكر نعمتي عليك ": ﴿ وَ اذْ قَالَ الله ﴾ ° أي بما له من صفات الجلال و الجمال مشيرا إلى ما له ١٠ من علو الرتبة بأداة النداء ": ﴿ يُعيسى ان مريم ﴾ و ذلك تحقيقا لانه عمل مفتضى النعمة "و تبكيتا" لمن ضل فيه من النصارى و إنكارا عليهم ﴿ • انت قلت للناس ﴾ أي الذين أرسلت إليهم من بي إسرائيل، و كمأنه عبر بذلك لزيادة التوبيخ لهم '، لـكونهم' اعتقدوا ذلك و فيهم الكتاب ، فكأنه لا ناس عيرهم ﴿ اتَّخذُونَى ﴾ أي كلفوا أنفسكم خلاف ١٥ ما تعتقدونه م بالفطرة الأولى افي الله بأن تأخذوني ﴿ و امي الهـٰـين ﴾ . (١) من الصحيح ، و في الأصل و ظ: تمر (٧) من الصحيح ، و في الأصل و ظ:

<sup>(</sup>١) من الصحيح ، و في الأصل و ظ: تمر (٧) من الصحيح ، و في الأصل و ظ: رزق (٧) زيد بعده في ظ: ما (٤) سقط من ظ (٥-٥) سقط ما بين الرقين من ظ (٦) من ظ ، و في الأصل : بكونهم (٧) في ظ: ياس \_ كذا (١١) في الأصل و ظ: باقه ان .

و لما كانت عبادة غير إلله و لو كانت على سبل الشرك مبطلة لعبادة الله، لأنه سبحانه أغنى الأغنياء، و لا يرضى الشرك إلا فقير، قال : ﴿ من دون الله \* ) أى الملك الأعلى الذي لا كفوء له، فيكون المعنى: اتخذوا \* تألهنا سلما تتوصلون " به إلى الله، و يجوز أن يكون ما المعنى " على المغارة ، و لا دخل حينتذ المشاركة .

و لما كان من المعلوم لنا في غير موضع أنه لم يقل ذلك ، صرح به هنا توبيخًا لمن أطراه، و تأكيدًا لما عندنًا من العلم، و تبجيلًا له صلى الله عليه و سلم ما يبدى من الجواب، و تفضيلا علام بأنه لم يحد من طريق الصواب، بل بذل الجهد في الوفاء بالعهد، و تقريعًا لمن قال ١٠ ذلك عنه و هو يدعى حبه و اتباعـــه عليه السلام و تخجيلا لهم ، فلما تشوفت لجوابه الاسماع و أصفت له الآذان ، و كان في ذكره من الحكم ما تقدمت الإشارة إليه ، ذكره سبحانه قائلا : ﴿ قَالَ ﴾ مفتِحا بالتنزيه ﴿ سَجْنَكُ ﴾ أَى لَكَ التَّنزِهِ الْأَعْظُمُ عَرْبِ كُلِّ شَائِبَةً نَقْصٍ، و دلَّ بالمضارع على أن هذا القول لا يزال ممنوعاً منه فقال: ﴿ مَا يُكُونُ لَيْ ﴾ ١٥ أي ما ينبغي و لا يصح أصلا ﴿ إن أقول ﴾ أي في وقت من الأوقات ﴿ مَا لَيْسَ لَى ﴾ و أغرق في النبي كما هو حق المقام فقال: ﴿ بَحَقُّ \* ﴾ • و لما بادر عليه السلام إعظاما للقام إلى الإشارة إلى نغي ما سئل (١) من ظ ، و ف الأصل : اتخدو (٠) في ظ : يتوسلون (٠) سقط من ظ .

<sup>(</sup>١) من ظ ، و ف الأصل : اتخدو (١) في ظ : يتوسلون (١) سقط من ظ . (٤) في ظ : تفصيلا (٥) من ظ ، و في الأصل : لم يحده (١) من ظ ، و في الأصل : ذكر .

عنه ، أتبعه 'ما يدل' على أنه كان يكني في الجواب عنه: أنت أعلم ، و إنما أجاب بما تقدم إشارة إلى أن هذا القول تكاد السماوات يتفطرن منه و مبادرة " إلى تبكيت من ادّعاه له ، فقال دالا على أنه لم يقنع بما " تضمن أعظم المدح لآن المقام للخضوع: ﴿ ان كنت قلته ﴾ أي مطلقا للناس أو حدثت به نفسي ﴿ فقد علمت ﴾ و هو مبالغة في الأدب ه و إظهار الذلة و تفويض الامر كله إلى رب العزة؛ ثم علل الإخبــار بعلمه بما هو مر. خواص الإله فقال: ﴿ تعلم ۚ ﴾ و لما كانت النفس يعبر بها عن الذات، و كان القول يطلق على النفس، فاذا انتني انتني " اللساني، قال: ﴿ مَا فِي نَفْسِي ﴾ أي و إن اجتهدت في إخفائه، فانـــه خلقك، و ما أنا له إلا آلة و وعاء، فكيف به إن كنت أظهرته . و لما أثبت له سبحانه ذلك ، نفاه عن نفسه توبيخــا لمن ادعى له الإلهية فقال مشاكلة : ﴿ و لاَ اعلَم ما في نفسك ۖ ﴾ أي ما أخفيته عني من الأشياء؛ ثم علل الأمرين كليهما بقوله: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ أي وحدك 'لا شريك لك' ﴿ علام الغيوب ، ﴾ .

و لما نفى عن نفسه ما يستحق النفى و دل عليه، أثبت ما قاله لهم ١٥ على وجه مصرح بنفى غيره ليكون ما نسب إليه من دعوى الإلهية منفيا مرتين: إشارة و عبارة، فقال معبرا عن الأمر بالقول مطابقة للسؤال،

<sup>(1-1)</sup> سقط ما بين الرقمين من ظ (٢) من ظ ، و في الأصل: مبادر (٦) في ظ: ما (٤) زيد بعد في الأصل: ما في ، و لم تكن الزيادة في ظ فحذفناها . (٥) سقط من ظ (٦) من ظ ، و في الأصل: ما .

و فسر بالأمر بيانا لأن كل ما قاله من مباح أو غيره دار على الأمر من حيث الاعتقاد بمعنى أن المخاطب بما قاله الرسول مأمور بأن يعتقد فيه 'أنه بتلك المنزلة، لا يجوز أن يعتقد فيه ' أنه فوقها و لا دونها ، يعبد الله تعالى بذلك: ﴿ مَا قَلْتَ لَهُم ﴾ أي ما أمرتهم بشيء ' من الأشياء ه ﴿ الا مَا امرتني به ٓ ﴾ ثم فسره دالا بشأن المراد بالقول الامر بالتعبير فى تفسيره بحرف التفسير بقوله: ﴿ إِنَّ اعْدُوا ﴾ أى ما أمرتهم إلا بعبادة \* ﴿ الله ﴾ أى الذى لم يستجمع نعوت الجلال و الجمال أحد غيره ؛ ثم أشار إلى أنه كما يستحق العبادة لذاته يستحقها لنعمه فقال: ﴿ رَبِّي وَرَبُّكُ ۚ ﴾ أَى أَنَا وَ أَنتُم فَي عَبُوديتُه سُواءً ، و هذا الحصر يصح ١٠ أن يكون القلب على أن 'دون' بمعنى 'غير'، و للافراد على أنها بمعنى سفول المنزلة، وهو من بدائع الأمثلة .

و لما فهم صلى الله عليه و سلم من هذا السؤال أن أتباعه غلوا فى شأنه ، فنزه الله سبحانه و عز شأنه من ذلك و أخبره بما أمر الناس به فى حقه سبحانه من الحق، اعتذر عن نفسه بما يؤكد ما مضى نفيا و إثباتا ١٥٤/ ١٥ فقال: ﴿ وكنت عليهم ﴾ أى خاصة / لا على غيرهم .

و لما كان سبحانه قد أرسله شاهدا ، زاد في الطاعة في ذلك إلى أن بلغ جهده كاخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقال معبرا (١) سقط من ظ. (١-١) سقط ما بن الرقين مر ظ (١) في ظ: فعبد . (٤) في ظ: شيئًا (٥) من ظ، وفي الأصل: بالعبادة (٦) في ظ: النعمة .

بصيغة المبالغة: ﴿ شهيدا ﴾ أى بالغ الشهادة، لا أرى فيهم منكرا لا اجتهدت فى إزالته ﴿ ما دمت فيهم ع ﴾ و أشار إلى الثناء على الله بقوله: ﴿ فلما توفيتنى ﴾ أى رفعتنى إلى الساء كامل الذات و المعنى مع بذلهم جهدهم فى قتلى ﴿ كنت انت ﴾ أى وحدك ﴿ الرقيب ﴾ أى الحفيظ القدير أ ﴿ عليهم أ ﴾ لا يغيب عليك شيء من أحوالهم، وقد ه منعتهم [أنت - ] أن يقولوا شيئا غير ما أمرتهم أنا به من عبادتك عما نصبت لهم من الأدلة و أنزلت عليهم على لسانى من البينات عما نصبت لهم من الأدلة و أنزلت عليهم حيوان وجماد ﴿ و انت على كل شيء ﴾ أى منهم و من غيرهم حيوان وجماد ﴿ شهيد ﴿ ) أى منهم و من غيرهم حيوان وجماد ﴿ شهيد ﴿ ) أى منهم و من غيرهم حيوان وجماد ﴿ شهيد أَى مطلع غاية الاطلاع ، لا يغيب عنك شيء منه سواء كان فى عالم الغيب أو الشهادة ، فان كانوا قالوا ذلك فأنت تعلمه دونى ، لانى لما ١٠ العيب أو الشهادة ، فان كانوا قالوا ذلك فأنت تعلمه دونى ، لانى لما ١٠ بعدت عنهم فى المسافة انقطع علمى عن أحوالهم .

و لما كان هذا الذي سلف كله سؤالا و جوابا و إخبارا حمد الله تعالى و ثناء عليه بما [هو - ] أهله بالتنزيه له و الاعتراف بحقه و الشهادة له بعلم الحفايا و القدرة و الحكمة و غير ذلك من صفات الجلال و الجمال، و كان هذا السؤال يفهم إرادة التعذيب للسؤل عنهم مشيرا ١٥ إلى الشفاعة فيهم على وجه الحمد لله سبحانه و تعالى و الثناء الجميل عليه الأن العذاب و لو للطبع عدل، و العفو عن المعاصى بأى ذنب كان فضل الأن العذاب و لو للطبع عدل، و العفو عن المعاصى بأى ذنب كان فضل المن ظ: الرقيب (٧) زيد من ظ (٧) في ظ: انت (٤) في ظ دوه (٥) في ظ: قال ان ـ كذا (٢) سقط من ظ (٧) من ظ، و في الأصل: جد ـ كذا .

مطلقا، و غفران الشرك ليس ممتنعا بالذات، قال : ﴿ ان تعذبهم ﴾ أي القائلين بهذا القول ﴿ فانهم عبادك ع ﴾ أى فأنت جدر بأن ترحمهم ولا اعتراض عليك في عذابهم لأن كل حكمك عدل ﴿ و ان تغفر لهم ﴾ أي تمح ذنوبهم عينا و أثرا ﴿ فَانْكَ اللَّهِ ﴾ أي خاصة أنت ﴿ العزيز ﴾ فلا أحد يعترض ه عليك ، لا ينسبك إلى وهن ﴿ الحكم ه ﴾ فلا تفعل شيئا إلا في أعلى درج الإحكام ، لا قدرة لأحد على تعقيبه و لا الاعتراض على شيء منه . و لما انقضى جوابه عليه الصلاة و السلام على هذا الوجه الجليل، تشوف السامع إلى جواب الله له '، فقال تعالى مشيرا إلى كون جوابـه حقاً و مضمونه صدقاً ، منبها على مدحه حاثاً على ما بنيت عليه السورة ١٠ من الوفاء بالعقود: ﴿ قال الله ﴾ أى الملك المحيط بالجلال و الإكرام جوابا لكلامه ﴿ هذا ﴾ أي مجموع يوم القيامة ؛ و لما كان ظهور الجزاء النافع هو المقصود قال: ﴿ يُومُ ﴾ هذا على قراءة الجماعة بالرفع ' و قراءة' نافع 1100 واقع \* ؛ أو قال الله هذا الذي تقدم يوم ﴿ ينفع الصَّدْقِينَ ﴾ أي العريقين ١٥ في هذا الوصف نفعا لايضرهم معه شي. ﴿ صدقهم ١ ﴾ أي الذي كان لهم فى الدنيا وصفا ثابتا ، قحداهم على الوفاء بما عاهدوا عليه ، فكأنه قيل : ينفعهم بأى شيء؟ فقال: ﴿ لهم جنت ﴾ أي هي من ريّ الأرض الذي يستلزم زكاء الشجر وطيب الثمر بحيث ﴿ بَجرى ﴾ و لما كان تفرق المياه في

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٧) من ظ ، و في الأصل : لهذا (٧) في ظ : حكمة (٤) في ظ: قرأ (ه - ه) سقط ما بين الرقين من ظ .

الأراضي (94)

الأراضى أبهج، بعض فقال: ﴿ مَن تَحْتُهَا الْآنَهُر ﴾ و لما كان مثل هذا لا يربح إلا إذا دام قال: ﴿ اخلدين فيها ﴾ و أكد معنى ذلك بقوله: ﴿ ابدا ا ﴾ .

و لما كان ذلك لايم إلا برضي المالك قال: ﴿ رضي الله ﴾ أي الذي له صفات الكمال ﴿عنهم ﴾ أي بجميع ما له من الصفات ، و هو كناية ه عن أنه أثابهم بما يكون من الراضي ثوابا متنوعاً بتنوع ما له من جميع صفات الكال و الجال ؛ و لما كان ذلك لا يكمل و يبسط و يحمل إلا رضاهم قال: ﴿ وَ رَضُوا عَنهُ ۚ ﴾ يعني أنه لم يدع لهم شهوة إلا أنالهم إياها ، و قال ان الزبير بعد ما أسلفته عنه: فلما طلب تعالى المؤمنين بالوفاء فيها نقض به غيرهم، و ذكَّرهم ببعض ما وقع فيـه النقض و ما أعقب ذلك فاعله، ١٠ و أعلمهم بثمرة النزام القسلم و الامتثال، أراهم جل و تعالى ثمرة الوفاء و عاقبته ، فقال تعالى '' و اذ قال الله يُعيسي ان مريم ءانت قلت للناس ــ إلى قوله \_ هذا يوم ينفع الصدقين "\_ إلى آخرها. فيحصل من جملتها الامر بالوفاء فيما تقدمها و حال من حاد و نقض ، و عاقبة من وفى ، و أنهم الصادقون، و قد أمرنا أن ينكون معهم " يايها الذين المنوا اتقوا الله ١٥ و كونوا مع الصدقين " " - انهى .

و لما كان سبحانه قد أمرهم أول السورة بالوفاء شكرا على ما أحل لهم فى دنياهم ، ثم أخبر أنه زاد الشاكرين منهم و رقاهم إلى أن أباحهم أجل

<sup>(1)</sup> مَنْ ظَ ، و فى الأصل: الجلال (+) فى ظ: لا يمهل (٣) سورة و آية و ١١٥. (٤) فى ظ: اباهم .

النفائس في أخراهم، و وصف سبحانه هذا الذي أباحه لهم الى أن بلغ فى وصفه ما لا مزيد عليه ، أخذ يغبطهم بــه فقال: ﴿ ذَلَكُ ﴾ أى الأمر العالى لا غيره ﴿ الفوز العظيم ه ﴾ .

و لما كان هذا الذي ' أباحه لهم و أباحهم إياه لا يكون إلا بأسباب ه لا تسعها العقول ، و لا تكتنه " بفروع " و لا أصول ، علل العطاءه إياه و سهولته لديه بقوله مشيرا إلى أن كل ما ادعيت فيه الإلهية بما تقدم في هذه السورة وغيرها بعيد عن ذلك، لأنه ملكه و في ملكه و تحت قهره: ﴿ لله ﴾ أى الملك الذي لا تكتنه \* عظمته و لا تضعف قدرته، لا لغيره ﴿ ملك السَّمُوت ﴾ بدأ بها لانها' أشرف و أكبر'، و آياتها ١٠ أدل و أكثر ﴿ و الارض ﴾ [ على اتساعهما و عظمهما \_ ^ ] و تباعد ما بینهها ﴿ و ما فیهن ؑ ﴾ أی من جوهر و عرض ،

و لما كان ذلك أنهى ما نعلمه " ، عمم بقوله : ﴿ و هُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ﴾ أى من ذلك و غيره من كل ما يريد ﴿ قدر ع ﴾ فلذلك هو يحكم ما يريد لأنه هو الإله وحده، و هو قادر على إسعاد من شاء و إشقاء من شاء، 10 و إحلال ما شاء و تحريم ما شاء، و الحكم بما بريد و نفع الصادقير... الموفين ' بالعقود الثابتين على العهود ، لأن له ملك هذه العوالم و ما فيها مما ادعى فيـــه الإلهية من عيسى و غيره، و الكل بالنسبة إليه أموات،

بل

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٧) أي لا يبلغ كنهها، وفي ظ: لا تكسبه \_كذا (٣) من ظ، و في الأصل: تفروع (٤) في ظ: عنى -كذا (٥) في ظ: لا يثنه (٦) في ظ: لأنه . (٧) في ظ: اكثر (٨) زيد من ظ (٩) في ظ: يعلم (١٠) في ظ: بالموتين -كذا ي

بل موات جديرون بأن يعبر عنهم بـ "ما " لا بـ من ، فن يستحق معه شيئا و من يملك معه ضرا أو نفعا ! و قد انطبق آخر السورة على أولها في كا ترى \_ [أي ] انطباق ، و اتسقت جميع آياتها أخدا بعضها محجز بعض أي انساق / ؛ فسبحان من أنزل هذا القرآن على أعظم السيان ! مخجلا لمن أباه من الامم ، معجزا الاصحاب السيف و القلم ، و الله [ سبحانه و تعالى \_ "] أعلم .

<del>- (B. B.</del>

<sup>(1)</sup> في ظ: اطبق (7) تكرر في الأصل (م) زيد من ظ (3) من ظ ، و في الأصل: السبت (ه) ريد في ظ: بالصواب.

## خاتمة الطبع

تم بمنه تعالى و حسن توفيقه طبع الجزء السادس من تفسير وظم الدرر فى تناسب الآيات و السور ، للشيخ العلامة برهان الدين أبى الحسن إبراهيم بن عمر البقاعى الشافعى رحه الله يوم الجمعة السابع و العشرين مهر جمادى الأولى سنة ١٣٩٣ هـ ٢٩ / يونيو سنة ١٩٧٣ م تحت مراقبة الآديب الآريب و الحسيب اللبيب صاحب الفضيلة الدكتور عمد عبد المعيد خان مدير الدائرة و عميدها - أبقاه الله لحدمة العلم و الدين او قد عنى بتصحيحه و التعليق عليه مصحح الدائرة رفيقى الفاضل عمد عمران الاعظمى العمرى (الحامل شهادة أفضل العلماء من جامعة مدراس) حفظه الله !

و اعتى بتنقيحه خادم العلم و العلماء راقم هذه الحاتمة – كان الله له و لوالديه 1

و يليه الجزء السابع إن شاء الله تعالى أوله « سورة الانعام » .
و فى الحتام ندعو الله سبحانه أن ينفعنا به و يوفقنا لما يحبه و يرضاه !
و صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد و آله و صحبه أجمعين ،
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

الفقير إلى رحمة الله الغبى الحميد السيد محمد حبيب الله القادرى الرشيد (كامل الجامعة النظامية) صدر المصححن بدائرة المعارف العثمانية